

تأليف أحمل بن محمل بن أحمل اللردير المتوفي سنة ١٢٠١ هجرية رضى الله عنه ونفع بعلومه آمين

> مكتبة أيوب كانو – نيجيريا

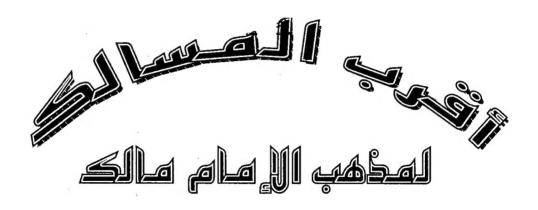

تا ُلسيف

أعمد بن محمد بن أعمد الدردير

المتوفى سنة ١٢٠١ هجرية

رضى الله عنه ونفع بعلومه آمين

مكتبة أيوب كانو ـ نيجيريا

رزوي بريال مالك المعلمب الأمام مالك

كافة حقوق الطبع محفوظة

يَقُولُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ، المُنْكَسِرُ الْفَوَادِ مِنَ التَّقْصِيرِ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ لَدَّرْدِير:

ٱلْحَمْدُ للهِ مُولِي النِّعَمِ، وَالشَّكْرُ لهُ عَلَى مَا خَصَّ مِنْهَا وَعَمَّ.

وَالْصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى النَّبِيِّ الأَعْظَمِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأُمَّتِهِ أَشْرَف

الأُمَم .

وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى جَمِيعِ الأنبياءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ. وَبَعْدُ: فَهَذَا كِتَابٌ جِلِيلٌ، اقْتَطَفْتُهُ مِنْ ثَمَارِ مُخْتَصَرِ الْإِمَامِ خَلِيلٍ، في مَذَهَبِ إِمَامٍ أَئِمَّةٍ دَارِ التَّنْزِيلِ، اقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى أَرْجَحِ الأَقَاوِيلِ، مُبَدِّلاً غَيْرً الْمُعْتَمَدِ مِنْهُ بِهِ مَعَ تَقْبِيدِ مَا أَطْلَقَهُ وَضِدِّهِ لِلتَّسْهِيلِ، وَسَمَّيْتُهُ:

«أَقْرَبُ الْمَسَالَك لمَذْهَب الإمام مَالك»

وأَسْأَلُ الله أَنْ يَنْفَعَ بِه كَمَا نَفَعَ بِأَصْلُه، إِنَّهُ عَلَيٌّ حَكَيمٌّ، رَءُوفٌ رَحِيمٌ. 

باب: الطَّهَارَةُ صِفَةٌ حَكْميَّةٌ يُسْتَبَاحُ بِها مَا مَنْعَهُ الحَدَثُ أَوْ حُكْمُ الخَبَث، وَيُرْفَعُ بِالمُطْلَقِ وَهُو مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاء بِلاَ قَيْد وَإِنْ جُمعَ مِنْ نَدَى أَوْ ذَاب وَيُرْفَعُ بِالمُطْلَقِ وَهُو مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاء بِلاَ قَيْد وَإِنْ جُمعَ مِنْ نَدًى أَوْ ذَاب بَعْدَ جُمُودِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ رَيحًا بِمَا يُقَارِفُهُ غَالَبًا مِنْ طَاهِرٍ أَوْ نَجس مُخَالَط أَوْ مُلاصِق لاَ مُجَاوِر، لاَ إِنْ تَغَيَّرَ بِمَقَرِّ أَوْ مَمَرٍ مِنْ أَجْزَاء الأَرْضِ كَمَّخَرَة وَمَلَحٌ، أَوْ بِمَا طُرِحَ مِنْهَا وَلُوْ قَصْدًا أَوْ بِمُتَولِّد مِنْهُ، أَوْ بِطُولِ مُكْث، أَوْ بِدَابِغِ طُاهِرٍ كَقُطران، أَوْ بِمَاء يَعْسُرُ الاحْتِرازُ مِنْهُ، كَتَبْنِ أَوْ وَرَق شَجَرٍ، ولاَ إِنْ خَعَلَى النَّابُ بِمُوافِق مَنْ جَبْلِ أَوْ وَعَاء أَوْ تَغَيَّرَ بِأَثُورَ بَحُور أَوْ قَطران كَجْرِمه إِنْ بَعَلَ فِي الْفَمِ هَلُ تَغَيَّر أَوْ فَيما خَطُ التَغَيِّر بَاللَّهُ هَلُ تَغَيِّر أَوْ فَيما بَعْ فَي الْأَمْ مِكُور أَوْ فَلَوافِق مَنْ كَنَّ مَلَا أَوْ فَيما جُعلَ فِي الْفَمِ هَلُ تَغَيِّر أَوْ فَيما خَلُط بِمُوافِق، هَلْ يُغَيِّرُ لَوْ خَالَفَ كَتَحَقَّقِه عَلَى الأَرْجَح، وحُكْمُهُ كَمُغَيِّره، وكُوم مَا بُعل فَي الْأَرْجَح، وحُكْمُهُ كَمُغَيِّره، وكُوم مَا عُلَى الأَرْجَح، وحُكْمُهُ كَمُغَيِّره، وكُوم مَاءٌ يَسِيرٌ اسْتُعْمِلَ في حَدَث أَو حَلَتْ بَهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تُغَيِّرهُ، أَوْ ولَعَ فَيه كَلْب

وَمُشَمَّشٌ بَقُطْرٍ حَارٍّ كَاغْتِسَالِ بِرَاكِد، وَرَاكِدٌ مَاتَ فِيهِ بَرِّيٌّ ذُو نَفْسِ سَائِلَة وَلَوْ كَانَ لَهُ مَادَّةٌ وَنُدُبَ نَزْحٌ لِظَنِّ رَوَالَ الْفَضلاَتِ، لاَ إِنْ أُخْرِجَ حَيّا أَوْ وَقَعَ مَيِّـتًا، ولَوْ زَالَ تَغَيَّرُ مُتَنَجِّسِ بِغَيْرِ إِلْقَاءِ طَاهِرٍ فِيهِ لَمْ يَطْهُرْ.

فحل: الطَّاهِرُ الحَىُّ وَعَرْقُهُ وَدَّمُهُ وَمُخَاطُهُ وَلَعَابُهُ وَبَيْضُهُ إِلاَّ المَذَرَ وَمَا خَرَجَ بَعْدَ مَوْتِه، وَبَلْغَمْ، وَصَفْراء، وَمَيْتُ الآدَمِيِّ، وَمَا لاَ دَمَ لَهُ، وَالْبَحْرِيُّ، وَمَا ذُكِّيَ مِنْ غَيْرِ مُحَرَّمِ الأَكْلِ، وَالشَّعَرُ وَزَغَبُ الرِّيشِ وَالْجَمَادُ إِلاَّ المُسْكُرَ، وَلَبْنُ آدَمِيٍّ وَغَيْرِ المُحَرَّمِ وَفَضْلَة الْمُبَاحِ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمَلِ الْنَجَاسَة وَمَرَّارَتُهُ والْقَلَسُ وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلِ الْنَجَاسَة وَمَرَّارَتُهُ والْقَلَسُ وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلُ الْنَجَاسَة وَمَرَّارَتُهُ والْقَلَسُ وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلُ الْنَجَاسَة وَمَرَّارَتُهُ والْقَلَسُ وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلُ الْنَجَاسَة وَمَرَّارَتُهُ وَرَمَادُ وَرَمَادُ وَالْقَلْسُ وَدُخَانُهُ، وَدَمُ لَمْ يُسْفَحُ مِنْ مُذَكَّى.

(والنَّجِسُ) مَيْتُ غَيْرِ مَا ذُكِرَ، وَمَـا خَرَجَ مِنْهُ وَمَا انْفُصَلَ مِنْهُ أَوْ مِنْ حَىِّ مِمَّا تَحُلُّهُ الحَيَاةُ كَقَرْنِ وَعَظْمٍ وَظُفْرٍ وَظَلْفٍ وَسِنَّ وَقَصَب رَيْشٍ وَجَلْدُ وَلَوْ دَبُغَ.

(وَجَاز) اسْتَعْمَالُهُ بَعْدَ الدَّبْغَ فَى يَابِس وَمَاءَ وَالدَّمُ الْمَسْفُ وحُ وَالسَّوْدَاءُ، وَفَضْلَةُ الآدَمِيِّ وَغَيْرِ الْمُبَاحِ، ومُسْتَعْملِ النَّجَاسَةِ، والْقَيْءُ المُتَغَيِّرُ، والمَنِيُّ وَالمَذَى وَالْوَدْى وَلَوْ مِنْ مُبَاحٍ والْقَيْحُ والصَّديدُ وَمَا يَسِيلُ مِنَ الْجَسَد مِنْ نَحُو والمَذَى وَالْوَدْى وَلَوْ مِنْ مُبَاحٍ والْقَيْحُ والصَّديدُ وَمَا يَسِيلُ مِنَ الْجَسَد مِنْ نَحُو والمَذَى وَالْوَدْى وَلَوْ مِنْ مُبَاحٍ والْقَيْحُ والصَّديدُ وَمَا يَسِيلُ مِنَ الْجَسَد مِنْ نَحُو جَرَب، فإنْ حَلَّتْ في مَائِع تَنَجَّسَ، ولَوْ كَثُرَ كَحَجَامِد إِنْ ظُنَّ سَرَيَانُهَا فيه وَإِلاَّ فَقَدْرُ مَا ظُنَّ، ولا يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ كَلَحْمٍ طُبِخَ، وزَيْتُونَ مُلِّحَ، وبَيْضٍ سُلِقَ بِهَا، وفَخَادٍ بِغَوَّاصٍ.

(وَّجَازِ) انْتِفَاعُ بِمُتَنَجِّسِ فَى غَيْرِ مَسْجِدِ وَآدَمِيٍّ.

(وَحَرُمُ) عَلَى الذَّكَرِ المُكلَّف اسْتعْمَالُ حَرِيرٍ وَمُحَلِّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَلَوْ آلةَ حَرْبِ إِلاَّ السَّيْفَ وَالمُصْحَفَ وَالسِّنَّ وَالأَنْفَ، وَخَاتَمَ الْفَضَّة إِنْ كَانَ دَرْهَمَيْنِ وَاتَّحَدَّ، وَعَلَى المُكلَّفِ مُطْلَقًا اتِّخَاذُ إِنَاء مِنْهُمَا وَلَوْ لِلْقِنْيَةَ أَوْ غُشِّى وَتَضْبِيبُهُ، وَفَى المُمَوَّة قَوْلان لا جَوْهَرٌ.

(وَجَازَ) لِلْمَرْأَةِ المَلْبُوسُ وَنَحْوُهُ وَلَوْ نَعْلاً لاَ كَمِرْودِ وَسَرِيرٍ.

فصل: تَجِبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ مَحْمُولِ المُصَلِّى وَبَدَّنه وَمَكَانه إِنْ ذَكرَ

وَقَدَرَ وَإِلاَّ أَعَادَ بِوَقْتَ فَسُـقُوطُهَا عَلَيْهِ فيهَا، أَوْ ذِكْرُهَا مُـبْطلٌ إِنَ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَوَجَدَ مَا تُزَالُ بِهِ لاَ إِنَّ تَعَـلَّقَتْ بِأَسْفَلِ نَعْلِ فَسَلَّ رَجْلَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْفَعَهَا بِهَا، ولاَ يُصلَّى بِمَا غَلَبَتَ عَلَيْهِ، كَثَوْبِ كَافَرٍ وَسِكِّيرٍ وكَنَّافٍ وَغَـيْرِ مُصَلِّ وَمَا يَنَامُ فِيهِ غَيْرُهُ وَمَا حَاذَى فَرْجَ غَيْرِ عَالْم.

(وَعُفَى) عَمَّا يَعْسُرُ كَسَلَسِ لازَمَ وَبَلَلِ باسُور وَنُوْب كَمُرْضِع تَجْتَهِدُ وَقَدْرِ دُمُم مِنْ دَم، وَقَيْح وَصَديد وَقَضْلة دَوَابَّ لَمَنْ يُزَاوِلُهَا ، وَأَثْرِ ذُبُاب مِنْ نَجَاسَة وَوَم حَجَامَة مُسِحَ حَتَّى يُبْرَاً ، وَطَين كَمَطَر وَمائه مُخْتَلِطاً بِنَجَاسَة مَا دَامَ طَرِيّا فَى الطُّرُقَ وَلَوْ بَعْدَ انقطاع نُزُوله إلاَّ أَنْ تَعْلَب عَلَيْه أَوْ تُصيب عِينُها ، وَأَثْرِ دُمَّلِ سَالَ بِنَفْسِه أَو احْتَاج لِعَصْرِه أَوْ كَثُرُت ، وَذَيْلِ امْرأة أَطيل لَسَر ورَجْل بُلَّتْ مَرّا بِنَجَس يَنفسه أَو احْتَاج لِعَصْرِه أَوْ كَثُرَت ، وَذَيْل امْرأة أَطيل لَسَر ورَجْل بُلَّت مَرّا بِنَجَس يَاسِس ، وَخُفَّ وَنَعْل مَنْ رَوْث دَوَابَّ وَبَوْلها إِنْ ذُلكا وَأَلْحَقَت بِهِ مَا رَجْل الْفَقير وَمَا تَفَاحَش نُدب عَسْلُهُ كَدَم الْبَراغيث وَمَا سَقَطَ مَن المُسلمين عَلَى مَارً حُمل وَمَا تَفَاحَش نُدب غَسْلُهُ مَن المُسلمين عَلَى مَارً حُمل عَلَي عَلَى الطَّهَارة وَإِنْ سَأَل صَدَّقَ الْعَدْلَ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْغَسْلُ إِنْ ظَنَّ إِصَابَتَهَا فَإِنْ عَلَى عَلَم مَحلَها وَإِلاَّ فَجَمِيعُ المَشْكُوك ، ويَعَظَهرُ إِن انْفَصَل المَاء طَاهرا وزال طَعْمُها عِلَم مَحلَها وَإِلاَ فَرَون وَرِيح عَسُرا كَمَصْبُوغ بِهَا ، ولا يَلْزَمُ عَصْرُه ، وتَطْهُرُ الأَرْضُ بِكَثرة إِفَاضَة المَاء عَلَيْها .

ُ (َوَإِنْ) شُكَّ فِي إِصَابَتِهَا لِبَدَن غُسِلَ، وَلِثَـوْبِ أَوْ حَصِيرٍ وَجَبَ نَضْحُهُ بِلاَ نِيَّة كالْغَسْلِ وَهُوَ رَشَّ بِالْيَدِ أَوْ غَيْرِهَاً، فَإِنْ تَرَكَ أَعَادَ الصَّلاَةَ كَالْغَسْلِ لاَ إِنْ شَكَّ فَيَّ نَجَاسَةَ المُصِيبِ وَلَوْ زَالَ عَيْنُ النَّجَاسَة بغَيْرِ مُطْلَق لَمْ يَنْجُسْ مُلاقِي مَحَلِّهَا.

(وَنُدِبَ) إِرَاقَةُ مَاء وَغَسْلُ إِنَائِهِ سَبْعًا بِلاَ نِيَّةٍ وَلاَ تَرْتِيبٍ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ بِولُوغِ كَلْبِ أَوْ أَكْثَرَ لاَ طَعَامٌ وَحَوْض.

قُصل: آدَابُ قَضَاء الْحَاجَة: جُلُوسٌ بِطَاهِرِ وَسَتْرٌ لَقُرْبِه، وَاعْتَمَادٌ عَلَى رِجْلِ يُسْرَى مَعَ رَفْعِ عَقَبِ الْيُمْنَى وَتَفْرِيجُ فَخذَيْهِ وَتَغْطِيةُ رَأْسِهِ وَعَدَمُ الْتِفَاتِه، وتَسْمِيَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ بَزِيَادَةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالخَبَائِثِ» وَقُولُهُ بَعْدَ الخُرُوجِ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّى الأَذَى وَعَافَانِى» وسُكُوتٌ إِلاَّ لِمهمِّ، وبالْفضاء تَسَتُّرٌ وبَعْدٌ واتقاء حُجْرٍ وريح وموْرد وطَرِيق وظَلَّ ومَجْلس وَمكان نَجْسٍ وتَنْحِية ذكْرِ الله لَفظًا وخطا، وتَقَديم يُسْرَاه دُخُولاً، ويُمناه خُرُوجًا عِكْسَ المَسْجِد والمَنْزِل: يُمْنَاه فيهما، ومُنع بِفضَاء اسْتَقْبال قبْلَة أو اسْتَدْبَارُهَا بِلاَ سَاتر كَالُوطْء وإلاَّ فَلاَ، ووَجَبَ اسْتبْراء بِسَلْت ذكر ونَتْر خَفَّا واسْتنْجَاء ونُدب بِيسْرَاه وبَلُها قَبْل لَقي الأذى واسترْجَاؤها قليلاً وَغَسَّلُهُما بِتُراب بَعْدَه، وإعْدَاد الْمُزيل ووَتْره وَتَقْديم قبْله، وجَمْع مَاء وحَجَر، ثم مَاء، وتَعَيَّن في منى وحَيْض ونفاس وبَول امْرَأة، ومَنتشر عَنْ مَخْرج كَثِيرًا ومَذَى بِلَذَة مَع غَسْل كل ذكره بنيّة ولا تَبْطُلُ الصَّلاة بَتَرْكَها، وفي اقْتُصاره على البُعض قولان، ووَجَب غَسْلُه لما يُسْتَقْبَلُ وَجَازَ الاسْتَجْمَار بَيابِس طاهر مُنْق غَيْرِ مُؤْذ ولا مُحْتَرم لِطُعْمه أوْ شَرَفِه يَسْتَقْبَلُ وَجَازَ الاسْتَجْمَار بَيابِس طاهر مُنْق غَيْر مُؤْذ ولا مُحْتَرم لِطُعْمه أوْ شَرَفِه يُسْتَقْبَلُ وَجَازَ الاسْتَجْمَار بَيابِس طاهر مُنْق غَيْر مُؤْذ ولا مُحْتَرم لِطُعْمه أوْ شَرَفِه يَسْتَقْبَلُ وَجَازَ الاسْتَجْمَار بَيَابِس طَاهْر مُنْق غَيْر مُؤْذ ولا مُحْتَرم لِطُعْمه أوْ شَرَفِه وَقَ الْغَيْر وإلا فَلا فَلا وَأَجْزًا إِنْ أَنْقَى كَالْيَد ودُونَ الثَّلاث .

فصل: فَرَائِضُ الْوُضُوء: غَسْلُ الْوَجْهِ مِنْ مَنَابِت شَعَرِ الرَّاسِ الْمُعْتَاد إِلَى مُنْتَهَى السَدَّقْنِ أَو اللَّحْيَة وَمَا بَيْنَ وَتَدَى الأُذَيْنِ فَيعْسِلُ الْوَتِرةَ وَأَسَارِيسرَ جَبْهَتِه وَظَاهِرَ شَفَتَيْه وَمَا غَارَ مَنْ جَفْنِ أَوْ غَيْرِه بِتَخْلِيلِ شَعَرٍ تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ تَحْتَهُ، وَعَسْلُ الْيَدِينِ إِلَى الْمرْفَقَيْنِ بِتَخْلِيلِ أَصَابِعِه لاَ تَحْرِيكُ خَاتَمِه المَاذُونِ فِيه، وَمَسْحُ جَمِيعِ الْيَلَاسُ مَعَ شَعَرٍ صُدُّغَيْهِ وَمَا اسْتَرْخَى لاَ نَقْضِ ضَفْرَه، وَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَهُ فِى رَدِّ الرَّأْسِ مَع شَعَرٍ صُدُّغَيْهِ وَمَا اسْتَرْخَى لاَ نَقْضِ ضَفْرَه، وَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَهُ فِى رَدِّ الرَّاسِ مَع شَعَرٍ مُ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ بِمُفْصَلَى السَّاقَيْنِ مِع تَعَهَّد ما تَحْتَهُما كَأْخُمُ صَيْه، ونُدبَ تَخْلِيلُ أَصَابِعِهُ مَا، وَدُلُكٌ خَفِيفٌ بِيد وَمُوالاَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وَلَكَ النَّاسِي مُطْلَقًا بِنِيَّةَ الْإِثْمَامِ كَالْعَاجِزِ إِنْ لَمْ يُفَرِّطْ وَإِلاَّ بَنِي مَا لَمْ يَطِلْ بِجَفَاف عَضْو وزَمَن اعْتَدَلا كَالْعَامِد وأَتَى بِالْمَنْسَى فَقَطْ إِنْ طَالَ وَإِلاَّ أَعَادَ مَا بَعْدَهُ بَتَعْفُ وَرَمِن اعْتَدَلا كَالْعَامِد وأَتَى بِالْمَنْسَى فَقَطْ إِنْ طَالَ وَإِلاَّ أَعَادَ مَا بَعْده وَلَا يَضُو وَزَمَن اعْتَدَلا كَالْعَامِد وأَتَى بِالْمَنْسَى فَقَطْ إِنْ طَالَ وَإِلاَّ أَعَادَ مَا بَعْده وَالْتَقَالَ الطَّهَارَة أَوْ إِخْرَاجِ بَعْضَ مَا يُبَاحُ بِخلاف نِيَة وَلُو الشَّهُ وَلاَ يَضُرُ مَا يَخْدُو الرَّقُضِ فَى الْأَنْاء لاَ يَضَرُ مَا يَخْدُهُ كَالصَلَاة وَالصَّوم فَى الْأَنْاء لاَ يَضُونُ كَالصَلَاة وَالصَّوْم فَى الْأَنْاء لاَ الْمَدْ وَالصَّوْم فَى الْأَنْاء لاَ الْمُنْ كَالُولُ وَالصَّوْم وَالْمَوْد وَالْمَوْد وَالْمَاء وَالْمَاء وَالْمَاء وَالْمَاء وَالْمَاء وَالْمَاء وَلَا الْمَاء وَلَا يَضُولُ عَلَوه وَلَا يَضُولُ عَلْهُ وَلاَ يَضُولُوا مَا مَا لَمُ مَا لَا الْلُكُ وَلِهُ بِعَلَاف اللَّهُ وَلَا يَصُولُوا عَلْو الْمَالُولُ الْمَاء الْفَرْفِ فَى الْمُنْمَاء وَلا يَصَافِي الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ وَلا يَضُولُوا الْمَاعُلُولُ الْمَاء الْمَالِقُ الْمَاعُلُولُ الْمُعْلَق الْمَاعُلُولُ الْمَا الْمَالِقُ الْمَا الْمَاء وَلَا يَعْم

(وسُنَنُهُ) غَسْلُ الْيَدَيْنِ إلى الكُوعَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا في الإِنَاءِ إِنْ أَمْكَنَ الإِفْرَاغُ

وَإِلاَّ أَدْخَلَهُمَا فِيهِ كَالْكَثِيرِ وَالجَارِى وَنُدبَ تَفْرِيقُهُمَا وَمَضْمَضَةٌ وَاسْتَنْشَاقٌ، وَنُدبَ فَعْلُ كُلِّ بِثَلَاثَ غَرَفَاتَ وَمُبَالَغَةُ مُفْطِرَ وَاسْتَنْثَارٌ بِوَضْعِ أَصْبُعَيْهِ مِنَ الْيُسْرَى عَلَى فَعْلُ كُلِّ بِثَلَاثَ غَرَفَاتَ وَمُبَالَغَةُ مُفْطِرَ وَاسْتَنْثَارٌ بِوَضْعِ أَصْبُعَيْهِ مِنَ الْيُسْرَى عَلَى أَنْفه، وَمَسْحُ أَذُنَيْهِ ظَاهْرِهمَا وَبَاطِنهِمَا وَتَجْدِيدُ مَائهِمَا وَرَدُّ مَسْحَ الرَّاسِ إِنْ بقِي بَلَلَ وَتَرْتِيبُ فَرَائِضِهِ فَإِنْ نَكَس أَعَادَ المُنكَس وَحْدَهُ إِنْ بَعُد بِجَفَافٍ وَإِلاَّ فَمَعَ بَلِكَ وَتَرْتِيبُ فَرَائِضِهِ فَإِنْ نَكَس أَعَادَ المُنكَس وَحْدَهُ إِنْ بَعُد بِجَفَافٍ وَإِلاَّ فَمَعَ تَاعِهِ.

وَ فَضَائِلُهُ: مَوْضِعٌ طَاهِرٌ وَاسْتِقْبَالٌ وتَسْمِينَةٌ وَتَقْلِيلُ المَاء بلا حَدٍّ كالغُسْل وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى وَجَعْلُ الإِنَاءِ المَفْتُوحِ لِجِهَتِهَا وَبَدْءٌ بِمُقَدَّم الأَعْضَاءِ والغَسْلَةُ الثَّانيَةُ والثَّالِثَةُ حَـتَّى في الرِّجْلِ وتَرْتِيبُ السُّنَنِ في أَنْفُسِهَا أَوْ مَعَ الْفَرَائِضِ وَاسْتِيَاكُ ۗ وِإِنْ بِأَصْبُع كَصَلَاَةٍ بَعُدَتْ مِنْهُ، وَقِرَاءَةِ قُرْآنِ، وانْتِبَاهِ مِنْ نَوْمٍ، وَتَغَيَّرُ فَم، وكُرِهَ مَوْضِعٌ نَجسٌ، وإكْثَارُ المَاء، والْكَلاَمُ بغَيْر ذكْر الله، وَالْزَّائِدُ عَلَى الثَّلاَثِ، وَبَدْءٌ بِمُؤَخَّرِ الأَعْضَاءِ، وَكَشْفُ الْعَوْرَة وَمَسْحُ الرَّقَـبَة، وَكَثْرَةُ الزِّيَادَة عَلَى مَحَلِّ الْفَرْض وَتَرْكُ سُنَّة، وَنُدِبَ لِزِيَارَة صَالَح وسُلْطَان وَقَرَاءَة قُرْآن وَحَديث وَعَلْم وَذَكْر وَنَوْم وَدُخُول سُوق وَإِدَامَتُهُ وتَجْديدُهُ إِنْ صَلَّى بِهِ أَوْ طَافَ، وَشَرْطُ صِحَّتِه إِسْلاَمٌ وَعَدَمُ حَائِل وَمُنَاف، وَشَـرْطُ وُجُوبِهِ دُخُولُ وَقْت وَبُلُوغٌ وقُدْرَةٌ عَلَيْه وَحُصُولُ نَاقض، وَشَرَّطُهُمَا عَقُلٌ وَنَقَاءٌ مِنْ حَيْضِ وِنفَاسِ وَوُجُودُ مَا يَكُفِي مِنَ المُطْلَقِ وَعَدَمُ نَوْم وَغَفْلَة كَالْغُسْلِ وَكَالتَّيَمُّ مِ بِإِبْدَالِ المُطْلَقِ بَالصَّعِيدِ إِلاَّ أَنَّ الْوَقْتَ فِيهِ شَرْطٌ فِيهما. فصل: نَاقضُ الوُضُوء إِمَّا حَدَثٌ وَهُوَ الخارِجُ المعْتَادُ مِنَ المَخْرَجِ المُعْتَادِ في الصِّحَّةِ مِنْ رِيحٍ وَغَائِطٍ وَبَوْلٍ ومَذْي وَوَدْي وَمَنِيٍّ بِغَـيْرِ لَذَّةٍ مُعْـتَادَةٍ وَهَادِ لاَ حَصَّى وَدُودٍ وَلَوْ مَعَ أَدَّى ولا منْ ثُقْبَة إلاَّ تَحْتَ المعدَّة وانْسَدَّأَ ولا سَلَسٌ لأَزَمَ نصْفَ الزَّمَنِ فَبِـأَكْثَرَ وَإِلاَّ نَقَضَ وَإِمَّـا سَبَبٌ وَهُوَ زَوَالُ عَقْـل وَإِنْ بِنَوْم ثَقيل وَلَوْ قَصُرَ وَكَمْسُ بَالِغٍ مَنْ يُلْتَذُّ بِهِ عَادَةً وَلَوْ لِظُفْ رِ أَوْ شَعَرِ أَوْ بِحَاتِلِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَدَهَا وَإِلاَّ فَلاَ إِلاَّ الْقُبْلَةَ بِفَم فَمُطْلَقًا لا بِلَـذَّة مِنْ نَظَرِ أَوْ فَكْرِ وَلَوْ أَنْعَظَ وَلا بِلَمْسِ صَغِيرَةِ لاَ تُشْتَهَى أَوْ بَهِيمَةِ وَمَسَّ ذَكَرِهِ المُتَّصِلِ مُطْلَقًا بِبَطْنِ كَفَّ أَوْ جَنْبِهِ أَوْ أُصْبُع كَذَلَكَ وَلَوْ زَائِدًا إِنْ أَحَسَ وَتَصَرَّفَ لا بِـمَسِّ دُبُرِ أَوْ أُنْثَيَنِ وَلاَ بِمَسِّ امْرأَة

فَرْجَهَا وَلَوْ أَلْطَفَتْ وَإِمَّا غَيْرِهِمَا وَهُوَ الرِّدَّةُ وَالشَّكُّ فَى النَّاقِضِ بَعْدَ طُهُر عُلْمَ وَعَكْسُهُ أَوْ فَى الصَّلاةِ اسْتَمَر ثُمَّ إِنْ بَانَ الطُّهُرُ لَمْ يَعَدْ، فَلَوْ شَكَّ هَلْ تَوَضَّا قَطَعَ، وَمَنَعَ الحَدَثُ صَلاَةً وطَوَافًا، وَمَسَّ مُصْحَف أَوْ جُزْنُه وَكَتْبِه وَحَمْله وَإِنْ بِعِلاَقَة أَوْ ثَوبِ إِلاَّ لِمُعَلِّمٍ أَوْ مُتَعَلِّمٍ وَإِنْ حَائِضًا لا جُنْبًا وَإِنَّ بَعِلاَقة أَوْ ثَوبِ إِلاَّ لِمُعَلِّمٍ أَوْ مُتَعَلِّمٍ وَإِنْ حَائِضًا لا جُنْبًا وَإِنْ بَعِلاَقة أَوْ ثَوبِ إِلاَّ لِمُعَلِّمٍ أَوْ مُتَعَلِّمٍ وَإِنْ حَائِضًا لا جُنْبًا وَإِلاَّ حِرْزًا بِسَاتِر وَإِنْ لَجَنْبًا كَبَأَمْتُعَة قُصِدَت .

فَصلَ عَلَى مَعْصِية مَسْحُ خُورَ بِلاَ حَدِّ بِشَرْطِ جِلْد طَاهِر خُرزَ وسَسَرَ مَحَلَّ الْفَرَض وَّأَمْكَنَ المَشْى بِه عَادةً بِلاَ حَائِلٍ وَلَبِسَ بِطَهَارَة مَاء كَمُلَتْ بِلاَ تَرَفَّه وَلاَ عَصْيَان بِلْبُسِه وَكُرهَ غَسْلُهُ وَتَتَبُّعُ غُضُونه، وَبَطَلَ بِمُوجِب غُسْلُ وبخَرْقه قَدْر ثُلُث الْقَدَّم وَإِنَ الْتُصَقَ كَدُونه إِنْ انْفَتَحَ إِلاَّ الْيسِيرَ جِدًّا وَبَنْعَ أَكْثَرُ الرِّجْلُ لِسَاقه فَإِنْ نَزْعَهُمَا أَوْ أَعْلَبِيهُ أَوْ أَحَدَهُما وَكَانَ عَلَى طُهْرٍ بَادَرَ لِلأَسْفَلِ كَالْمُوالاَة وَنُدَبَ نَزْعُهُ كُلَّ جُمعَة أَوْ أَسْبُوعٍ وَوَضْعُ يُمْنَاهُ عَلَى طُهْرٍ بَادَرَ لِلأَسْفَلِ كَالْمُوالاَة وَنُدَبَ نَزْعُهُ كُلَّ جُمعَة أَوْ أَسْبُوعٍ وَوَضْعُ يُمْنَاهُ عَلَى أَطْراف أَصَابِع رَجْله ويُسْرَاهُ تَحْتَهَا ويُمرَّهُمَا لَكَعْبَيه وَمَسْحُ أَعْلاهُ مَعَ أَسْفَله وبَطَلَتْ بتَرْكَ الأَعْلَى لاَ الأَسْفَل فَيُعِيدُ بوقْت.

فَحل: يَجِبُ عَلَى المُكلَّفَ غَسْلُ جَمِيعِ الجَسَدَ بِخُرُّوجَ مَنِيٌّ بِنَوْمٍ مُطْلَقًا أَوْ يَعْدَ ذَهَابِهَا وَإِلاَّ أَوْجَبَ يَقَظَة إِنْ كَانَ بِلَذَة مُعْتَادَة مِنْ نَظْرِ أَوْ فَكُرٍ فَأَعْلَى وَلَوْ بَعْدَ ذَهَابِهَا وَإِلاَّ أَوْجَبَ الْوُضُّوءَ فَقَطْ، كَمَنْ جَامَعً فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى وَلَوْ شَكَّ أَمْنِيٌّ أَمْ مَذِي وَجَبَ فَإِنْ لَوْصَة وَبَمَعْيب حَسْفَة أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجِ مُطيق وَإِنْ لَمْ يَدْرِ وَقْتَهُ أَعَادَ مِنْ آخِر نَوْمَة وَبَمَعْيب حَسْفَة أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجِ مُطيق وَإِنْ بَهِيمَةً أَوْ مَيْتًا وَعَلَى ذِي الْفَرْجِ إِنْ بَلَغَ وَنُدَبَ لِمَا أَمُّورِ الصَّلَاة كَصَغِيرَة وَطَعَهَا بَالِغُ وَبَعْضِ وَنِفَاسٍ وَلَوْ بِلاَ دَمِ لا بِاسْتِحَاضَة وَنُدَبَ لانْقطَاعه.

(وَفَرَائَضُهُ) نَيَّةُ فَرْضِ الْغُسْلَ أَوْ رَفْعِ الْجَدَثَ أَوَ اَسْتَبَاحَةً مَمْنُوعِ بِأُوَّلَ مَفْعُول، وَمُوَالاَةٌ كَالْوُضُوءَ وتَعْمِيمُ ظَاهِرِ الْجَسَد بِالْمَاءَ وَدَلْكٌ وَلَوْ بَعْدَ صَبَّهُ وَإِنْ بَعْرُقَةً فَإِنْ تَعَذَّرَ سَقَطَ وَلاَ اسْتَنَابَةَ وَتَخْلِيلُ شَعَرٍ وَأَصَابِع رَجْلَيْهِ لاَ نَقْضُ مَضْفُورِه بِخُرُقَةً فَإِنْ تَعَذَّرَ سَقَطَ وَلاَ اسْتَنَابَةَ وَتَخْلِيلُ شَعَرٍ وَأَصَابِع رَجْلَيْهِ لاَ نَقْضُ مَضْفُورِه إلاَّ إِذَا اللهَ اللهُ وَوَجَبَ إِلاَّ إِذَا السَّتَدَ أَوْ بِخُيُوط كَثُرُتُ وَإِنْ شَكَ غَيْرُ مُسْتَنْكَحٍ فَى مَحَلً غَسَلَهُ وَوَجَبَ تَعَهَّدُ المَعَابِنِ مِنْ شَقُوقٌ وَأَسِرَةً وَسَرَّةً وَوَقْع وَإِبط.

(وَسُنَنُهُ) غَسْلُ يَدَيْهِ أَوَّلاً وَمَضْمَضَةٌ وَاسْتِنشَاقٌ وَاسْتِنثَارٌ وَمَسْح صُمَاخٍ.

(وَفَضَائِلُهُ) مَا مَرَّ فَى الوصُوء وَبَدْءٌ بِإِزَالَة الأَذَى فَمَذَاكِيرُهُ ثُمَّ أَعْضَاءُ وصُوئِهِ مَرَّةً وَتَخْلِيلُ أَصُولِ شَعَرِ رأسه وَتَثْلَيثُهُ يَعُمُّهُ بِكُلِّ غَرْفَة وَأَعْلاَهُ وَمَيَامِنُهُ وَيُجْزِئُ عَنِ الْوُضُوءِ وَإِنْ تَبَيِّنَ عَدَمُ جَنَابَتِهُ مَا لَمْ يَحْصُلُ نَاقِضٌ بَعْدَهُ، وَقَبْلَ تَمَامِ الْغُسْلِ وَإِلاَّ الْوُضُوء وَإِنْ تَبَيِّنَ عَدَمُ جَنَابَتِهُ مَا لَمْ يَحْصُلُ نَاقِضٌ بَعْدَهُ، وَقَبْلَ تَمَامِ الْغُسْلِ وَإِلاَّ أَعَادَهُ مَرَّةً بِنِيَّتِه وَلَوْ نَوَى الجَنَابَةَ وَنَفْلاً أَوْ نَاسِيًا لَجَنابَتِه وَلَوْ نَوَى الجَنَابَةَ وَنَفْلاً أَوْ نَيَابَةً عَنِ النَّفْلِ حَصَلاً، وَنَدب لَجُنُب وصُوءٌ لَنَوْمٍ لاَ تَيَمَّمٌ وَلاَ يَنتقضُ إلاَّ بِجِمَاعٍ وَتَمْنَعُ مَوَانِعَ الأَصْغَرِ وَقَرَاءَةً إلاَّ الْيَسِيرَ لتَعَوَّذُ أَوْ رُقْيَا أَوِ اسْتِدْلاَلَ وَدُخُولَ مَسْجِدُ وَلَوْ مُجْتَازًا وَلَمَنْ فَرْضُهُ التَيَمَّمُ دُخُولُهُ بَه .

فصل: إِنَّمَا يَتَيَمَّمُ لَفَقْد مَاء كَاف بِسَفَر أَوْ حَضَر أَو قُدْرَة عَلَى اسْتَعْمَاله، أَوْ خَوْف حُدُوث مَرَض أَوْ زِيَادَتِه أَوْ تَأْخُر بُرْء أَوْ عَطَسْ مُحْتَرَم وَلَو كَلْبًا أَوْ تَلْف مَال لَهُ بَالٌ بِطَلَبه، أَوْ خُرُوج وَقْت بِاسْتِعْمَاله، أَوْ فَقْد مُنَاوِل أَوْ الله، وَلاَ يَتَيَمَّمُ مَالُ لَهُ بَالله بِعَنَادَة إلا إِذَا تَعَيَّتُ مَالُولُ وَمُو وَرُوع وَلَا يَخْرَئُ وَالأَظْهَرُ حَلاَفُهُ، ولا لِجَنَازَة إلا إِذَا تَعَيَّتُ ولا لِنَفْل وَمَس مُصْحَف وَقِرَاءَة ولا لَنَفْل وَمَس مُصْحَف وقواءَة وَطَواف وَرُع وَرُع وَانْ الله وَمَس مُصْحَف وقواءة وَمَا الله وَمُود وَمِود وَمَ وَانْ مَشْتَركة وَلَوْ مِنْ مَريض وَلَزِم شَراء وَمَلاً الشَّاني وَإِنْ مُشْتَركة وَلَوْ مِنْ مَريض وَلَزِم شَراء وَمَلاً الاَيْسَانُ وَإِنْ بَلَمَ يَحْتَج لَهُ، وَقَبُولُ هَبَتِه وَاقْتِراضُهُ وَطَلَبُهُ لِكُلً وَإِنْ مُشْتَركة ولا إِعَادة إلا لمُقَصِّر، فَنِي وَلَوْم مَن مَريض وَلَزِم شَراء وَلَم وَلَا إِلَا إِذَا ظَنَّ عَدَمَه ، فَالْيَانِسُ أَوْل المُخْتَارِ، وَلَمُ وَلَا إِعَادة إلا لمُقَصِّر، فَنِي وَلَوْم وَلَوْم وَلَوْم وَلَوْم وَلَوْم وَلَا إِعَادة إلا لمُقَصِّر، فَنِي وَلَوْم وَلُوم وَلُوم وَلَوْم وَلَوْم وَلَوْم وَلَيْم وَلَوْم وَلَوْم وَلَا إِعَادَة إِلا لمُقَصِّر، فَنِي وَلَا إِعَادة إِلا لمُقَصِّر، فَنِي وَلَوْم وَلَوْم وَلَوْم وَلَوْم وَلَا إِعَادَة إِلا لمُقَصِّر، فَنِي وَلَا إِعَادة إِلا لمُقَصِّر، فَنِي وَلَوْم وَلَوْم وَلَا إِعَادة إِلا لمُقَصِّر، فَنِي وَلَا إِعَادة إِلا لمُقَصِّر، فَنِي وَمَود وَمُود وَمُود وَمُود وَمُود وَمُود وَمُرَود في لُحُوق فَلُوع وَلَا إِعَادة إِلا لمُقَصِّر، فَنَى وَمَود وَمُود وَمُود وَمُود وَمُود وَمُود وَمُود وَمُرَاح وَلَا إِعَادة وَلَو وَمُود وَمُود وَمُود وَمُود وَمُود وَلَا إِعَادة وَلَو وَمُود وَمُود وَمُود وَمُود وَمُود وَلَا إِعَادة وَلَا إِعَادة وَلَا إِعَادة وَلَا إِعَادة وَلَا إِعَادَة وَلَا إِعَادَا وَلَا إِعَادَة وَلَا إِعَادَة وَلَا إِعَادَا وَلَا إِعَادَا وَلَا إِعَادَا وَلَا إِعَادَا وَلَا إِعَادَا وَلَا إِعَادَا وَلَا إِعَا إِعَالَيْ وَلَا إِعَادَا وَلَا إِعَامَا وَلَا إِعَادَا وَلَا إِعَامَا وَلَا إِعَامَا وَلَا إِعَامَا وَلَا إِعَامَا وَلَا إِعَامَ

(وَفَرَائِضُهُ) نِيَّةُ اسْتَبَاحَةِ الصَّلاَةِ أَوْ فَرْضِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الضَّرْبَةِ الأُوْلَى وَلَزِمَ نِيَّةُ أَكْبَرَ إِن كَانَ، وَالضَرْبَةُ الأُولَى وَتَعْمِيمُ مَسْحِ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ لِكُوعَيْهِ مَعَ تَخْلِيلِ أَكْبَرَ إِن كَانَ، وَالضَرْبَةُ الأُولَى وَتَعْمِيمُ مَسْحِ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ لِكُوعَيْهِ مَعَ تَخْلِيلِ أَصَابِعِهِ وَنَرْعُ خَاتِمِهِ وَصَيِّيدٌ طَاهِرٌ كَتُرَابٍ وَهُوَ أَفْضَلُ وَرَمْلٌ وَحَجَرٌ وَجِصٌّ لَمْ أَصَابِعِهِ وَنَرْعُ خَاتِمِهِ وَصَيِيدٌ طَاهِرٌ كَتُرَابٍ وَهُوَ أَفْضَلُ وَرَمْلٌ وَحَجَرٌ وَجِصٌّ لَمْ

يُطْبَخُ وَمَعْدِنٌ غَيْـرُ نَقْدٍ وَجَـوْهَوٍ وَمَنْقُولٍ كَـشَبٍّ وَمِلْحٍ وَحَدِيدٍ وَرُخَـامٍ كَثَلْجٍ لاَ خَشَبٍ وَحَشِيشٍ، وَالْمُوَّالاَةُ.

(وُسُنَنُهُ) تَرْتِيبٌ وَضَرْبَةٌ لِيَدَيْهِ وَإِلَى المرْفَقَيْنِ وَنَقْلُ مَا تَعَلَّقَ بِهِمَا مِنْ غُبَارِ، وَنُدب تَسْمِيةٌ وَصَمْتٌ وَاسْتَقْبَالٌ وَتَقْدِيمُ الْيَدِ الْيُسمنَى وَجَعْلُ ظَاهِرِهَا مَنْ طَرَفُ وَنُدب تَسْمِيةٌ وَصَمْتٌ وَاسْتَقْبَالٌ وَتَقْدِيمُ الْيَدِ الْيُسمنَى وَجَعْلُ ظَاهِرِهَا مَنْ طَرَفُ الأَصَابِع بَبَاطِين يُسْرَاهُ فَيُمرُّهَا إلى المسرْفَق ثُمَّ بَاطِنهِما لآخِرِ الأَصَابِع ثُمَّ يُسراهُ كَذَلك، وَيُبْطِلُ الْوُضُوء وَوُجُودُ مَاء قَبْلَ الصَّلاَة لاَ فَيها إلا ناسيَهُ، وكُرِه كَذَلك، ويُبْطِلُ الْوُضُوء أَوْ غُسلٍ إلا لضرر، ولصَحيح، تَيمَّمُ بحائط لَبنِ أَوْ حَجَر لَفَاقَده إِبْطَالُ وَضُوء أَوْ غُسلٍ إلا لضرر، ولصَحيح، تَيمَّمُ بحائط لَبنِ أَوْ حَجَر كَمَرِيضَ، وتَسْقُطُ الصَّلاَة لِ الطَّهُورَيْنِ أَوِ الْقُدَرَة عَلَى اسْتَعْمَالَهَا.

فَعُلَى الْجِبِيرَةَ ثُمَّ عَلَى الْعِصَابَةِ كَقَرْطَاسِ صُدْغٍ أَوْ عِمَامَةٌ خِيفَ بِنَزْعِهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى الْجِبِيرَةَ ثُمَّ عَلَى الْعِصَابَةِ كَقَرْطَاسِ صُدْغٍ أَوْ عِمَامَةٌ خِيفَ بِنَزْعِهَا وَإِنْ بِغُسُلٍ أَوْ بِلاَ طُهُرٍ أَو انْتَشَرَتْ إِنْ كَانَ غَسْلُ الصَّحِيحِ لاَ يَضُرُّ وَإِلا فَفَرْضُهُ التَّيمُّمُ كَأَنْ قَلَ جِدًا كَيدً، وإِنْ نَزَعَهَا لِدَوَاءٍ أَوْ سَقَطَتُ رَدَّهَا وَمَسَحَ إِنْ لَمْ يَطُلُ كَالمُوالاَةِ وَلَوْ كَانَ فَى صَلاَةً بَطَلَتْ كَالمُوالاَةِ وَلَوْ كَانَ فَى صَلاَةً بَطَلَتْ كَأَنْ صَعَ قَبَادَرَ لِغَسْلِ مَحَلِّهَا أَوْ مَسْحِه.

فحل: الحَيْضُ دَمٌ أَوْ صَفْرَةٌ أَوْ كُدْرَةٌ خَرَجَ بِنَفْسِه مَنْ قُبُلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً، وأَقَلُهُ فِي الْعِبَادَة دَفْعَةٌ وَأَكْثُرهُ لَمُبْتَدَأَة نَصْفُ شَهْرِ كَأْقَلَ الطَّهْرِ، وَلَمُعْتَادَة ثَلاَثَة أَيَّامٍ عَلَى أَكْثَرِ عَادَتَهَا اسْتَظْهَارًا مَا لَمْ تُجَاوِزْهُ، ثُمَّ هِي مُستَحَاضَةٌ تَصُومُ وتُصلِّي وَتُوطأ، ولَحَاملٍ فِيما بَعْدَ شَهْرِيْنِ عِشْرُونَ وَفِي سَتَّة فَأَكْثَرَ ثَلاَثُونَ، فَإِنْ تَقطَّعَت أَيَّامُهُ بِطُهْرِ لَفَقْتَهَا فَقَطْ عَلَى تَفْصِيلَها ثُمَّ هِي مُسْتَخَاضَةٌ وَتَغْتَسِلُ كُلَّمَا انقَطَعَ وَتَصُومُ وتُصلِّي وتُوطأ، فَإِنْ مَيَّزَتُ بَعْدَ طُهْرِ تَمَّ فَحَيْضٌ، فَإِنْ دَامَ بِصفة التَّمْييزِ اسْتَظْهَرَتْ وَإِلا فَلاَ، وَعَلاَمَةُ الْطُهْرِ جُفُوفَ أَوْ قَصَةٌ وَهِي أَبْلَغُ فَتَنْتَظُرُهَا مُعْتَادَة الْجُفُوف فَلا تَنتَظرُ مَا تَأْخَرَ مِنْهُمَا كَالمَنْبَدَأَة، وَمَنَع اسْتَظْهَرَتْ وَإِلا فَلاَ، وَعَلاَمَةُ الْطُهْرِ جُفُوفَ فَلا تَنتَظرُ مَا تَأْخَرَ مِنْهُمَا كَالمَنْبَدَأَة، وَمَنَع اسْتَظْهَرَتْ وَإِلا فَلاَ، وَعَلاَمَة الْحَقُوف فَلا تَنتَظرُ مَا تَأْخَرَ مِنْهُمَا كَالمَنْبَدَأَة، وَمَنَع السَحْظُ وَمَنَع طَوَاف وَاعْتَكَاف وَصَلَاة وصَوْمَ، وَوُجُوبَهُمَا، وقَضَاءُ الصَّومِ بِأَمْ جَديد وَحَرُمُ بِهِ طَلاَقٌ وَتَمَنَّكُ بَمَا بَيْنَ سُرَّة وَرَكْبَة حَتَى تَطْهُورَ بِالمَاء، وَدُخُولُ مُ مَسْجَد وَمَسُ مَصْحَف لا قَرَاءَة، وَالنَّهُ مُ مَنْ عَلَيْهُ وَمَنْعُهُ كَالْحَيْض. وَأَكْوُنُهُ مُ الْكُولُونَ الْكُونُ مَنْ وَاللَّهُورُ مِنْهُ وَمَقَطُّعُهُ وَمَنْعُهُ كَالْحَيْض.

باب الصلاق: الوَقْتُ المُختَارُ للظُّهْر منَ الزواَل لآخر القَـامَة بغَـيْر ظلِّ الزَّوَال وَهُوَ أَوَّلُ وَقْت الْعَصْر للاصْفرَار وَاشْتَرَكــا فيه بقَدْرهَا، وَلَلْمَغْرِب غُرُوبُ الشَّمْس بِقَدْر فِعْلِهَا بَعِدَ شُرُوطِهَا، وَللْعِشَاء مِنْ غُرُوبِ الشَّفَقِ الأَحْمَرِ للثُّلُث الأَوَّلِ، وَلِلصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَحْرِ الصَّادقِ للإسْفَارِ الْبَـيِّنِ، وَٱفْضَلُ الْوَقْتَ أَوَّلُهُ مُطْلَقًا إِلا الظُّهْرَ لَجَمَاعَة فَلرُبْع الْقَامة، وَيُزَادُ لَشَدَّةَ الْحَرِّ لَنصْفهَا، وَالأَفْضَلُ لفَذّ انْتظَارُ جَمَاعَة يَرْجُوهَا، ۚ وَمَنْ خَفَى عَلَيْـه الْوَقْتُ اجْتَهَدَ بنَحْو ورْد وَكَـفَتْ غَلَبَةُ الْظَّنِّ، فَإِنْ تَخَلَّفَ ظَنُّهُ وَتَبَيَّنَ تَقْديمُ هَا أَعَادَ، وَمَنْ شَكَّ في دُخُوله لَمْ تُجْزه وإَنْ وَقَعَتْ فَيه، وَالضَّرُورِيُّ تَلْوَ المُخْتَارِ لطُّلُوعِ الشَّمْسِ وَلَغُرُوبِهَا في الطُّهْرِين وَللْفَجْرِ فَى الْـعشَاءَيْنِ، وَتُدْرَكُ فِيهِ الصَّـلاَةُ برَكْعَة كالاخْـتيَارِيِّ وَالْكُلُّ أَدَاءٌ وأَثمَ وَحَيْضِ وَنَفَاسِ وَنَوْم وَغَفْلَة لاَ سُكْر، وَتُدْرَكُ المُشْتَرَكَتَانَ بزَوَاله بَفَضْل رَكْعَة عَن الأُولَى وَالْمَعْذُورُ غَيْرُ كَافر يُقَدَّرُ لَهُ الطُّهْرُ فَإِنْ بَقيَ بَعْدَهُ مَا يَسَعُ رَكْعَةً بسَجْدَتَيْهَا وَجَبَت الصُّبْحُ كَأَخيرَة المُشْتَركَتَيْن وَخَمْسًا حَضَرًا وَثَلاثًا سَفرًا وَجَبَ الظُّهْرَان وَأَرْبُعًا مُطْلَقًا وَجَبَ الْعشَاءَان، وَطُرُوُّ غَيْرِ النَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ فيه لِمَا ذُكِرَ مُسْقِطٌ لَهَا وَلاَ يُقَدَّرُ طُهُرْ وَتَارِكُهَا إِلَيْهِ بِلاَ عُـذْرِ يُؤَخَّرُ لَمَا ذُكْرَ، وَيُقْتَلُ بِالسَّيْف حَدًّا، وَالجَاحِدُ لَهَا كَافَرٌ كَكُلِّ مَنْ جَـحَدَ مَا عُلمَ مِنَ الدِّين ضَرُورَةً، وَحَرُمَ نَفُلٌ حَالَ طُلُوع شَمْسِ وَغُـرُوبِهَا وَخُطْبَة جُـمُعَة وَخُرُوجٍ لَهَـا، وَضِيقِ وَقْتِ، وَذِكْرِ فَـائِتَة وَإِقَامَةٍ لِحَـاضِرَةٍ، وكُرِهَ بعْدَ فَـجْرٍ وَفَرْضِ عَصْرِ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ قِـيدَ رُمْح وَتُصَلَّى المَغْـرَبُ إِلا رَكُعَتَى الْفَجْـرِ وَالْوِرْدَ قَبْلَ فَرْضِ صُـبْحِ وَإِسْفَارِ لِمَنْ اعْتَـادَهُ وَعَلَبَةُ النُّوم وكُمْ يَخَفُ فَوَاتَ جَمَاعَة وَإِلا جَنَازَةً وَسُجُودَ تَلاَوَة قَبْلَ إِسْفَار وَاصْفرار، وَقَطَعَ إِنْ أَحْرَمَ بِوَقَت نَهَى

فَصَل: الْأَذَانُ سَنَّةُ مُؤَكَّدَةٌ بِكُلِّ مَسْجِد وَللجَمَاعَة طَلَبَتْ غَيْرَهَا لفَرْضِ وَقْتِيِّ اخْتِيَارِيِّ أَوْ مَجْمُوعَة مَعَهُ، وَكُرِهَ لِغَيْرِهِمَ حَضَرًا، وَنُدبَ سَفَرًا وَلَوْ دُونَ مَسَافَة قَصَرٍ وَلِفَ ائِتَة وَذَاتِ ضَرُورٍ وَجَنَازَةٍ وَنَافِلَةٍ، وَهُوَ مَثْنًى وَلُو الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

بِصُبْحِ إِلاَ الجُمْلَةَ الأخِيْرِةَ وَخَفَّضَ الشَّهَادَتَيْنِ مُسْمِعًا ثُمَّ رَجَّعَهُمَا بِأَعْلَى صَوْتِهِ مَسَاوِيًّا بِهِمَا التَّكْبِيرَ مَجْزُومٌ بِلاَ فَصْلِ وَبَنَى إِنْ لَمَ يَطُلْ، وَحَرُمَ قَبْلَ الْوَقْتِ إِلاَ الصُّبْحَ فَيُنْدَبُ بِسُدُسِ اللَّيْلِ الأخيرِ ثُمَّ يُعَادُ عَنْدَ الْفَجْرِ، وَصِحَّتُهُ بِإِسْلاَمٍ وَعَقْلِ الصُّبْحَ فَيُنْدَبُ بِسُدُسِ اللَّيْلِ الأخيرِ ثُمَّ يُعَادُ عَنْدَ الْفَجْرِ، وَصِحَّتُهُ بِإِسْلاَمٍ وَعَقْلِ وَذُكُورَة وَذُكُورَة وَدُخُولِ وَقْتِ وَنُدبَ مُتَطَهِّرٌ صَيِّتٌ مُرْتَفِعٌ قَائِمٌ إِلاَ لَعُذْر مُسْتَقْبِلٌ إِلا لِمُنْ وَوَدُكُورَة وَدُخُولِ وَقْتَ وَنُدبَ مُتَطَهِّرٌ صَيِّتٌ مُرْتَفِعٌ قَائِمٌ وَالإِقَامَةُ سُنَّةُ عَيْنِ لذَكِرٍ لإسْمَاعٌ وَحَكَايَتُهُ لِسَامِعِهُ لَمُنْتَهِى الشَّهَادَتَيْنِ وَلَوْ بِنَفْلٍ، وَالإِقَامَةُ سُنَّةُ عَيْنِ لذَكُو بِالْغِينَ وَنُدْبَتُ لِمَرَاةً وَصَبِى سَرّا، بالغِ فَذَّ أَوْ مَعَ نِسَاء، وَكَفَايَةٌ لجَمَاعَةِ الذَّكُورِ الْبَالغِينَ وَنُدْبَتُ لِمَرَاةً وَصَبِى سَرّا، وَهَي مُفْرَدَةٌ إِلاَ التَّكْبِيرَ وَجَازَ قِيَامُهُ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا.

فصل: تَجبُ عَلَى مُكَلَّف مُتَمكِّن منْ طَهَارَة الحَدَث غَيْرِ نَائِم ولا غَافِل، وَأُمرَ صَبِيٌّ بِهَا لِسَبْعِ، وَضُرِبَ عَلَيْهَا لِعَشْرِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ في المَضَاجِع، وَصحَّتُهَا بعَقْل وَقُدْرَة عَلَى طَهَارَة حَدث وَنَقَاء منْ حَيْض وَنفاس وَبإسْلاَم وَطَهَارَة حَدَث وَخَبَثِ عَلَى مَا مَــرَّ، وَجَازَتْ بِمَقْبَرة وَحَــمَّام وَمَزْبُلَة وَمَحَجَّـة طَرِيق ومَجْزَرَة إِنْ أُمنَت النَّجَاسَةُ وَإِلا أَعَادَ بِوَقْتِ إِنْ شَكَّ، وَبِمَربَضِ غَنَمٍ وَبَقَرٍ، وَكُرِهَتْ بِمَعْطِنِ إبل، وأَعَادَ بوَقْت وإنْ أَمنَ، وبكنيسة مُطْلَقًا إلا لضرورة ولا إعادة إلا بعامرة نَزَلُهَا اخْتِيَارًا وَصَلَّى بِمَشْكُوك فَفَى الوَقْت وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ فَإِنْ ظَنَّ اسْتغْرَاقَهُ الوَقْتَ صَلَّى وَإِلاَّ أَخَّرَ للآخِرِ الاخْتِيَارِيِّ أَوْ فيهَا فَإِنْ ظَنَّ دَوَامَـهُ لَهُ تمادَى وَأُومَأَ إِنْ خَافَ ضَــرَرًا أَوْ تَلَطُّخَ ثَوبِ لاَ بَدَنِ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ فَإِنْ رَشَحَ فَــتَلَهُ بأنَامل يُسْرَاهُ الْعُلْيًا، فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ فَبِالْوُسْطَى فَإِنْ زَادَ فِيهَا عَلَى دِرْهَم قَطَعَ كَأَنْ لَطَّخَهُ أَوْ خَافَ تَلَوَّتَ فَرْشِ مَسْجِد وَإِلَّا فَلَهُ الْبِنَاءُ فَيَـخْرُجُ لِغَسْلِهِ مُمْسِكٌ أَنْفَهُ إِنْ لَمْ يَتَلَطَّخْ وَلَمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَانٍ مُـمْكِنِ وَقَرُبَ وَلَمْ يَسْتَدْبِرْ بِلاَ عُـذْرِ وَلَمْ يَطَأَ نَجِسًا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَوْ سَهُواً، وَلاَ يَعْتَدَّ بِرَكْعَةً إِلا إِذَا كَمُلَتْ بِالْاعْتِدَالِ مِنْ سَجْدَتِهَا الثَّانِيَةِ وَأَتَمَّ بِمَوْضِعِهِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَأَقْرَبَ مَكَانِ مُمْكِنِ إِنْ ظَنَّ فَرَاغَ إِمَامِهِ وَإِلا رَجَعَ لَهُ ولو في السَّلاَم فَلَوْ أَدْرِكَ مَعَـهُ الأُولَى وَالأَحِيـرَةَ مِنْ رُبَّاعِيَّـةِ أَتَى بِرَكْعَـة بِسُورَةٍ وَجَلَسَ وَرَجَعَ فَى الجُـمُعَـةِ مُطْلَقًا لأَوَّلِ الجَـامِعِ وَإِلاَّ بَطَلَتْ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ مَـعَهُ رَكْعَةً فِيهَا ابْتَدَأَ ظُهْرًا بِإِحْرَامٍ، وَإِنْ رَعَفَ حَالَ سَلاَمٍ إِمَامِهِ سَلَّمَ وَصَحَّتْ فَإِن

اجْتَمَعَ لَهُ قَضَاءٌ وَبِنَاءٌ قَدَّمَ الْبِنَاءَ وَجَلَـسَ فَى أَخِيرَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتَهُ وَفِي ثَانِيَتُ ۚ كَمَنْ أَدْرَكَ الْوُسَطِيُّـيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَـا، وَسَتْـرِ الْعَوْرَةِ الْمُغَــلَّظَةِ إِنْ قَدَرَ وَإِنْ بإعَارَة أَوْ نَجِس أَوْ حَرِير وَهُوَ مُقَدَّمٌ وَهِيَ مِنْ رَجُلِ السُّوْأَتَانِ وَمِنْ أَمَة وَإِنْ بشَائبَة هُمَا مَعَ الأليَّتُيْنِ، وَمَنْ حُرَّة مَا عَـداً الصَّـدْرَ وَالأَطْرَافَ، وَأَعَادَتْ لصَـدْرها وأَطْرَافِهَا بِوَقْتِ كَكَشْف أَمَة فَخذًا أَوْ رَجُل أَلْيَةً أَوْ بَعْضَ ذَلكَ وَنُدبَ سَـتْرُهَا بخَلْوَة وَلَأُمِّ وَلَد وَصَغـيرة سَتْرُ وَاجب عَلَى الحُـرَّة وَأَعَادَتَا لِتَرْكه بِوَقْت كَـمُصَلِّ بُحَرِيرَ وَعَاجِزِ صَلَّى مَكْشُوفًا وَعَورَةُ الرَّجُلِ والأَمَة وَإِنْ بِشَائِبَة وَالحُرَّةُ مَعَ امْرأَة مَا بَيْنَ سُرَّة وَرُكْبَة وَمَعَ أَجْنَبِيٍّ غَيْرُ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَيَجِبُ سَتْرُهَا بِالصَّلاَة أَيْضًا وَمَعَ مَحْرَم غَيْرُ الوَجْه وَالأَطْرَاف، وَتَرَى مِنْ أَجْنَبِيٌّ مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ، وَمِنَ المَحْرَمِ كَرَجُل مَعَ مِثْله، وَكُرهَ لرَجُل كَـشْفُ كَتَف أَوْ جَنْب كَتَـشْمـير ذَيْل وَكَفٍّ كُمّ أَوْ شَعَرِ لِصَلاَةِ، وَاسْتِقْبَالِ الْقَبْلَةِ مَعَ أَمْنِ وَقُدْرَة وَهِيَ عَيْنُ الْكَعْبَة لَمَنْ بمكَّةَ وَجهَتُهَا لغَيْرُهُ اَجِـتهَادًا إِنْ أَمْكَنَ وَإِلاَ قَلَّدَ وَلاَّ يُقَلِّدُ مُجْـتَهدٌ وَإِنْ أَعْمَى إِلا محْـرَابًا لمَصْر وَقَلَّدُ غَيْرُهُ عَــدُلا عَارِفًا، أَوْ محْـرَابًا مُطْلقًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ تَخَـيَّرَ مُجْتَهـدٌ تَخَيَّرَ وَبَطَلَتُ ۚ إِنْ خَالَفَ عَمْدًا وَلَوْ صَادَفَ وَإِنْ تَبَيَّنَ خَطَأ بِصَلاَة قَطَعَ الْبَصيرُ المُنْحَرفُ كَثيرًا واسْتَقْبَلَ غَيْرُهُ وَبَعْدَهَا أَعَادَ الأَوَّلُ بِوَقت كالنَّاسي وَجَازَ نَفْلٌ غَيْرُ مُؤكَّد فيهَا وَفَى الحجْرِ لأَىِّ جهَة وَكُرهَ المُؤكَّدُ وَمُنعَ الْفَرْضُ وَأَعَادهُ بوَقْتِ وَبَطَلَ عَلَى ظَهْرِهَا كَالْمُؤَكَّدِ وَلِمُسَافِرِ سَفَرَ قَصْر تَنَفُّلٌ وَإِنْ بِوَتْر صَوْبَ سَفَره إِنْ رَكبَ دَابَّةً وَإِنْ بِمَحْمَلِ يُومِىءُ بِسُجُودِهِ للأَرْضِ لا سَفِينَةً فَـيَسْتَقَبْلُ وَدَارَ مَـعَهَا إِنْ أَمْكَنَ لاَ فَرْضٌ وَإِنْ مُسْتَـقْبِلاً إِلا لالْتِحَـامِ أَوْ خَوْفِ سَـبُعِ فَلَهَا إِنْ أَمْكَنَ وَإِنْ أَمـنَ أَعَادَ الخَائفُ بوَقْت وَإِلا لخَـضْخَاض لَا يُطيقُ النَّزُولَ بَه وَخَـافَ خُرُوجَ الْوَقْت وَإِلا لمَرض وَيُؤَدِّيهَا عَلَيْهَا كالأرْضِ وَالَّذِي يَنْبَغِي في هذا الأرْضُ.

فَصل: فَرَائِضُ الصَّلاَةِ نَيَّتُهَا وَجَازَ التَّلفَّظُ بِهَا وعُزُوبُهَا مُغْتَفَرٌ كَعَدَمِ نِيَّةِ الأَدَاءِ أَوِ القَضَاءِ أَوْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ اللهُ أَكبَرُ وَالْقِيَامُ لَهَا في الْفَرْضِ إِلا لِمَسْبُوقٍ كَبَّرَ مُنْحَظًا، وفي الاعْتِدَادِ بِالرَّكْعَةِ إِنْ ابْتَدَأَهَا قَائِمًا تأويلان وَفَاتَحَةٌ بِحَرَكَةَ لسان لإِمَامٍ وَفَلِّ فَيَجِبُ تَعَلَّمُهَا إِنْ أَمْكَنَ وَإِلا ائْتَمَّ بِمَن يُحْسِنُهَا إِنْ وَجَدَهُ وَإِلاَ أَنْدَبَ فَصَلَّ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ وَرُكُوعِهِ فَإِن سَهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ بَعضِهَا فَى رَكْعَة سَجَدَ كَرَكُعتَيْنِ وَأَعَادَهَا وَعَمْدًا بَطَلَتْ كَأَنْ لَمْ يَسْجُدْ، وَقِيَامٌ لَهَا بَعضِها فَى رَكْعَة سَجَدَ كَرَكُعتَيْنِ وَأَعَادَهَا وَعَمْدًا بَطَلَتْ كَأَنْ لَمْ يَسْجُدُ، وَقِيَامٌ لَهَا بَعضِها فَى رَكْعَة سَجَد وَيُعَمَّ مِنْ قَيَامٍ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ فِيهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَرَفْعٌ مِنْهُ وَسَجُودٌ عَلَى أَيْسِ بِفَرْضٍ، وَرُكُوعٌ مِنْ قِيَامٍ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ فِيهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَرَفْعٌ مِنْهُ وَسَجُودٌ عَلَى أَيْسِ جَرْء مِنْ جَبْهَتِه وَنُكِبَ عَلَى أَنْفِهِ وَأَعَادَ لَتَرْكِه بِوَقْت وَجُلُوسٌ بَيْنَ السَّجَدَتِيْنِ وَسَلًامٌ وَإِنَّمَا يُجْزَئُ السَّلَامُ عَلَيكُمْ وَجُلُوسٌ لَهُ وَطُمَأْنِينَةٌ وَاعْتِدَالٌ وتَرْتِيبُهَا.

وَسُنَنُهَا: قَرَاءَةُ آيَة بَعدَ الْفَاتِحةِ الأُولَى والثَّانِيةِ وَقَيامٌ لَهَا وَجهْرٌ وسَرٌ بِمَحلِّهِما بِفَرْضِ وَتَأَكَّدا بِالسَفَاتِحة، وأقلُّ جَهْرِ الرَّجُلِ إِسْمَاعُهَا نَفْسَهَا كَأَعْلَى السِّر، وكُلُّ تَكْبِيرة وَسَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمدَهُ لإِمامٍ وَفَدِّ حَالَ رَفْعِه، وَتشَهُّدُ وَجُلُوسٌ لَهُ والصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ عِيْلِيْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَخيرِ والسَّجُودُ علَى صَدْرِ الْقَدَمَيْنِ والرَّكْبَيْنِ وَالْكَفَيْنِ وَرَدُّ المُقْتَدى السَّلامَ عَلَى إِمَامِهُ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ السَّلامُ، وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَةَ التَّحْلِيلِ فَقَطْ، وَإِنْصَاتُ مُقْتَدِ فَى الجَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ سَكَ الإَمامُ وَالزَّائِدُ عَلَى الظَّمَانِيةَ.

وَنُدُبُ: نَيَّةُ الأَدَاء وَضَدَّه وَعَدَّدُ الرَّكَعَاتَ وَخُشُوعٌ وَاسْتحْضَارُ عَظَمَةِ اللهِ تَعَالَى وَامْتَثَالُ أَمْرِه وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعَ الإحْرامِ حِينَ تَكْبِيرِه وَإِرْسَالُهُمَا بِوَقَارٍ، وَجَازَ القَبْضُ بِنَفُلٍ وَكُرِه بِفَرْضِ لِللاعْتَمَاد وَإِكْمَالُ سُورَة بَعْدَ الْفَاتِحة، وَكُرِه تَكْرِيرُهَا بِفَرْضِ كَسُورَتَيْنِ وَتَطْوِيلُ قَرَاءَة بِصَبْعَ وَالظُّهْرُ تَلِيهَا لِفَذَّ وَإِمَامٍ بِمُعَيِّنِينَ طَلَبُوهُ وَتَقْصِيرُهَا بِمَعْرِب وَعَصْر وَتَوَسَّطٌ بِعَشَاء وتَقْصِيرُ الثَّانِية عَنِ الأُولَى، وَكُرِه تَطُويلُهَا عَنْهَا وَإِسْمَاعٌ نَفْسه في السِّرِ وَقَرَاءَةٌ خَلْفَ إِمَّامٍ فيه وَتَأْمِينُ فَذَّ مُطْلُقًا كَإِمَامٍ في السِّرِ وَمَامَوم في الْجَهْر إِنْ سَمِع إِمَامَهُ، والإِسْرَارُ بِه وتَسُويَةُ ظَهْرِه بِرُكُوع وَصَعْعُ يَديه عَلَى رُكُبَيْه وَتَمْكِينُهُما مَنْهُما وَنَصْبُهُما وَتَسْبِيحٌ بِهِ كَسُجُود وَمُجَافَاةُ وَوَضْعُ يَدَيه عَلَى رُكُبَيْه وَتَمْكِينُهُما تَجِنِيحًا وَسَطًا وَقُولُ فَذَّ وَمُقْتَدَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَالسَّقُلالِ حَالًا الْقَيَامِ وَالتَّكْبِيرُ حَالَةَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ إِلا في الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهَّ دِ فِللاسْتَقُلالِ حَالًا الْقَيَامِ وَالتَّكْبِيرُ حَالَةَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ إِلا في الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُ دُ فِللاسْتَقُلالِ حَالَ الْقَيَامِ وَالتَّكْبِيرُ حَالَةَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ إِلا في الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهَّ دِ فِللاسْتَقُلالِ

وَتَمْكينُ جَبْهَتِهِ مِنَ الأَرْضِ أَوْ مَا اتَّصَلَ بِهَـا مِنْ سَطْحٍ كَسَرِيرٍ بَسُجُـودِهِ وَتَقْديمُ الْيَدَيْنَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ عِنْدَهُ وَتَأْخِيرُهُمَا عِنْدَ الْقِيَـامِ ووضْعُهُمَا حَذْوَ أُذْنَيْهِ أَوْ قُرْبِهِمَا وَضَمُّ أَصَابِعِهِمَا رُءُوسُهَا للْقُبْلَةِ، وَمُجَافَاةُ رَجُلِ فِيهِ بَطْنَهُ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ رُكْبَتَيْهِ وَضَبُّعَـيْهِ جَنْبَيْهِ وَسَطًا وَرَفْعُ الْعَـجْزَةِ وَدُعَاءٌ فِيهِ بِلاَ حَـدٌّ كالتَّسْبِيح والإفضاءُ في الجُلُوس بِجَعْلِ الْيُسْرَى لـ الأَرْضِ وَقَدَمِهَا جِهَةَ الْيُمْنَى وَنَصْبُ قَـدَمِ الْيُمْنَى عَلَيهَا وَبَاطِنِ إِبْهَامِهَا لِلأَرْضِ وَوَضْعُ الْكَفَّيْنِ عَلَى رأسَ الْفَخِذَيْنِ وَتَفْرِيجُ الْفَخِذَيْنِ وَعَقْدُ مَا عَدَا السَّبَّابَّةَ وَالإِبْهَامَ مِنَ الْيُمْنَى في تَشَهُّده بِجَعْلِ رُءُوسِهَا بِلَحْمَة الإِبْهَام مَادًا السُّبَّابةَ بِجَنْبِ الإِبْهَامِ وَتَحْريكهَا دَائمًا يَمينًا وَشَمَالاً تَحْريكًا وَسَطًا والقُنوتُ بِأَىِّ لَفُظ بِصُبْحِ وَإِسْرَارُهُ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ، وَلَفْظُهُ وَهُوَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَتَسْتَغْفِرُكَ . . . » إلى آخِرِه، وَدُعَاءٌ قَبْلَ السَّلاَمِ وَإِسْرَارُهُ كَالتَّشَهُّدِ وتَعْمِيمُهُ، ومِنْهُ: «اللَّهُمَّ اغْفـرْ لَنَا وَلَوَالدَينَا وَلاَئمَّتنَا وَلَمَنْ سَـبَقَنَا بِالإِيمَانِ مَـغْفْرَةً وَعَـزْمًا، الـلَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّــرْنَا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا وَمَا أَنْتَّ أَعْلَمُ به منَّا، رَبَّنَا آتنَا في الدُّنْيَا حَـسَنَةً وفي الآخرة حَـسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ» وتَيَامُنُ بِتَسْلِيمَـة التَّحْليل وَسُتْرَةٌ لإمَام وَفَلًا خَشِيَا مُرُوراً بِمَحَلِّ سُجُودِهِمَا بِطاهِرٍ ثَابِتِ غَيْرِ مُشْغِلِ في غِلَظ رُمْحٍ وَطُولِ ذِرَاعٍ وأَثِم مَارٌّ غَيْرُ طَائفٍ وَمُصَلِّ لَهُ مَنْدُوحَةٌ، وَمُصَلِّ تَعَرَّضَ. وكُرهَ: تَعَوَّذُ وَبَسْمَلَةٌ بِفَرْضٍ وَدُعَاءٌ قَـبْلَ الْقرَاءَة وَأَثْنَاءَهَا وَفَى الرُّكُوعِ وَقَبْلَ التَّشَهَّدِ وَبَعْدَ غَـيْرِ الأخِيرِ وَبَعْدَ سَلامِ الإِمَامِ وَالْجَهْرِ بِهِ وَبِالتَّـشَّهَّدِ والسُّجُودُ عَلَى مَلْبُوسه وَعَلَى كَوْر عَمَامَتِه أَوْ عَلَى ثُوْبِ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ حَصِيرٍ نَاعِمٍ وَالْقِرَاءَةُ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُود وَتَخْصيصُ دُعَاء وَالْتَفَاتُ بِلاَ حَاجَة، وَتَشْـبيكُ أَصَابِعَ وَفَرْقَعَتُهَا وَإِقْعَاءٌ وَتَحْصُّرٌ ۗ وَتَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ وَرَفْعُـهُ رِجْلاً، وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى الأُخْرَى وَإِقْرَانُهُمَا دَائِمًا وَتَفَكَّرٌ بِدُنْيُوِيٌّ، وَجَعْلُ شَيْءٍ بِكُمٍّ أَوْ فَمٍ وَعَبَثٌ بِلِحْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَحَمْدٌ لِعُطَاس

أَوْ بِشَارَةَ وَإَشَارَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى مُ شَمَّمَت، وَحَكُ جَسَد لِغَيْرِ ضَرُورَة، وَتَبَسَّمُ قَلَّ اخْتِيَارًا، وَتَرْكُ سُنَّةٍ خَفِيفَةٍ وَسُورَةٍ فَى أُخْرَيَيْه وَالتَّصْفِيَّقُ لِحَاجَةٍ وَالشَّأْنُ التَّسْبِيحُ.

وَبَطَلَتُ بِرَفْضِهَا وَبَتَعَمَّد تَرْك رُكْنِ وَزِيَادَةِ رُكْنِ فِعْلَى ۗ وَأَكْلِ وَشُرْبٍ وَكَلاَمٍ لِغَيْرِ إصْلاحِهَا وَإِلا فَبِكَثِيرِهِ وَتَصْوِيتٍ وَنَفْخِ وَقَىءٍ وَسَلاَمٍ حَالَ شَكِّهِ فَي الإِتْمَامُ وَإِنْ بَانَ الْكَمَالُ، وَبَطُرُو ِّ نَاقِض وَكَـشْف عَوْرَةِ مُغَلَّظَةٍ وَنَجَاسَةٍ، وَبَفَـتْح عَلى غَيْرٍ الإِمَامِ وَبِقَهْقَهَةِ وَتَمَادَى المَأْمُ ومُ إِن اتَّسَعَ الوَقْتُ بِغَيْرِ جُمُعَة إِنْ كَانَ كُلَّهُ غَلَبَةً أَوْ نِسْيَانًا وَإِلا قَطَعَ وَدَخَلَ مَعَهُ وَبَكَثيرِ فِعْلِ وَلَوْ سَهْوًا، كَسَلاَم مَعَ أَكْل أَوْ شُرْب وَلَوْ قَلَّ، وَبِمُشْغِل عَن فرض وأَعَادَ في سُنَّة بِوَقْت وَبِذِكْرِ أُولَى الحَاضرَتَيْن فَى الأُخْرَى وَبَزِيَادَةِ أَرْبُع رَكْعَاتِ سَهْوًا كَرَكْعَتَيْنِ فِي الثَّنَائيَّةَ وَالْـوَتْرِ، وَبَسُجُود مَسْبُوق مَعَ إِمَامِهِ الْبَعْدِيِّ كَالْقَبْلِيِّ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً، وَبِسُجُودٍ قَبْلَ السَّلاَمِ لِتَرْكِ سُنَّةِ خَفِيفَةِ، وَبِمَا يَأْتِي في السَّهُو لا بِإنْصَاتِ قَلَّ لِمُخْبِرِ، وَقَتْلِ عَقْرَبِ قَصَدَتُهُ، ولا بإشَارَة بعُضْو لحَاجَة، أَوْ رَدِّ سَلاَم ولا بأنِينِ لِوجع وَبُكَاءِ تَخَسُّع، وَإِلَّا فَكَالْكَلَامَ وَلَا بَتَنَحْنُح وَلَوْ لغَيرِ حَاجَة وَلَا بِمَشْيِ كَـصَفَّيْنِ لِسَتْرِهِ أَوْ دَفْع مَارٍّ أَوْ ذَهَابِ دَابِةٍ وَإِنْ بِجَنْبِ أَوْ قَهْقَرَى ولا بِإِصْلاحِ رِدَاءِ أَوْ سُتْرَةٍ سَقَطَتْ لِجَوَازِ مَا ذُكِرَ كَسَدٍّ فِيهِ لِتَثَاوُبٍ وَنَفْتٍ بِتَوْبٍ لِحَاجَةِ وَقَصْدِ التَّفْهِيمِ بِذِكْرِ فِي مَحَلِّهِ وَإِلا

فصل: إذا لَمْ يَقْدرْ عَلَى الْقيَامِ اسْتِقْ الأَلْ في الفَرْضِ أَوْ خَافَ بِهِ ضَرَرًا كَالتَّيَمُّمِ أَوْ خُرُوجَ حَدَث اسْتَنَدَ لِغَيْرِ جُنُب وَحَائِضِ وَلَهُمَا أَعَادَ بِوقْت، فَإِنْ تَعَدَّرَ جَلَسَ كَذلك وَتَربَّعَ لَهُ كَالمُتَنفَّلِ وَلَوِ اسْتَندَ القَادِرُ في غَيْرِ السُّورَة بِحَيْثُ لَوْ أُريْلَ الْعَمَادُ لَسَقَطَ بَطَلَتْ وَإِلا كُرِهَ ثُمَّ عَلَى شَقِّ أَيْمِنَ فَأَيْسَرَ فَعَلَى ظَهْرٍ، وَالْقَادِرُ عَلَى الْعَمَادُ لَسَقَطَ بَطَلَتْ وَإِلا كُرِهَ ثُمَّ عَلَى شَقِّ أَيْمِنَ فَأَيْسَرَ فَعَلَى ظَهْرٍ، وَالْقَادِرُ عَلَى الْعَمَادُ لَسَقَطُ أَوْمَا للسُّجُودِ منه وَمَعَ الجُلُوسِ أَوْمَا للسُّجُودِ منه وَحَسَرَ الْعَلَى الْجِمِيعَ إِلاَ أَنَّهُ إِنْ سَجَدَ لا عَلَى مَتْ عَلَى أَنْفِهِ صَحَّتُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْجِمِيعَ إِلاَ أَنَّهُ إِنْ سَجَدَ لا يَنْهَضُ صَلَّى رَكْعَةً وَتَمَّمَ مِنْ جَلُوسِ وَإِنْ لَمْ يَقْدرْ إِلا عَلَى نَيَّةً أَوْ مَعَ إِيماء بِطَرْف وَجَبَتْ وَلاَ يُؤخِّرِهَا مَا دَامَ في عَقْلَهِ وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مَّنْهَا وَلُو شَكّا فَوْرًا مُ مُلْلَقًا وَلَوْ وَقْتَ نَهْي في غَيْرِ مَشْكُوكَة إِلا وَقْتَ الضَّرُورَةِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ النَّفُلُ مُطْلَقًا ولَوْ وقْتَ نَهْي في غَيْرِ مَشْكُوكَة إلا وَقْتَ الضَّرُورَةِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ النَّفُلُ السَّنَنَ وَشَفْعًا وَفَحَرًا، وَمَعَ ذِكْرٍ تُرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرُورَة، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ النَّفُلُ وَلا السَّنَنَ وَشَفْعًا وَفَحَرًا، وَمَعَ ذِكْرٍ تُرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرَطًا، والْفَوَائِتِ في

نَفْسُهَا وَيَسِيْرُهَا مَعَ حَاضِرَة وَإِنْ خَـرَجَ وَقْتُهَـا وَهِيَ خَمْسٌ وَأَعَادَ الحَـاضِرَةَ إِنْ خَالَفَ بِوَقْتِ ضَرُورِيٌّ لاَ مَامُــومُهُ، وَإِنْ ذَكَرَ الْــيَسِــرَ في فَرْضِ قَطَعَ فَـــٰذٌّ وإمَامٌ وَمَأْمُ وُمُهُ وَشَفْع نَدْبًا إِنْ رَكَعَ وَلَوْ صُبْحًا وَجُمْعَة وَكَمَّلَ المَغْرِبَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ رَكْعَــتَيْنِ كَغَيْــرِهَا بَعْدَ ثَلاَثٍ وَأَعَادَ كَمَــأَمُومٍ مُطْلَقًا، وفي نَفْلِ أَتَمَّــهُ إِلا إِذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَلَمْ يَعْقَدْ رُكُوعًا وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسَيَّة مُطْلَقًا صَلَّى خَمْسًا وَنَهَاريَّة ثَلاَئًا وَلَيْلِيَّةٍ اثْنَتَيْنِ وفي صَلاَة وَثَانيَتـهَا أَوْ ثَالنَتهَا أَوْ وَرَابِعَتهَا أَوْ وَخَامسَـتهَا خَمْسًا يُثَنِّي بِباقِي المَنْسِيِّ وَالْخَمسِ مَرَّتَيْنِ في سَادِسَتِهَا أَوْ حَادِيَةٍ عَشْرَتَهَا وَخَمْسًا في ثَلاَثِ أَوْ أَرْبُعِ أَوْ خَمْسِ مُرَتَّبَةً مِنْ يَوْمِ وَلَيْلَة لا يَعْلَمُ الأُولَى وَنُدبَ تَقْدِيمُ الظُّهْرِ. فَصل: يُسَنُّ لسَاه عَنْ سُنَّةَ مُؤكَّدَة أَوْ سَنَّتَيْن خَفيفَتْين أَوْ مَعَ زَيَادَة ولَوْ شكًّا سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّـلامُ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ بِلاَ دُعَاء كَتْرَك تَكْبيـرَة عَيد وَجَهْر بِفَرْضٍ، وَٱقْتَصَارَ عَلَى حَرَكَة اللِّسَـان وَتَشَهَّد، ولمَحْض الزِّيَادَة بَعْدَهُ كَمُتمِّ لشك وَكُمُ قُتَصِرٍ عَلَى صَلاَةٍ كَشَفْعِ إِنْ شَلِكَ أَهُوَ بِهَا أَوْ بِأُخْرَى كُوتُر وَإِبْدَال السِّرِّ بِالفَرْضِ بِمَا زَادَ عَلَى أَدْنَى الجَهْرِ، وَمَنِ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ فَلا إصْلاحَ عَلَيْه، وَمَنِ اسْتَنْكَحَهُ السَّـهُو أَصْلَحَ ولا سُجُودَ كَمَنْ شَـكَّ هَلْ سَلَّمَ أَوْ هَلْ سَجَدَ مِنْهُ وَاحِدَةً أَوْ هَلْ سَجَدَهُ وَبَنَّى عَلَى الْيَقِينِ، أَوْ زَادَ سُورَةً فِي أُخْرَيَيْهِ، أَوْ خَرَجَ إِلَى أُخْرَى أَوْ قَاءَ أَوْ قَلَسَ غَلَبَةً إِنْ قَلَّ وَطَهُرَ وَكُمْ يَزْدَرِدْ مِنْهُ شَــيْئًا عَمْدًا وَإِلا بَطَلَتْ أَوْ أَعْلَنَ أَوْ أَسَرَّ بِكَآيَة أَوْ أَعَادَ السُّورَةَ لَهُمَا بِخِلاَفِ الْفَاتِحَةِ، أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى إِسْمَاعِ نَفْسِهِ فِي جَهْرِيَّةٍ، أَوْ عَلَى إِسْمَاعِ مِنْ يَلِيهِ في سرِّيَّة، أَوْ أَدَارَ مَأْمُومَهُ ليَمينه وَسَجَدَ الْبَعْدِيُّ بِنِيَّةٍ وَتَكْبِيرٍ فِي خَـفْضِهِ وَرَفْعِهِ وَتَـشَهَّدِ وَسَلاَّم، وَصَحَتْ إِنْ قَـدمَهُ عَلَى السَّلاَم، وَأَثْمَ وَكُرُهَ تَأْخيرُ الْقَبْلَيِّ، وَسَجَدَ مَسْبُونً ۖ أَدْرَكَ رَكْعَةَ الْقَبْلَيِّ مَعَ إمَامه إنْ سَجَدَ وَإِلا فَعَلَهُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مُوجِبَهُ وَأَخَّرَ البَعْدِيَّ، فَإِنْ سَهَا بِنَقْصِ قَدَّمَهُ، ولا سُجُودَ عَلَى مُؤْتَمٌّ سَهَا حَالَةَ الْقُدُوة ولا لتَرْك فَـضيلَة أَوْ سُنَّة خَفيـفَة، ولا تَبْطُلُ بِتَرْكِ بَعْدِي وَسَـجَدَهُ مَتَى ذَكَرَهُ وَلاَ بِتَرْكِ قَبْلَىٌّ عَنْ سُنَتَـيْنِ وَسَجَدَهُ إِنْ قَرُبَ وَإِلَّا سَقَطَ، وَبَطَلَتْ إِنْ كَانَ عَنْ ثَلَاثِ وَطَالَ كَتَرْكِ رُكْنِ وَتَدَارَكَهُ إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ مِنَ

الأخيرة أوْ لَمْ يَعْقَدْ رُكُوعًا مِنْ غَيْرِهَا، فَتَارِكُ رُكُوعِ يَرْجِعُ قَائِمًا ونُدبَ أَنْ يَقُواً، وَالرَّفْعُ مَنْهُ يَرْجِعُ مُحْدَوْدِبًا وَسَجْدَة يَجْلِسُ لَا سَجْدَتَان، فَإِنْ رَكَعَ رَجَعَت الثَّانِيَةُ أُولِى لِبُطَلانِها وَهُو رَفْعُ رَأْسِ مُعْتَدلًا إِلاَ لِتَرْكُ رُكُوعِ أَوْ سِرَّ أَوْ جَهْرِ أَوْ تَكْبِيرِ عِيد أَوْ سُورَة أَوْ سَجْدَة تلاوة أَوْ ذَكْرِ بَعْضَ فَبِالانْحَنَاء وَإِنْ سَلَمَ بَنَى إِنْ قَرْبَ بِنِيَّة وَتَكْبِيرِ وَلا تَبْطُلُ بِتَرْكَه وَجَلَسَ لَهُ وَأَعَادُ تَارِكُ السَّلاَمِ التَّشْمِهُدَ إِنْ فَارَقَ مَكَانَهُ أَوْ طَالَ لا جِدًا وَسَجَدَ فَقَطْ إِن انْحَرفَ كَثِيرًا بِلاَ طُول وَرَجَعَ تَارِكُ الجُلُوسِ الأوَّل طَالَ لا جِدًا وَسَجَدَ فَقَطْ إِن انْحَرفَ كَثِيرًا بِلاَ طُول وَرَجَعَ تَارِكُ الجُلُوسِ الأوَّل مَا لَمْ يُفَارِقِ الأَرْضَ بِيدَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ ولا سُجُودَ وَإِلا فَلاَ، فَإِنْ رَجَعَ لَمْ تَبْطُلْ وَلَوَ اسْتَقَلَّ وَبَعِمَةً مَامُومُهُ وَسَجَدَ بَعْدَهُ، وَإِنْ شَكَ فَى سَجَدَة لَمْ يَدْر مَحَلَّهَا سَجَدَهَا، وَلَو فَلَى الْحَرْدِ وَسَجَدَة لَمْ يَدْر مَحَلَّهَا سَجَدَهَا، وَلَو فَلَى الْحَدِيرة أَتَى بِرَكُعَة وفى قيامِ الرَّابِعَة بَركُعَتَيْنِ وَيَتَشَهِدُ، وَالشَالِثَة بِثَلاَنْ وَإِنْ فَلَى مَا مُومُهُ وَسَجَدَهُ مَعَ إِمَامِهِ فَقَى غَيْرٍ أُولاهُ اتَبَعَهُ مَا لَمْ يَرْفَعُ مِنْ سُجُودِهَا، وَفَى فَلَى الْعُدْرِ وَسَجْدَة فَا فَلَ الْمُ يَرْفَعُ مِنْ سُجُودِهَا، وَفَى فَلَى الْعُذْرِ وَسَجْدَةً فَإِنْ طَمِعَ فِيها قَبْلَ عَقْد الْعُذْرِ وَسَجْدَةً فَإِنْ طَمِعَ فِيها قَبْلَ عَقْد إِمَامِهِ سَجَدَهَا وَإِلا تَمَادَى وَقَضَاها بَعْدَهُ وَالْمَهِ سَجَدَهًا وَإِلا تَمَادَى وَقَضَاها بَعْدَهُ وَلَا مَامِهِ سَجَدَهًا وَإِلا تَمَادَى وَقَضَاها بَعْدَهُ.

فُصل: نُدبَ نَفُلٌ وَتَأَكَّدَ قَبْلَ ظُهْ وِ وَبَعْدَهَا وَقَبْلَ عَصْرِ وَبَعْدَ مَغْرِب وَعَشَاء بِلاَ حَدِّ وَالضَّحَى وَالتَّهَاجُدُ وَالتَّرَاوِيحُ وَهِي عَشْرُونَ رَكْعَةً وَالخَثْمُ فِيهَا وَالأَنْفَرَادُ بِلاَ حَدِّ وَالضَّحِد لَدَاخِلِ يُرِيدُ الْجُلُوسَ بِهِ فَي وَقْتِ جَوَاد وَتَا بَعْطَلِ الْمَسَاجِدُ، وَتَحَيَّةُ الطَّوافُ وَنُدب بَدْءٌ بِهَا السَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ وَتَادَّتُ بِهَا السَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ بِسَبِّحْ وَالكَافِرُونَ وَوَتْر بِإِخْلاصِ وَمُعَوَّذَيْنِ وَفَصْلُهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ وَلَا يُقْتَصَلَ عَلَى الوَتْر، وَالْفَجْر رَغِيبَةٌ تَفْتَقُر لِنيَّة تَخُصَّهُا بِسَلام، وَكُره وَصْلُه وَالاقْتَصَارُ عَلَى الوَتْر، وَالْفَجْر رَغِيبَةٌ تَفْتَقُر لِنيَّة تَخُصَّهُا وَوَقْتُهُا كَالصَّبُح وَلا يُقْضَى نَفْلُ سواها فَللزَّوال ، وإنْ أُقيمَت الصَبْحُ وَهُو بِمَسْجِد وَوَقْتُهَا كَالصَبُّح وَلا يُقْضَى نَفْلُ سواها فَللزَّوال ، وإنْ أُقيمَت الصَبْحُ وهُو بِمَسْجِد وَنَاب عَنَ تَرَكَها وَخَارِجَهُ رَكَعَهَا إِنْ لَمْ يَخْشَ فَوَاتَ رَكْعَةَ وَنُدَبَ إِيقَاعُهُ بِالمُسْجِد وَنَاب عَنَ التَّحْيَة فَإِنْ صَلاَة بِغَيْره جَلَسَ وَلَمْ يَرْكُعْ وَالاَقْتَصَارُ فِيه عَلَى الفَاتَحَة وإَسْرَاره وَالتَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُرْسِى وَالإَنْ وَاللَّهُ وَلَا لَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْعَلَى وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَالَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعَلَا وَاللَّهُ اللْمُعُولُولُ وَال

وخَتْمُ المائة بِلاَ إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدَيرٌ، وَاسْتَغْفَارٌ وَصَلاةٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ وَدُعَاءٌ عَقِبَ كُلِّ صَلاة، وَالوِيْرُ سُنَّةٌ آكِدُ فالعيدُ، فَالْكُسُوفُ فَالاسْتسْقَاءُ، وَوَقْتُهُ بَعْدَ عَشَاء صَحِيحة وَشَفَّقِ وَاللَّهُ وَخَارَ لِمُؤْتِمٌ كَامِمَامٍ وَتَأْخِيرُهُ للْفَجْرِ وَضَرُوريَّهُ للصّبْح، وَنُدبَ لفَذَّ قَطْعُهَا لَهُ، وَجَازَ لمُؤتم كَامِمَامٍ وَتَأْخِيرُهُ لَمُنْتَبِهِ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنْ قَدَّمَهُ لَمْ يُعده وَجَازَ نَفْلٌ بَعْدَه إِنْ لَمْ يَنُوهِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فَيهِ وَإِلاَ كُره كَوصْلُه بِهِ بِلاَ فَاصِلِ عَادِي وَتَأْخِيرُهُ للضَّرُورِيِّ بِلاَ عُذْر، وكَلامٌ بَعْدَ وَإِلا فَلا، وَإِلا قَلْمُ أَوْ بِمَكَانَ مُشْتَهِرٍ وَإِلا فَلا، وَإِنْ لَمْ يَنُوهِ وَالِا فَلا، وَإِنْ لَمْ يَنُوهِ وَالِا فَلا، وَإِنْ لَمْ يَنُوهُ وَمَعْتُ بِعْدَ فَحْرٍ، وجَمْعٌ كَثِيرٌ لَفُلْ أَوْ بِمَكَانَ مُشْتَهِرٍ وَإِلا فَلا، وَإِنْ لَمُ يَتَسِع الوَقْتُ إِلا لِركُعَتَيْنِ تَرَكَ الوِيْرَ لا لِنَلاَتُ وَلِحَمْسٌ زَادَ الشَّفْعَ مَا لَم يُقَدِّمُهُ ولِسَبْعٍ زَادَ الْفَجْر.

فصل: سُنَّ لِقَارِيِّ وَمُستَمِعِ إِنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ وَصَلَحَ الْقَارِئُ للإِمَامَة بشَرْط الصَّلاَةِ سَجِدَةٌ وَاحِدَةٌ بِلاَ تَكْبِيرِ إِحْرَامٍ وَسَلاَمٍ في أَحَدِ عَشَرَ مَـوْضِعًا: آخِرَ الأَعْرَاف، وَالآصَالِ في الرَّعْدِ، وَيُؤْمَرُونَ في النَّحْلِ، وخُشُوعًا في الإِسْرَاء، وبُكِيًّا في مَرْيَمَ، وَمَا يَشَاءُ في الحَجِّ، وَنُفُورًا في الْفُرْقَانِ، وَالْعَظيم في النَّمْل، ولا يَسْتَكْبِرُونَ في السَجْدَةِ، وأَنَابَ في ص، وَتَعْبُدُونَ في فُصِّلَت، وَكُرهَ لِمُحَصِّلِ الشَّرُوطِ وَقْتَ الجَوَازِ تَرْكُهَا وَإِلا تَرَكَ الآيَةَ وَالاقْبَصَارُ عَلَى الآيةَ لِلسُّجُودِ وَتَعَمُّدُهَا بِفَرْضِ وَلَوْ صُبْحَ جُمُعَةِ لا نَفْلِ فَإِنْ قَـرَأَهَا بِفَرْضِ سَجَدَ وَلَوْ بِوَقْتِ نَهْيِ لَا خُطْبَـةٍ وَجَهَرَ بِهَـا إِمَامُ السِّرِّيَّةِ وَإِلَّا اتُّبِعَ وَمُـجَاوِزُهَا بِكَآيَةٍ يَسْـجُدُ وبكَشِير يُعيدُهَا وَلَوْ بِالْفَرِضِ مَا لَمْ يَنْحَنِ وَأَعَادَهَا بِالنَّفْلِ فَى ثَانِيَتِهِ، وَنُدِبَ لسَاجِدِهَا بِصَـلاَة قرَاءَةٌ قَبْلَ رُكُوعِه وَلَوْ قَـصَدَهَا فَرَكَعَ سَاهِيًا اعْـتَدُّ بِه عَنْدَ مَالك لابْنِ الْقَاسِمِ فَيخرُّ سَاجِدًا وَلَوْ بَعْدَ رَفْعِهِ وَسَجَدَ بَعِدَ السَّلاَمِ إِن اطْمَأَنَّ بِهِ وَكَرَّرَهَا إِنْ كَرَّرَ حزْبًا إِلاَ المُعَلِّمَ وَالمُتَعَلِّمَ فَــأَوَّلَ مَرَة وَكُرهَ سُجُودُ شُكْرٍ أَوْ زَلْزَلَة، وَقرَاءَةٌ بتَلْحين، وَقَـرَاءَةُ جَمَاعَةِ إِذَا لَمْ تَخْـرُجْ عَنْ حَدِّهَا، وَجَهْـرٌ بِهَا بِمَسْجِـدِ، وَأُقِيمَ الْقَارِئُ بِهِ إِنْ قَصِدَ الدَّوامَ. فصل: الْجَمَاعَةُ بِفَرْضِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَلا تَتَفَاضَلُ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ فَضْلُهَا بِرَكْعَةٍ، وَإِنَّمَا تُدْرَكَ بِالْحِنَائِهِ فِي أُولاهُ مَعَ الإِمَامِ قَبْلَ اعْتِـدَالُهِ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئنَّ إلا بَعْدَهُ، فَإِنْ سَهَا أَوْ زُوحِمَ عَنْهُ حَتَّى رَفَعَ تَرَكَهُ وَسَـجَدَ مَعَهُ وَقَضَاهَا بَعْدَ السَّلاَمِ، وَنُدِبَ لِمَنْ لَمْ يُحَصِّلْهُ كَمُصَلِّ بِصَبَى لا امْرَأَة أَنْ يُعَيدُ مَا مُومًا مُفَوِّضًا مَعَ جَمَاعَة لا وَاحِدِ إِلا إِذَا كَانَ رَاتِبًا غَيْرَ مَغْرِبِ كَـعشاء بَعْدَ وتْر فَإِنْ أَعَادَ قَطَعَ إِنْ لَمْ يَعْقدْ رَكْعَةً وَإِلاَّ شَـفَعَ نَدْبًا وَسَلَّمَ، وإنْ أَتَمَّ أَتَى بِرَابِعَة وَلَوْ سَلَّمَ مَعَهُ إِنْ قَـرُبَ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَم فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَاتُهُ، وَمَن اثْتَمَّ بَمُعيد أُعَادَ أَبَدا وَلَوْ فَى جَمَاعَةً، وَالإِمَامُ الرَّاتِبُ كَجَمَاعَةً، وَحَرُمَ ابْتِدَاءُ صَلاَةً بَعْدُ الإقَامَة، وَإِنْ أُقِيــمَتْ بِمَسْجِــد وَهُوَ بِهَا قَطَعَ بَسَــلام أَوْ مُنَافِ إِنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْـعَةٍ وَإِلا أَتَمَّ النَّافِلَةَ أَوْ فَرِيضةً غَيْرَ الـمُقَامَة عَقَدَ رَكْعَةً أَمْ لاَ، فَإِنْ كَـانَتِ المُقَامَةَ انْصَرَفَ عَنْ شَفْعِ إِنْ عَـقَدَ رَكْعَةً بِغَـيْرِ صُبْحِ وَمَـغْرِبٍ وَإِلا قَطَعَ، فَـإِنْ عَقَـدَ ثَانِيَةَ المَـغْرِبِ بسُجُودهَا وَثَالثَـةَ غَيْرِهَا كمَّلَهَا فَرَّضًا وَدَخَلَ مَعَهُ في غَيْرِ المَغْـرِب، وَإِنْ أَقيمَتْ بمَسْجِد عَلَى مُحَصِّلِ الْفَضْلِ وَهُوَ بِهِ خَرَجَ وَإِلا لَـزِمَتْهُ كَمَنْ لَـمْ يُصِلِّهَا وَعَلَى مُصَلِّ بِغَـيرِهِ أَتَمَّهَـا، وكُرِهَ لإِمَام إطَالَةُ رُكُـوعِ لِدَاخِل، وَشَرْطُهُ إِسْـلاَمٌ وَتَحَقُّقُ ذُكُورَة وَعَقْلٌ وَكَوْنُهُ غَيْرَ مَأْمُـوم ولا مُتَعَمِّـد حَدَث، فَإِنْ نَسيَهُ أَوْ غَلَـبَهُ صَحَّت لِلْمَأْمُومِ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَبْلَهَا أَوْ عَلِمَهُ فِيهَا وَلَمْ يَسْتَمَرَّ، وَقُدْرَةٌ عَلَى الأَرْكَان لا إِنْ عَجَزَ إِلاَّ أَنْ يُسَاوِيَهُ المَأْمُومُ فَيَصحُّ إِلاَّ المُومَى بِمثْلِهِ وَعِلْمٌ بِمَا تَصِحُّ بِهِ، وَقراءَةُ غَيْرُ شَاذَّة وَصَحَّتْ بِهَا إِنْ وَافَـقَتْ رَسْمَ المُصْحَف وَبَلَحْن وَلَوْ بِالْفَاتِحَة وَأَثْمَ إِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ وَبِغَيْرِ مُمَيِّزِ بَيْنَ كَضَادٍ وطَاءٍ لا إِنْ تَعَمَّدَ وَبُلُوعٌ فَى فَرْضٍ وبجُمعَةٍ حُرِّيَّةٌ وَإِقَامَـةُ وَأَعَادَ بِوَقْت في بَدْعِيٌّ وكُـرهَ فَاسقٌ بجَارِحَـه وَأَعْرَابِيٌّ لغَـيْره وَذُو سَلَس وَقَرْحِ لِصَحيحَ وَأَعْلَفُ ومَجْهُــولُ حَال، وَتَرَتُّبُ خَصَّىٌّ، وَمَاْبُونَ وَوَلَد زنًا وَعَبْدً فَىٰ فَرْضِ أَوْ سُنَّةٍ، وصلاَّةٌ بَيْنَ الأَسَاطِينِ، وأَمَــامَ الإِمَامِ بِلاَ ضَرُورَة، وَاقْتَدَاءُ مَنْ بِأَسْفَلِ السَّفِينَـةِ بِمَنْ بِأَعْلاَهَا كَأْبِى قُبَيْسٍ وصَلاةُ رَجُلٍ بَيْنَ نِسَـاءٍ وَعَكْسُهُ، وإِمَامَةٌ بمَسْـجد بلاَ ردَاء وَتَنَفَّلُهُ بالْمـحْرَاب، وصلاَةُ جَـمَاعَةِ قَـبْلَ الرَّاتِب أَوْ بعْدَهُ وَإِنْ

أَذِنَ، ولَهُ الجَمْعُ إِنْ جَمَعَ غَيْرُهُ بِلا إِذْن إِنْ لَمْ يُؤْخِّرْ كَثِيرًا وَإِلا كُرِهَ، وَخَرَجُوا ليَجْمَعُوا خَارِجَهُ إِلا بِالمَسَاجِد الثَّلاثَة فَيُصَلُّونَ أَفْ ذَاذًا إِنْ دَخَلُوهَا، وَجَازَ إِمَامَةُ لَيَجْمَعُوا خَارِجَهُ إِلا بِالمَسَاجِد الثَّلاثَة فَيُصَلُّونَ أَفْ ذَاذًا إِنْ دَخَلُوهَا، وَجَازَ إِمَامَةُ أَعْمَى وَمُخَالِف في الفُرُوعِ وَأَلْكَنَ وَمَحْدُود وعِنِينٍ وَأَقْ طَعَ وَأَشَلَّ وَمُجَذَّمٍ إِلا أَنْ يَشْتَدً فَلْيُنحَ وَصَبَى بِمثله، وَإِسْرَاعٌ لَهَا بِلاَ خَبَّبِ.

وَبِمَسْجِد قَتْلُ عَقْرَبِ وَفَأَرَةً، وَإِحْضَارُ صَبَى لاَ يَعْبَثُ أَوْ يَنْكَفُّ إِذَا نُهِيَ وَبَصْقُ قَل إِنْ حُصِّبَ فَوْقَ الحَصْبَاء أَوْ تَحْتَ حَصيرِهِ وَإِلَّا مُنْعَ كَبِحَائِطِهِ وَقَدَّمَ المُصَلِّي ثَوْبَهُ ثُمَّ جِهَةً يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمه ثُمَّ جَهَةَ يَمينه فَأَمَامَهُ وَخُرُوجُ مَتَجَالَة لمَسْجد وَلَكَعيد وَشَابَّة غَيْر مُ فُتنَة لمَسْجد وَجَنَارَة قَرِيبٍ، وَلاَ يُقضى عَلَى زَوْجٍ هَا بِهِ، وَفَصْلُ مَـامُومٍ بِنَهْرِ صَغِـيرِ أَوْ طَرِيقِ وعُلُوٌّ مَامُومٍ وَلَوْ بِسَطْحِ لاَ إِمَـام، فَيُكْرَهُ إلا بِكَشِـبْرٍ أَوْ ضَـرُورَةٍ أَوْ قَصْـدِ تَعْلِيمٍ، وبَطَلَتْ إِنْ قَصَـدَ إِمَامٌ أَوْ مَـأَمُومٌ به الْكَـبْرَ ومُسَمِّعٌ وَاقْتَدَاءٌ بِهِ وَبَرُؤْيَةٍ وَإِنْ بِدَارٍ، وشَرْطُ الاقْتِدَاءِ نَيَّتُهُ أَوَّلاً وَلَزَمَ فَلاَ يَنْتَقَلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةِ كَعَكْسِهِ بِخَلافِ الإِمَامِ وَلَوْ بِجَنَازَةِ إِلا جمعةً وَجمعًا لِمَطَرِ وَخَوْفًا وَمُسْـتَخْلَفًا ومُسَـاوَاةٌ في ذَات الصَّلاَة وَصفَتـهَا وَزَمنهَا إِلا نَفْلاً خَلْفَ فَـرْض فَلاَ يَصِحُّ صُبْحٌ بَعْدَ شَمْسِ بِمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَهَا وَمُتَابَعَةٌ في إِحْرَامٍ وَسَلامٍ، فالمُسَاوَاةُ مُبْطَلَةٌ وَحَرُمَ سَبْقُهُ فَي غَيْرِهما، وكُرهَ مُسَاوَاتُهُ وَأُمِرَ بِعَوْدِه لَهُ إِنْ عَلمَ إِدْرَاكَهُ، وَنَدَبَ تَقْدِيمُ سُلْطَانِ فَرَبِّ مَنْزِلِ، والمُسْتَأْجِرِ عَلَى المَالِكِ وَإِنْ عَبْدًا كَامْرَأَةٍ وَاسْتَخْلَفَتْ كَمَنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْهُمَا فَأَبِ فَعَمٍّ فَزَائِد فَقْه فَحَديث فَقراءة فَعِبَادَة فَمُسِنٍّ فِي الإِسْلام فَقُرَشِيٍّ فَمَعْلُوم نَسَبُهُ فَحَسَنِ خُلُقٍ فَخَلْقِ فَلبَاسِ وَالأورَع وَالزَّاهِدِ وَالْحُرِّ عَلَى غَيْرِهُمْ وَوُقُوفُ ذَكَرٍ وَلَوْ صَبِيًّا عَقَلَ القُرْبَةَ عَنْ يَمِينِهِ وَتَأْخُّرُهُ عَنْهُ قَلِيلًا واثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ خَلْفَهُ ونسَاءً خَلْفَ الْجَمِيع، وكَبَّرَ المَسْبُوقُ بَعْدَ الإِحْرَامِ لِرُكُوعِ أَوْ سُجُودٍ لا لِجُلُوسِ وَلاَ يُؤَخَّرُ، وقَام لِلْقَـضَاءِ بِتكْبِيرِ إِنْ جَلَسَ فِي ثَانِيَتِهِ وَإِلاَّ فَلاَ إِلاَّ مُــدْرِكُ دُونَ رَكْعَــة وَقَضَى الْقَوْلَ وبَــنَى الْفعْلَ وَهُوَ مَا عَـــدَا الْقِرَاءَةَ فَمُدْرِكُ ثَانِيَة الصُّبْحِ يَقْنُتُ فِي رَكْعَة الْقَضَاء وَأَحْرَمَ مَنْ خَـشَى فَوَاتَ رَكْعَة دُونَ

الصَّفِّ إِنْ ظَنَّ إِدْرَاكِهُ قَبْلَ الرَّفْعِ وَإِلا تَمادَى إلَيْهِ إِلا أَنْ تَكُونَ الأَخِيرَةَ وَدَبَّ كالصَّفْيْنِ لآخِرِ فُرْجَة رَاكِعًا أَوْ قَائِمًا فَى ثَانِيَتِه لا جالِسًا أَوْ سَاجِدًا، وَإِنْ شَكَّ فَى كَالصَّفْيْنِ لآخِرِ فُرْجَة رَاكِعًا أَوْ قَائِمًا فَى ثَانِيَتِه لا جَالِسًا أَوْ سَاجِدًا، وَإِنْ شَكَّ فَى الإِدْرَاكِ أَلْغَاهَا وَقَصْلًاهَا بَعد سَلَامِهِ كَأَنْ أَذْرَكَهُ فَى الرُّكُوعِ وَكَبَّرَ للإِحْرَامِ فَى الْرَّكُ وَعَ وَكَبَّرَ للإِحْرَامِ فَى الْمُحَطَاطَة.

فصل: نُدبَ للإمام استخلافُ غَيْره إنْ خَشي تَكَفَ مال أوْ نَفْس أوْ مُنعَ الإمَامَةَ لَعَجْـز أَوْ رُعَاف بنَاءً وَرَجَعَ مَأْمُومًا أَوْ الصلاَّةَ بـسَبْق حَدَث أَوْ ذكْره وَإِنْ بِرُكُوعِ أَوْ سُجُودٍ، وَلاَ تَبْطُلُ إِنْ رَفَعُوا بِرَفْعِه قَبْلَهُ وَعَادُوا مَعَهُ، وَنُدَبَ لَهُمْ إَنْ لَمْ يَسْتَخْلُفْ، وَاسْتَـخْلاَفُ الأقْرَب وَتَقْديمُهُ إِنْ قَرُبَ وَإِنْ بَجُلُوسِـه، وَإِنْ تَقَدَّمَ غَيْرُهُ صَحَّتُ كَأَنْ أَتَمُّوا أَفْذَاذًا أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ بِإِمَامَيْنِ إِلا الْجُمعَةَ، وَقَرَّأَ في انْتِهَاءِ الأوَّلِ إِنْ عَلَمَ وَإِلَّا ابْتَدَأَ وَصِحَّتُهُ بإِدْرَاكَ جُزْء يُعْتَـدُّ به منَ الرَّكْعَة قَبْلَ عَقْد الرُّكُوع، وإنْ جَاءَ بَعْدَ الْعُلَدْر فَكَأَجْنَبِيِّ، فَإِنْ صَلَّى لَنَفْسه أَوْ بَنَى بِالأُولَى أَو الْثَالِثَةِ مِنْ رَبَاعَيَّة صَحَّتْ وَإِلا فَلاَ، وَجَلَسَ المَسْبُوقُ لِسَلامَه كَأَن اسْتَخْلُفَ مُسَافِرٌ مُقيمًا أَوْ سُبِقَ هُوَ. فصل: سُنَّ لمُسَافِر سَفَرًا جَائزًا أَرْبَعَةً بُرد ذَهَابًا وَلَوْ ببَحْر، أَوْ نُوتيًّا بأَهْله قَصْرُ رُبَّاعـيَّة سَافَرَ بوَقْـتهَا أَوْ فَاتَتْهُ فـيه إنْ عَدَّى الْبَلَدَىُّ الْبَسَـاتينَ المَسْكُونَةَ وَلَوْ بِقَرْيَة جُمْعَةً وَالْعَمُوديُّ حِلَّتَهُ وَانْفَصِلَ غَيْرُهُمَا إلى مَحَلِّ الْبَدْءِ لا أَقَلَّ، وبَطَلَت فَى ثَلَاثَةَ بُرُدِ لاَ أَكْثَـرَ وَإِنْ مُنعَ كالعَاصِي بِسَـفَرِهِ وكُرِهَ لِلاَهِ بِهِ، ولا يَقْـصُرُ رَاجِعٌ لدُونها وَلَوْ لِشَيْء نَسيَهُ إلا أَنْ يَخْرُجَ رَافِضًا سُكْنَاهَا وَلَمْ يَنْوِ برُجُوعه الإِقَامَةَ ولا عَادِلٌ عَنْ قَصِيرٍ بِلا عُذْرٍ وَلَوْ كَهَائِمٍ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ قَطْعَ المَسَافَة قَبْلَ مَرَامه، ولا مُنْفَصلٌ يَنْتَظرُ رُفْقَةً إلا أَنْ يَجْـزمَ بالسَّيْر دُونَهَا أَوْ بِمَجيئـهَا قَبْلَ أَرْبَعَة أيَّام وَلا نَاو إقَامَـةٌ بمكَان تَقْطَعُهُ أَوْ دُخُولُ وَطَنه أَوْ مَـحَلَّ زَوْجَة دَخَلَ بِهَا وَهُوَ دُونَ المَسَـافَة وَقَطَعَهُ دُخُولُهُ بَعْدَهَا ثُمَّ اعتُبرَ ما بَقي وَدُخُولُ بَلَده وَإِنْ رُدَّ غَلَبَةً بكَريح وَنيَّةُ إقَامَة أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحَ أَوْ الْعِلْمِ بِهَا عَـادَةً لا الإقَامَةِ ولَوْ طَالَتْ وَإِنْ نَوَاهَا بصَلاَة قَطَعَ وَشَفَعَ إِنْ رَكَعَ وَلَمْ تُجْــزِ حَضَرِيةً وَلاَ سَفَــرِيَّةً وَبَعْدَهَا أَعَادَ بِوَقْتِ، وَكُرِهَ اقْــتدَاءُ

مُقيم بمُسافر كَعكْسه وَتَأكَّدَ وَتَبعَهُ وَأَعَادَ بوَقْت كَأَنْ نَوَى الإِتْمَامَ وَلَوْ سَهُوا وَأَتَمَّ، فَإِنْ قَصَرَ عَمْدًا أَوْ تَأْوِيلاً بَطَلَتْ، وَسَهْوًا، فكأحْكَام السَّهْو وَإِنْ نَوَى الْقَصْرَ فأتَمَّ عُمدًا بَطَلَتْ عَلَيْه وَعَلَى مأمُومـه وَسَهُوا أَوْ تَأْوِيلاً أَوْ جَهْلاً فَفَى الوَقْت وَصَحَّتْ لِمَامُومِهِ بِلاَ إِعَادَةٍ إَنْ لَمْ يَـتْبَعْهُ وَسَبَّحَ لَهُ وَسَلَّمَ المُسَافِرُ بِسَـلاَمِهِ وَأَتَمَّ غَيْرُهُ بَعْدَهُ وَإِنْ ظَنَّ الإِمَامَ مُسَافِرًا فَظَهَرَ خلاَفُهُ أَعَـادَ أَبَدًا كَعَكْسه إِنْ كَانَ مُسَافِرًا وَإِنْ لَم يَنْو قَصْرًا ولا إِتْمَامًا فَفِي صحَّتَهَـا قَوْلاَن، وَعَلَى الصِّحَّة فَهَلْ يَلْزَمُهُ الإِتْمَامُ أَوْ يُخَيَّرُ قَوْلان، وَلا تَجبُ نَيَّةُ القَـصْر عَنْدَ السَّفَر، وَنُدبَ تَعْجـيلُ الأوْبَة وَالدُّخُولُ نَهَارًا وَاسِتَ صَحَابُ هَدِيَّةٍ وَرُخِّصَ لَهُ فِي جَمْعِ السَطُّهْرَيْنِ بَبَرٍّ وَإِنْ قَصُـرَ أَوْ لَمْ يَجدًّ إِنْ زَالت الشَّـمْسُ نَازَلًا وَنَوَى النُّزُولَ بَعْـدَ الغُرُوبِ فَـإِنْ نَوَاهُ قَبْلَ الاصْـفرَارِ أَخَّـرَ الْعَصْرُ وَبَعْدَهُ خُيِّرَ فيهَا، وإنْ زَالَتْ سَائرًا أَخَّرَهُمَا إنْ نَوَى الاصْفرَارَ أَوْ قَبْلَهُ وإلا فَفَى وَقْـتَيْـهِمَـا كَمَنْ لا يَضْـبُطُ نُزُولَهُ وكالمَـريض وَللصَّحـيح فعْلُهُ والْعـشَاءَان كَالظُّهْرَيْنِ، وَمَنْ خَافَ إِغْمَاءً أَوْ نَافِضًا أَوْ مَيْدَا عِنْدَ دُخُول وَقْت الثَّانيَة قَدَّمَهَا فَإِنْ سَلَمَ أَعَادَ الثَّانِيَةَ بِوَقْتِ وَفِي جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ بِكُلِّ مَسْجِدِ لِمَطَرِ أَوْ طِينِ مَعَ ظُلْمَةٍ يُؤذَّنُ لِلْمَغْرِبِ كَالْعَادَةِ، وَتُؤخَّرُ قَلِيلاً ثُمَّ صُلِّيا بِلا فَصْل إلا بِأَذَانِ لِلْعِشَاءِ مُنْخَفِضِ فَى المَسْجِـدِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ مِـنْ غَيْرِ تَنَفَّلِ، وَجَـازَ لِمُنْفَرِدِ بِالْمَـغْرِبِ يَجدُهُمْ بالعشاء، وَلَمُقيم بمَسْجد تَبَعًا لا اسْتَقْلاَلاً، وَلا لِجَارِ مَسْجِدِ وَلَوْ مَرِيَضًا أو امرأة.

فصل: الْجُمعَةُ فَرْضُ عَيْنِ عَلَى الذَّكْرِ الحُرِّ غَيْرِ المَعْدُورِ المُقيمِ بِبَلَدهَا أَوْ بِقَرْيَةَ نَائِيَةٍ عِنْهَا بِكَفَرْسَخِ مِنَ المَنَارَ وَإِنْ غَيْرَ مُسْتَوْطِنِ وَصِحَّتُهَا بِاسْتِيطَانِ بَلَد أَوْ أَخْصَاصُ لاَ خِيمٍ بِجَمَاعَة تَتَقَرَّى بِهِمُ الْقَرْيَةُ وَحُضُّورُ اَثْنَى عَشَرَ مِنْهُمْ بَاقِينَ السَلاَمِهَا وَإِنْ فَى أَوَّلَ جُمُعَةً وَإِمَامٍ مُقيمٍ، وكَوْنِهِ الخَاطِبَ إلا لِعُذْرِ وَبِخُطْبَتَيْنِ مِنْ لَسَلاَمِهَا وَإِنْ فَى أَوَّلَ جُمُعَةً وَإِمَامٍ مُقيمٍ، وكَوْنِهِ الخَاطِبَ إلا لِعُذْرِ وَبِخُطْبَتَيْنِ مِنْ قَيَامٍ بَعَدَ الزَّوَالِ مِمَّا تُسَمِّيهِ العَرَبُ خُطْبَةً دَاخِلَ المَسْجِدَ قَبْلُ الصلاة، فَإِنْ أَخَرَهُمَا الْجَمَاعَةُ وبِجَامِعٍ مَبْنِيِّ عَلَى عَاداتِهِمْ مُتَّحِدٍ،

فَإِنْ تَعَدَّدَ فِالْعَتَيْقُ وَإِنْ تَأْخَّرَ أَدَاءً، مُتَصل بِبَلَدِهَا لا إِنْ انْفُصَلَ كَثِيرًا أَوْ خَفَّ بِنَاوَّهُ وَلا يُشْتَرَطُ سَقَفُهُ وَلا يَصْدُ تَأْبِيدِهَا بِهِ أَوْ إَقَامَةُ الْخَمْسِ وَصَحَّتْ بِرَحَبَتِهِ وَطُرُقِهِ الْمُتَّصِلةِ مُطْلَقًا وَمُنعَتْ بِهِمَا إِنَ انْتَفَى الضِّيقُ واتِّصَالُ الصَّفُوفِ لا بِسَطْحِهِ ولا بِمَا جُجرَ كَبَيْت قَنَاديله وَدَار وَجَانُوت.

وَسُنَّ اَسْتَقْبَالُ الْخَطِّيبِ وجُلُّوسُهُ أَوَّلَ كُلِّ خُطْبَة وَغُسْلِ لِكُلِّ مُصَلِّ وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَصِحَّتُهُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَاتِّصَالُهُ بِالرَّوَاحِ، فَإِنْ فَصلَ كَـ ثِيرًا أَوْ تَغَذَّى أَوْ نَامَ خَارِجَهُ اخْتِيَارًا أَعَادَهُ.

وَنُدُبَ تَحْسِينُ هَيْئَة وَجَمِيلُ ثِيَابِ وَتَطِيبٌ لِغَيْرِ نِسَاء وَمَشَى وَتَهْجِيرٌ وَتَقْصِيرُ الخُطْبَتَيْنِ وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ وَرَفْعُ صَوْتِه بِهِما وَبَدُوهُما بِالحَمْدِ وَالصَلاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْخُطْبَقِينِ وَالثَّانِية بِيَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ وَأَجْزَا اذْكُرُوا الله يَذْكُرْكُمْ وَقَرَاءَةٌ فِيها وَتَوَكَّوُ عَلَى عَصَا وَقَرَاءَةُ الْجُمُعة وَهَلْ أَتَاكَ أَوْ سَبِّحْ وَحُصْورُ صَبِيٍّ وَمُتَجَالَة وَمَكَاتِبٍ وَقَنِّ أَذِنَ سَيِّدُهُ وَتَأْخِيرُ مَعْذُورِ الظُّهْرَ إِنْ ظَنَّ زَوَالَ عُذْرِهِ وَإِلاَ فَلَهُ التَّقْدِيمُ وَعَيْرُ المَعْذُورِ إِنْ صَلاَّهُ مُدْرِكًا لِرَكْعَةً لَوْ سَعَى لَمْ يُجْزِهِ كَمَعْذُورِ زَالَ عُذْرُهُ، أَوْ صَبِي بَلَغَ، وَحَمْدُ عَاطِس سِرّا حَالَ الخُطْبَةِ كَتَامِينٍ وَتَعَوِّذٍ وَاسْتِغْفَارٍ عِنْدَ ذِكْرِ صَبِي بَلَغَ، وَحَمْدُ عَاطِس سِرّا حَالَ الخُطْبَةِ كَتَامِينٍ وَتَعَوِّذٍ وَاسْتِغْفَارٍ عِنْدَ ذِكْرِ السَّبَ

وَجَازَ تَخَطِّ قَبْلَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ لِفُرْجَة وَبَعْدَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا كَمَشْيِ بَيْنَ الصُّفُوفِ وَكَّلاَمٍ بَعْدَهَا لِلصَّلَاةِ وَذِكْرٌ قَلَّ سِرًا، وَنَهْى خَطِيبٍ أَوْ أَمْرُهُ وَإِجَابَتُهُ.

وكُرِهَ تَخَطُّ قَبْلَ الجُلُوسِ لِغَيْسِ فُرْجَة وَتَرْكُ طُهْرِ فِيهِمَا وَالْعَمَلِ يَوْمَهَا وَتَنَفَّلُ عَنْدَ الأَذَانِ لِجَالسِ يُقْتَدَى بِه وَحُضُورُ شَابَّة غَيْسِ مُفْتَنَة وَسَفَر بَعْدَ الْفَجْرِ وَحَرُمَ بِالزَّوَالِ كَتَخَطِّ أَوْ كَلاَمٍ فَى خُطْبَتَيْه وَبَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَسْمَعُ إِلاَّ أَنْ يَلْغُو وَسَلامٌ وَرَدُّهُ وَتَشْمِيتُ عَاطسِ وَنَهْى لاَغِ أَوْ إِشَارَةٌ لَهُ أَوْ أَكُلُ أَوْ شُسربُ وَابْتِدَاءُ صَلاَة بِخُرُوجِهِ وَانْ لَدَاخِلِ وَلاَ يَقْطَعُ الدَّاخِلُ إِلاَ إِنْ تَعَمَّدَ وَفُسِخَ بَيْعٌ وَنَحُوهُ بِأَذَانِ ثَانٍ فَإِنْ فَاتَ فَاللهُ حَينَ الْقَبْضَ.

وعُذْرُ تَرْكِهَا كَالْجَمَاعَة شَدَّةُ وَحْلِ وَمَطَرِ وَجُذَامٍ وَمَرَضٍ وَتَـمْرِيضٍ وَشَدَّةُ مَرَضٍ قَسْدَةً مَرَضٍ قَسْرِهِ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ وَعُرَى مَرَضٍ قَـرِيبٍ وَنَحْوِهِ وَخَـوْفٌ عَلَى مَـالٌ ولَوْ لِغَيْـرِهِ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَـرْبٍ وَعُرَى وَرَائِحَةٌ كَـرِيهَةٌ فَـيَجِبُ إِزَالَتُهَا إِنْ أَمْكَنَ ، وَعَدَمُ وُجُودٍ قَـائِدٌ لاعْمَى لا يَهْـتَدِى بِنَفْسِهِ.

فصل: سن لقتال جَائِز أَمْكُنَ تَرْكُهُ لِبَعْضِ قَسْمُهُمْ قَسْمَهُمْ قَسْمَيْنِ وعَلَّمَهُمْ وَصَلَّى بِأَذَان وَإِقَامَة بِالأُولَى رَكْعَة فَى الثَّنَائِيَّة وَرَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِهَا ثُمَّ قَامَ دَاعِيًا أَوْ سَاكِتًا مُطْلَقًا أَوْ قَارِئًا فِى الثَّنَائِيَّة فَأَتَمَّتُ أَفْ لَدَاذًا وانْصَرَفَتْ فَتَأْتِى الشَّانِيَةُ فَيُصَلِّى بِهَا مَا مَطْلَقًا أَوْ قَارِئًا فِى الثَّنَائِيَة فَأَتَهُمْ، وَإِنْ سَهَا مَعَ الأُولَى سَجَدَت بَعْدَ إِكْمَالُهَا الْقَبْلَى بَهَا مَعَ الأُولَى سَجَدَت بَعْدَ إِكْمَالُهَا الْقَبْلَى قَبْلَ السَّلاَمِ وَسَجَدَت الثَّانِيَةُ الْقُبْلِى مَعَهُ وَالْبَعْدِي بَعْدَ الْقَضَاء وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَرْكُهُ لَقَلْ السَّلاَمِ وَسَجَدَت الثَّانِيَةُ الْقُبْلِى مَعَهُ وَالْبَعْدِي بَعْدَ الْقَضَاء وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَرْكُهُ لِبَعْضِ صَلَّوْا آخِرَ المُخْتَارِ إِيمَاءً أَفْذَاذًا إِنْ لَمْ يُمْكِنْ رُكُوعٌ وَسُجُودٌ وَحَلَّ لِبَعْضِ صَلَّوْا آخِرَ المُخْتَارِ إِيمَاءً أَفْذَاذًا إِنْ لَمْ يُمْكِنْ رُكُوعٌ وَسُجُودٌ وَحَلَّ لِلشَّرُورَةِ مَسْئُ وَضَرْبٌ وَطَعْنُ وَكَلامٌ وَعَدَمُ تَوَجَّهُ وَمَسْكُ مُلَطَّخٍ وَإِنْ أَمِنُوا بِهَا لِلشَّرُورَةِ مَسْئُ مُ الْمَنْ .

فصل: صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤكَّدَةٌ فَى حَقِّ مَأْمُورِ الجُمُعَة، وَهِى رَكْعَتَانِ مِنْ حِلِّ النَّافِلَةِ لِلزَّوَالِ يُكَبِّرُ سِتًا بَعدَ الإِحْرَامِ ثُمَّ خَمْسًا غَيْرَ الْقِيَامِ مُواَل إِلا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ، وَتَحَرَّاهُ مَؤْتَمُ لَمْ يَسْمَعْ فَإِنْ نَسِيهُ كَبَّرَ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَأَعَادَ الْقرَاءَة، وَسَجَدَ الْمُؤْتَمِ، فَإِنْ رَكَعَ تَمَادَى وَسَجَدَ قَبْلُ وَلَوْ لَتَرْكِ وَاحِدَة وَمُدْرِكُ الْقرَاءَة يُكَبِّرُ سَبْعًا وَمُدْرِكُ الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا ثُمَّ سَبْعًا بِالْقِيَامِ كَمَدْرِكِ التَّشَهَّدِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَى الأُولَى وَمُدْرِكُ الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا ثُمَّ سَبْعًا بِالْقِيَامِ كَمَدْرِكِ التَّشَهَّدِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَى الأُولَى فَقَطْ.

وَنُدِبَ إِحْيَاءُ لَيْلَتِهِ وَغُسُلٌ وَبَعْدَ الصَّبْحِ وَتَطَيَّبُ وَتَزَيَّنُ وَإِنْ لِغَيْرِ مُصَلِّ وَمَشَى فى ذَهَابِهِ وَرُجُوعٌ فَى طَرِيقِ أُخْرَى، وَفِطْرٌ قَبْكَهُ فَى الْفِطْرِ وَكَوْنُهُ عَلَى تَمْرِ وَتَأْخَيرُهُ فَى النَّحْرِ، وَحُرُوجٌ بَعْدَ شَمْسِ لِمَنْ قَرُبَتْ دَارُهُ، وَتَكُبِيرٌ فِيهِ وَجَهْرٌ بِهِ لِلشَّرُوعِ فِى الصَّلاةِ وَإِيقَاعُهَا بِالمُصلَّى إِلا بِمكَّةَ وَقَرَاءَةٌ بِكَسَبِّحْ والشَّمْسِ وَخُطْبَتَانَ كَالْجُمُعَة وَبَعْدِيَّهِ مَا وَأُعِيدَتَا إِنْ قُدِّمَتَا وَاسْتِفْتَاحُهُمَا بِتَكْبِيرٍ وَتَخْلِيلُهُمَا بِهِ بِلاَ حَدًّ وَاسْتِمَاعُهُمَا وَإِقَامَتُهَا لِغَيْرِ مَامُورِ الجُمُعَةِ، أَوْ لِمَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الإِمَامَ، والْتَكْبِيرُ إِثْرَ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيضَةً مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، فَإِنْ نَسِى كَبَّرَ إِنْ قَرُبَ وَغَيْرُ مُؤْتَمٍّ تَركَ إِمَامَهُ وَلَفْظُهُ وَهُوَ: «اللهُ أَكْبَرُ» ثَلاَثًا وَكُرِهِ تَنَفُّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا بِمُصلّى لاَ بِمَسجِدٍ.

فصل: سأن وَتَأَكَّدَ لكُسُوفِ الشَّمْسِ ولَوْ بَعْضًا رَكْعَتَان بِزِيَادَة قِيَامٍ وَرَكُوعِ فِيهَمَا لَمَامُورِ الصَّلَاة وَإِنْ صَبِيّا وَعَمُوديّا وَمُسَافِرًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَّ سَيْرُهُ لَمُهِم وَوَقَتُهُمَا كَالْعِيدَ وَنُدبَ صَلاَتُهَا بَالْمَسْجِد وَإِسْرَارُهَا وَتَطُويلُ الْقرَاءَة بِنَحْوِ الْبَقَرَة ومُوالِيَاتِهَا فَي الْقَيَامَات، وَالرُّكُوع اللَّيُوع إِلاَّ لَخَوْفِ خُرُوج الْوَقْت أَوْ ضَرَرِ المَأْمُومِ وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا وَوَعْظٌ بَعْدَهَا، وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوع الثَّانِي وَإِن النَّانِي وَإِن النَّانِي وَإِن النَّانِي وَإِن المَامُومِ وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا وَوَعْظٌ بَعْدَهَا فَقَوْلاَن بِلاَ تَطْوِيلٍ.

وَنُدَبَ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ رَكْعَـتَانِ جَهْرًا كالـنَّوَافِلِ، وَتَكْرَارُهَا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يَغِيبَ أَوْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

فصل: صَلاَةُ الاسْتِسْقَاء حُكْمًا وَوَقْتًا وَصِفَةً كَالْعِيدِ إِلَا التَّكْبِيرَ لِزَرْعِ أَوْ شُرْبِ وَإِنْ بِسَفِينَة وَكُرِّرَتْ إِنْ تَأَخَّرَ، يَخْرُجُ الإِمَامُ وَالنَّاسُ ضَحَى مُشَاةً بِبَذَلَةٍ وَذَلَّةٍ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ ضَحَى مُشَاةً بِبَذَلَةٍ وَذَلَّةٍ إِلا شَاّبَةً وَغَيْرَ مُمَيَّزٍ ولا يُمْنَعُ ذِمِّيُ وانْفَرَدَ لاَ بِيَوْمٍ.

وَنُدبَ خُطُبْتَانً بَعْدَهَا كَالْعَيد بالأرْضِ وَإِبْدَالُ التَّكْبِيرِ بِالاسْتغْفَارِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقَبْلَةَ قَائِمًا فَيُحُولُ رِدَاءَهُ يَجْعَلُ مَا عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ عَلَى الأَيْمَنِ بِلاَ تَنْكِيسٍ، الْقَبْلَةَ قَائِمًا فَيُحُولُ رِدَاءَهُ يَجْعَلُ مَا عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ عَلَى الأَيْمَنِ بِلاَ تَنْكِيسٍ، ثُمَّ يُبَالِغُ فَى الدُّعَاءِ وحَوَّلَ الذُّكُورُ فَقَطْ كَذَلكَ جُلُوسًا وأَمَّنُوا عَلَى دُعَائِهِ مُبْتَهِلِينَ، وَصِيَامُ ثَلاَئَةِ أَيَّامٍ قَبْلَهَا وَصَدَقَةٌ وَأَمَرَ الإِمَامُ بِهِمَا كالتَّوْبَة ورَدِّ النَّبْعَاتِ وَإِقَامَتُهَا لِطَلَبِ سَعَةٍ وَدُعَاء غَيْرِ المُحْتَاجِ لِمُحْتَاجٍ لا الصَّلاة، وَجَازَ نَفْلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا.

فصل: غَسْلُ المَيِّتِ المُسْلَمِ المُسْتَقِرِّ الحَيَاةِ غَيْرَ شَهِيدِ المُعْتَرَكِ بِمُطْلَقِ كَالْجَنَابَةِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَرْضَا كَفَايَة كَكَفَيْهِ وَدَفْنِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْغُسْلُ يُمَّمَ وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ بِالْقَضَاءِ إِنْ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَوْ بِالْفَوَاتِ وَإِبَاحَةُ الوَطْءِ بِرِقِّ تُبِيحُ الْغُسْلَ

لكُلِّ بلاَ قَضَاء، ثُمِّ الأَقْـرَبُ فَالأقْرَبُ منْ أَوْليَائه ثُمَّ أَجْنبيٌّ ثُمَّ امْـرَأَةٌ مَحْرَمٌ، ثُمَّ يُمِّمَ لمرْفَقَيْه كَعَدَم المَاء وَتَقَطُّع الْجَسَد أَوْ تَسَلَّحُه منْ صَبِّه، وَيَسْقُطُ الدَّلْكُ إِنْ حيفَ منْهُ تَـسَلُّخُ كَكَثْرَة المَوْتَـى جدًا وَإِنْ لَم يكُنْ لِلْمَرَأَة زَوْجٌ أَوْ سَـيِّدٌ فَأَقْرَبُ امْرَاة، فَالْأَقْرَبُ، ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ ثُمَّ مَحْرَمٌ ويَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنهَا وَلاَ يُبَاشِرُ جَسكَهَا بالدَّلْك بَلْ بخرْقَة كَثِيفَة ثُمَّ يُمِّمَتْ لكُوْعَيْهَا، وَوَجَبُ سَتْرُ عَوْرَتُه منْ سُرَّته لرُكْبَته وَنُدبَ لأحَد الزَّوْجَين كأَمَة مَعَ سَيِّد، وَسَدْر يُسْحَقُ ويُضْرَبُ بِمَاء قَليل يُعْرَكُ بِهَ جَسَـدُهُ فَكَصَابُون وَتَجْرِيدُهُ، وَوَضْعُهُ عَلَى مُرْتَفَع وَإِيْتَـارُهُ لِسَبْع ولا يُعَادُ كَوُّضُونُه لخُرُوج نَجَاسَة وَغُسلَتْ وَعَـصْرُ بَطْنه برِفْق وَكَثْرَةُ صَبِّ المَاء فِي غَسْل مَخْرَجَيْه، وَيَلَفُّ خرْقَةً كَثيـفَةً بيَده وَلَهُ الإِفْضَاءُ إِنْ اضْطُرَّ وَتَوْضِئَتُهُ أَوَّلاً بَعْدَ إِزَالَة مَا عَلَيْه منْ أَذًى، وَتَعَهُّدُ أَسْنَانه وأَنْفه بخرْقة نَظِيفة، وإمَالةُ رأسه برفْق لمَضْمَضة وَعَدَمُ حُضُور غَيْس مُعين، وكافُورٌ في الأخيرَة وَتَنشُّفُه وَعَـدَمُ تَأْخير الْتَكْفين عَنَ الْغُسْلِ وَاغْـتِسَالُ الغَـاسِلِ وَبَيَاضُ الْكَفَنِ وَتَجْـمِيرُهُ وَالزَّيَـادَةُ عَلَى الْوَاحَدُ وَوتْرُهُ وَتَقْميصُهُ وَتَعْميمُهُ وَعَذَبَةٌ فيهَا وأُزْرَةٌ ولفافَتَان والسَّبْعُ للْمَرْأَة لزيَادَة لفَافَتَيْن وَخَمَار بَدَلَ العَمَامَةِ وَحُنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِفَافَةِ، وَعَلَى قُطْنِ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ وَمَسَاجِدِه ومَرَاقه وَإِنْ مُحْرِمًا ومُعْتَدَّةً وَتَوَلَّاهُ غَيْرُهُمَـا وَتَكْفينُهُ بِثيَابٍ كَجُمْعَتِه، وَهُوَ منْ مَال المَيِّتِ كَمؤَنِ التَّجْهيز يُقَدَّمُ عَلَى دَيْن غَيْر المُرْتَهن، فَعَلَى المُنْفق بقرابَة أَوْ رق لاَ زَوْجيَّة فَمنْ بَيْت المال فَعلَى المسلمينَ.

وَالْوَاجِبُ سَتْـرُ الْعَوْرَةِ وَالْبَاقِي سُنَّةٌ، وَمَشْىُ مُـشَيِّعٍ وَتَقَدَّمُهُ وَإِسْـرَاعُهُ بِوَقَارٍ وَتَأْخُرُ رَاكِبِ وَامْرَأَة وَسَتْرُهَا بِقُبَّة.

وَأَرْكَانُ الصَّلاَةُ: النَّيَّةُ وَأَرْبَعُ تَكْبِيرات فإنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ وَإِنْ نَقَصَ سَبِّحَ لَهُ فَإِنْ رَجَعَ لَهُ رَجَعَ وَإِلاَّ كَبَّرُوا وَسَلَّمُوا، ودُعَاءٌ لَهُ بَيْنَهُنَّ بِمَا تَيَسَّرَ، وَدُعَاءٌ بَعْدَ الرَّابِعَة إِنْ أَحَبَّ يُثَنَى وَيُجْمَعُ إِنِ احْتَاجَ يُغَلَّبُ المُ ذَكَرُ عَلَى المُ وَنَّدِ، وَإِنْ وَالأَهُ أَوْ، وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلاَثٍ عَمْدًا أَعَادَ إِنْ لَمْ تُدُفَّنْ وَتَسْلِيمَةٌ، وَنُدِبَ لِغَيْرِ الإِمَامِ إِسْرَارُهَا وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلاَثٍ عَمْدًا أَعَادَ إِنْ لَمْ تُدُفِّنْ وَتَسْلِيمَةٌ، وَنُدِبَ لِغَيْرِ الإِمَامِ إِسْرَارُهَا

وَقِيَامٌ لَقَادِرِ وَصَبَرَ الْمَسْبُوقُ لَلتَّكْبِيرِ فَإِنْ كَبَّرَ صَحَّتْ وَلاَ يُعْتَدُّ بِهَا وَدَعَا إِنْ تُرِكَتْ وَإِلاَّ وَإِلَى، وَنُدبَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ بِالأُولَى فَقَطْ وَابْتِدَاءُ الدَّعَاءِ بِحَمْدِ الله والصَّلاَةِ عَلَى نَبِيهِ عَلِيْكُم وَاسْرَارُهُ وَوَقُوفُ إِمَامٍ وَسَطَ الذَّكْرِ وَحَذُو مَنْكَبَى غَيْرِهِ رَأْسُ عَلَى نَبِيهِ عِلَيْكُم وَاسْرَارُهُ وَوَقُوفُ إِمَامٍ وَسَطَ الذَّكْرِ وَحَذُو مَنْكَبَى غَيْرِهِ رَأْسَ المَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ إِلاَّ فِي الرَّوْضَةِ، وَالأَوْلَى بِالصَّلاَةِ وَصِيُّ رُجِي خَيْرُهُ فَالْخَلَيفَةُ لاَ المَيْتِ عَنْ يَمِينِهِ إِلاَّ فِي الرَّوْضَةِ، وَالأَوْلَى بِالصَّلاَةِ وَصِيُّ رُجِي خَيْرُهُ فَالْخَلَيفَةُ لاَ فَرْعُهُ إِلاَ إِذَا وَلَيْ الضَّلَهُمْ عِنْدَ التَّسَاوِي وَلَوْ وَلِي المَّالِقِي وَلَوْ وَلِي المَّالَةِ وَلَيْ الْمَاءُ وَصَيْدِهِ وَأَفْضَلُهُمْ عِنْدَ التَّسَاوِي وَلَوْ وَلِي المَّالَةِ وَلِي المَالَةِ وَلَيْ الْمَاءُ وَصَلَقِ النَّسَاءُ وَفَعَلَهُ الْمَاءُ وَلَيْ الْمَالَةِ وَلَى المَالَةِ وَلَيْ الْمَاءُ وَلَى المَالَةِ وَلَيْ الْمَاءُ وَلَيْ الْمَاءُ وَلَى الْمَاءُ وَلَيْ الْمَالَةِ وَلَى الْمَاءُ وَلَوْكُونُ وَالْمَالَةُ وَلَى الْمَاءُ وَلَى الْمَاءُ وَلَيْ الْمَاءُ وَلَى الْمَالَةِ اللَّهُ الْمَاءُ وَلَيْ الْمَاءُ وَلَى الْمَاءُ وَلَى الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ وَلَى الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَاءُ وَلَى الْمَاءُ وَلَى الْمَاءُ وَلَى الْمَاءُ وَلَى الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُلْحَلِيفَةُ الْمَالِقُولَ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَالِقُلُولُ اللْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

واللَّحْدُ في الأرْضِ الصَّلْبَة وإلاَّ فَالشَّقُ وَوَضَعُهُ عَلَى أَيْمَنَ مُ قَبَّلاً وَقُولُ وَاضِعِهِ: بِاسْمَ اللهِ وَعَلَى سُنَّة رَسُول اللهِ عَيْنِيْ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلُهُ بِأَحْسَنِ قَبُولِ ، وَتُدُورِكَ إِنْ خُولِفَ إِنْ لَمْ يُسَوَّ عَلَيْهِ التُّرَابُ كَثُرك الْغُسُلِ أَوِ الصَّلاَة إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ وَتُدُورِكَ إِنْ خُولِفَ إِنْ لَمْ يَسَعَّيَرُ وَلَا صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ مَا بَقِي بِهِ ، وَسَدَّهُ بِلَبِنِ فَلَوْحٍ فَقَرْمُود فَقَصَب ، وَإِلاَّ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ مَا بَقِي بِه ، وَسَدَّهُ بِلَبِنِ فَلَوْحٍ فَقَرْمُود فَقَصَب ، وَإِلاَّ فَسَنُّ التَّرَابِ أَوْلَى مِنَ التَّابُوتِ وَرَفْعُهُ كَشِبْرِ مُسَنَّمًا وَتَعْزِيَةُ أَهْلِهِ وَتَهْيئَةُ طَعَامٍ لَهُمْ فَشَنُّ التَّرَابِ أَوْلَى مِنَ التَّابُوتِ وَرَفْعُهُ كَشِبْرِ مُسَنَّمًا وَتَعْزِيَةُ أَهْلِهِ وَتَهْيئَةُ طَعَامٍ لَهُمْ فَشَنُّ التَّرَابِ أَوْلَى مِنَ التَّابُوتِ وَرَفْعُهُ كَشِبْرِ مُسَنَّمًا وَتَعْزِيَةُ أَهْلِهِ وَتَهْيئَةُ طَعَامٍ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى مُحَرَّمٍ ، وَالتَّصَبَّرُ وَالتَّسُلِيمُ لِلْقَضَاء كَتَحْسِينِ الْمُحْتَضَرِ ظَنَّهُ بِالله بِقُوةَ الرَّجَاء فيه .

وَاسْتِ قَبْالُهُ عِنْدَ شُخُوصِهِ عَلَى شُقِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ ظَهْرِهِ، وَتَجَنَّبُ جُنُبِ وَحَائِضٍ وَاسْتِ قَبْاللهُ عِنْدَ شُخُوصِهِ عَلَى شُقِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ ظَهْرِهِ، وَتَجَنَّبُ جُنُب وَحَائِضٍ وَتَمْ ثَالِ وَاللهَ لَهْ و وَإَحْضَارُ طِيب وَأَحْسَنِ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَدُعَاءٌ وَعَدَمُ بُكَى وَتَعْمِينِهِ وَتَعْمِينِهُ وَشَدَّدُ لَحْيَيْهِ إِذَا قَضَى وَرَفْعُهُ عَنِ الأَرْضِ وَسَتْرُهُ بِشُوبٍ وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِلاَّ كَالْغَرَق.

وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ بِلاَ حَدٍّ وَالدُّعَاءُ وَالإعْتِبَارُ عِنْدَهَا.

وَجَازَ غَسْلُ اَمْرَأَةِ ابْنَ ثَمَان ورَجُل كَرَضِيعة، وتَسْخِينُ مَاء وتَكْفِينٌ بِمَلْبُوسٍ، أَوْ مُزَعْفَر أَوْ مُورَّس وَحَمْلُ غَيْرٍ أَرْبُعَة وَبَدْءٌ بِأَى نَاحِية بِلاَ تَعْيِينِ، وَخُرُوجُ مُتَجَالَة كَشَابَة لَمْ يُخْشَ فِينَّتُهَا فِي كَأَبِ وزَوْج وَأَبْنِ وَأَخِ، وَنَقْلُهُ لِمَصْلَحَة إِنْ لَمْ تُنتَهَكُ حُرْمَـتُهُ وَبُكِي عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَةً بِلاَ رَفْعِ صَوْتٍ وَقُولٍ قَبِيحٍ وَجَمْعٌ أَمْواتٍ لِقَبْرِ

لْضَرُورَة، وَوَلِيَ الْقِبْلَةَ الأَفْضَلُ وفي الصَّلَاةِ يَلَى الإِمَامَ أَفْضَلُ رَجُلٍ، فالطَّفْلُ الحُرُّةُ فالأَمَةُ. الحُرُّ فالخَبْدُ فَالخَمْدُ فالحَبْدُ فالخَبْدُ فَالخَبْدُ فَالْأَمْدُ فَالْأَمْدُ فَالخَبْدُ فَالخَبْدُ فَالْأَمْدُ فَالخَبْدُ فَالْأَمْدُ فَالخَبْدُ فَالخَبْدُ فَالخَبْدُ فَالْأَمْدُ فَالْفَلْلُ فَالْأَمْدُ فَالخَبْدُ فَالْأَلْمُ فَالْأَلْمُ فَالْأَلْمُ فَالْأَلْمُ فَالْمُ فَالْأَلْمُ فَالخُوالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالخُبُولُ فَالْمُ فَالخُوالِمُ فَالخُوالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالخُوالْمُ فَالخُوالِمُ فَالخُوالْمُ فَالخُوالْمُ فَالْمُ فَالخُوالِمُ فَالْمُ فَا

وكُرهَ حَلْقُ رأسه وَقَلْمُ ظُفْره وَضُمَّ مَعَهُ إِنْ فُعلَ، وَقَرَاءَةٌ عنْدَ المَوْت وبَعْدَهُ، وَعَلَى الْقُبُورِ إِلاَّ لِقَصْد تَبرُّك بِلاَ عَـادَة وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلاَ صَلاَة أَوْ بَعْدَهَا بِلاَ إِذْن إِنْ لَمْ يُطُوِّلُوا ۚ، وَصَيَاحٌ خَلْفُهَا بِكَاسْتَغْفُرُوا لَهَا، وَإِذْخَالُهَا المَسْجَدَ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهَا فيه، وَتَكْرَارُهَا إِنْ أُدِّيَتْ جَمَاعَةً وَإِلاَّ أُعِيدَتْ جَمَاعَةً، وَصَلاَةُ فَاضِل عَلَى بدْعيِّ أُوْ مُظْهِر كَبِيرَة أَوْ مَــقْتُول بِحَدٍّ وَتَكْفينُ بِحَرِيرٍ وَخَزٍّ وَنَجِسٍ، وَكَأْخْضَـرَ وَمُعَصْفَرٍ أَمْكَنَ غَيْسُرُهُ وَزِيَادَةُ رَجُلُ عَلَى خَمْسَةٍ وَأَمرأَةً عَلَى سَبْعَةٍ، وَاجْتِمَاعُ نِسَاءٍ لِبُكُى سِرًا، وَتَكْبِيرُ نَعْشِ وَفَرْشُهُ بِحَرِيرِ وَإِتْبَاعُهُ بَنَارِ وَإِنْ بِبُخُورِ وَنِدَاءٌ بِهِ بِمَسْجِد أَوْ بَابِهِ إِلاَّ الإعْلاَمَ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ وَقِيامٌ لَهَا ، وَالصَّلاَّةُ عَلَى غَائبٌ وَتَطْيينَ قَبْر أَوَّ تُسْبيضُهُ وَنَقْشُهُ وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ بِأَرْضِ مُبَاحَة بلاَ مُبَاهَاة وَإِلاَّ حَرَٰمَ وَمَشْيٌ عَلَيْه إِنْ كَانَ مُسَنَّمًا وَالطَّرِيقُ دُونَهُ، وَتَغْسَيلُ مَنْ فُقَدَ أَكْثَرُ مَنْ ثُلُتُه وَصَلَاةٌ عَلَيْه كَمَنْ لَمْ يَسْتهلَّ صَـارِخًا، ولَوْ تَحَرَّكَ أَوْ بَالَ أَوْ عَطَـسَ إِنْ لَمْ تُحَقَّقُ حَـيَـاتُهُ وَتَحْنيطُهُ وَتَسْمِيَــتُهُ وَدَفْنُهُ بِدَارِ وَلَيْسَ عَيْبًا بِــخِلاَفِ الْكَبيرِ وَغَسْلُ دَمــه وَلُفَّ بخرْقَة وَوُورىَ وَحَرُمَا لِكَافر، وَإِنْ صَغيرًا ارْتَدَّ أَوْ نَوَى به مَالكُـهُ الإسْلاَمَ وَهُوَ كَتَـابَيٌّ وَإِنْ اخْتَلَطُوا غُسِّلُوا وَمُعِيِّزَ المُسْلَمُ في الصَّلاَة بالنِّيَّة كَشَهِيد مُعْتَرَك لحَياته ولَوْ ببلاد الإسْلاَم أَوْ لَمْ يُقَاتِل أَوْ قَتَلَهُ مُسْلَمٌ خَطَأ، أَوْ رُفِعَ مَنْفُوذَ المَقَاتِلِ كَالْمَعْمُورِ وَدُفِنَ بِثِيَابِهِ المُسِاحَةِ إِنْ سَتَرَتُهُ وَإِلَّا زِيدَ وَخُفٍّ وَقَلَنْسُوَةَ وَمَنْطَقَـةً قَلَّ ثَمَنُهَا، وَحَاتَم قَلَّ فَصُّهُ لاَ درْع وَسلاح، وَالْقَبْـرُ حَبْسٌ عَلَى المَيِّت لا يُنْبَشُ مَا دَامَ به إلا لضَرُورَة، وَأَقَلُّهُ مَا مَنَعَ رَائِحَتُهُ وَحَرَسَهُ، وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ إِنْ لَمْ يُرْجَ الْبَرُّ قَبْلَ تَغَيُّره.

وَحَرُمَ نِيَاحَةٌ وَلَطْمٌ وَشَقَّ جَيْبٍ، وَقَوْلُ قَبِيحٍ، وتَسْخِيمُ وَجْهِ أَوْ ثَوْبٍ وَحَلْقٌ.

وَلاَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءٍ لَمْ يُوصِ بِهِ، وَيَنْفَعُهُ صَدَقَةٌ وَدُعَاءٌ.

بِلْبِ: الزَّكَاةُ فَرْضُ عَيْنِ عَلَى الحُرِّ المَالِكُ للنِّصَابِ منَ النَّعَم وَالْحَرْث وَالْعَيْنِ إِنْ تَمَّ الحَـوْلُ في غَيْرِ الحَـرْثِ وَالمَعْدِنِ وَالرِّكَـازِ وَإِنْ وَصَلَ السَّاعي إِنْ كَانَ فِي النَّعَمِ وَتَمَّ النِّصَابُ وَإِنْ بِنَتَاجٍ أَوْ إِبْدَالِ مِنْ نَوْعِهَا أَوْ عَامِلَةً أَوْ مَعْلُوفَةً لأ مُتُولِّلَدَةً مِنْهَا وَمِنْ وَحْشِ وَضُمَّتِ الْفَائِدَةُ مِنْهَا وَإِنْ بِشرَاء لَهُ وَإِنْ قَبْلَ الْحَول بِيَوْم لاَ لأَقَلَّ، أَمَّا الإِبلُ فَفَى كُلِّ خَمْسِ ضَائِنَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جُلُّ غَنَم الْبَلَد المَعْزَ إِلَى أَرْبَعِ وَعِـشْـرِينَ، وفِي خَمْسِ وَعِـشْـرِينَ بِنْتُ مَـخَـاضٍ أَوْفَتْ سَنَةً، وفي سِتٍّ وَثَلاَثِينَ بِنْتُ لَبُونِ أَوْفَتْ سَنَتَيْن وفي ستٍّ وَأَرْبَعَيْنَ حَقَّةٌ أَوْفَتْ ثَلاثًا، وفي إحْدَى وسِتِّينَ جَذَعَةٌ أَوْفَتْ أَرْبَعًا، وَفَى سَتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُـون، وَفَى إِحْدَى وَتَسْعِينَ حِقَّتَانِ، وفي مِائَة وَإِحْدَى وَعَشْرِينَ إلى تسع وَعشْرينَ حقَّتَان أَوْ ثَلاَثُ بَنَات لَبُون الْخِيَارُ لِلسَّاعِي تَعَيَّنَ مَا وُجِدَ، ثُمَّ في كُلِّ عَشْرِ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ، فَفي كُلِّ أَرْبَعينَ بنْتُ لُبُونِ وَكُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ، وَأَمَّـا الْبَقَرُ فَفَى كُلِّ ثَلاَثْيِنَ تَبِيعٌ دَخَلَ فَى الثَّالثَة، وفي أَرْبَعينَ مُسنَّةٌ دَخَلَتْ في الرَّابِعَة، وَأَمَّا الْغَنَمُ فَـ في أَرْبَعينَ جَذَعَةٌ أَوْ جَذَعٌ ذُو سَنَةٍ، وفي مائةٍ وَإِحْدَى وَعَشْرِينَ شَاتَان، وَفي مائتيْن وَشَاة ثَلاَثٌ، وَفي أَرْبُعِمائَة أَرْبَعٌ، ثُمَّ لكُلِّ مائَة شَاةٌ وَضُمَّ بُخْتٌ لعرَابٍ وَجَامُوسٌ لِبَـثَرِ وَضَأَنٌ لِمَعْزِ، وَخُيرَ السَّاعِي إِنْ وَجَبَتْ وَاحِدةٌ وَتَسَاوِيَا وَإِلا فَمِنَ الأَكْثَرِ وَإِنْ وَجَبَ اثْنَتَانِ فَـمنْهُمَا إِنْ تَسَاوَيَا أَوْ وَالأَقَلُّ نِصَابًا غَيْرَ وَقُصِ وَإِلا فَمِنَ الأَكْتُرِ وَثَلاَثٌ فَمِنْهُمَا، وَخُيِّرَ في الثَّالثَـة إنْ تَسَاوَيَا وَإِلا فَكَذَلكَ، وَمَنْ أَبْدَلَ أَوْ ذَبَحَ مَاشــيَتَهُ فــرَارًا أُخذَتْ منْهُ وَلَوْ قَبْلَ الْحَوْلُ إِنْ قَـرُبَ وَبَنَى فِي رَاجِعَةٍ بِعَيْبِ أَوْ فَلَسِ أَوْ فَـسَادِ لا إِقَالَةً، وَخُلَطَاءُ المَاشِيَةِ كَمَالِكِ وَاحِدٍ في الزَّكَاةِ إِنْ نُوِيَتْ وَكُلُّ تَجِبُ عَلَيْهِ وَاجْتَمَعَا بِمِلْك أَوْ مَنْفَعَةٍ في الأَكْشُرِ مِنْ مَرَاحٍ وَمَاءٍ وَمَبِيتٍ وَرَاعٍ بِإِذْنِهِمَـا وَفَحْلٍ وَرَجَعَ المَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى صَاحِبِهِ بِنِسْبَةٍ عَدَدِ مَا لِكُلِّ بِالْقِيمَةِ وَقْتَ الأَخْذِ وَتَعَيَّنَ أَخْذُ الْوَسَط وَلُو انْفَرَدَ الْخيَارُ أَوِ الشِّرَارُ إِلا أَنْ يَتَطَوَّعَ المُزَكِّي أَوْ يَرَى السَّاعي أَخْذَ المَعيبَة أَحَظَّ وَمَجيءُ السَّاعِي إِنْ كَانَ شَرْطَ وُجُوبِ فَلاَ تُجْزِئُ إِنْ أَخْرَجَهَا قَبْلَهُ مَا لَم يَتَخَلَّفْ وَيَسْتَقْبِلُ

الْوَارِثُ وَلا تُبْدَأُ إِنْ أَوْصَى بِهَا وَتَجِبُ فِيمَا ذَبَحَهُ أَوْ بَاعَهُ بَعْدَهُ بِغَيْرِ فِرَارٍ وَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ مَاتَتْ أَوْ ضَاعَتْ بِلاَ تَفْرِيطٍ.

وفى خَمْسَـة أَوْسُقُ فَأَكْثَرَ مِنَ الْحَبِّ وَذَوَاتِ الزَّيُوتِ الأَرْبَعِ وَالتَّـمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَطْ وَإِنْ بَأَرْضِ خَرَاجِيَّة نصْفُ عُشْرِ الْحَبِّ وَزَيْتِ مَـا لَهُ زَيْتُ وَجَازَ مِنْ حَبِّ غَيْــر الزَّيْتُون وَتَمَن مَا لاَ زَيْتَ لَهُ وَمَــا لاَ يَجفُّ مِنْ عِنَبٍ وَرُطَبٍ وَلاَ يُجْزِئُ مِنْ حَبِّهِ وَكَفُولٍ أَخْضَرَ وَجَازَ مِنْ حَبِّهِ إِنْ سُقِىَ بِآلَةٍ وَإِلا فَالعُشْرُ وَلَو اشْتَرَى السَّيْحَ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْه وَيُقَـدَّرُ الجَفَافُ وَإِنْ لَمْ يَجِفَّ وَإِنْ سُقَىَ بِهِـمَا فَعَلَى حُكْمهـمَا وَتُضمُّ الْقَطَانِي لِبَعْضِهَا كَقَمْحِ وَسُلْتِ وَشَعِيرِ لا عَلَسِ وَذُرَةٍ وَدُخْنِ وَأُرْزِ وَهِيَ أَجْنَاسُ لا تُضَمُّ، وَالزَّيْتُونُ وَالسِّمْسمُ وَبَزْرُ الْفُجْل، وَالْقُرْطُمُ أَجْنَاسٌ وَالزَّبيبُ جنْسٌ وَالتَّمْرُ جنْسُ، وَاعْتُب رَ الأُرْزُ وَالعَلَسُ بقشره كالشَّعير، وَالْوُجُوبُ بإفْرَاك الحَبِّ وَطيب الثَّمَر فَيُحْسَبُ مَا أَكَلَهُ أَوْ تَصَـدَّقَ أَو اسْتَأْجَرَ به بَعْدَهُ لا أَكْلُ دَابَّة حَالَ دَرْسهَا وَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَارِث قَبْلَهُ إِلا إِذَا حَصَلَ لَهُ نصَابٌ، وَلاَ عَلَى مَنْ عَتَقَ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ وَخُرُصَ التَّمْرُ وَالْعَنَبُ فَقَطْ بَعْدَهُ للاحْتيَاجِ لَهُمَا شَجَرة شَجَرَةٍ، وَكَفَى وَاحدٌ وَإِن اخْتَلَفُوا، فَالأَعْرَفُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ اعْتُبرتْ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى قَوْل عَارِف وَجَبَ الإِخْرَاجُ عَنْهُ وَأُخِذَ عَنْ أَصْنَافِهِمَا مِنَ الْوَسَطِ بِخِلاَفِ غَيْرِهِمَا، فَمِنْ كُلِّ بِحَسَبه، وَفِي مِائَتِيْ دِرْهَمَ أَوْ عَشْرِينَ دَينَارًا شَرْعَيَّةً فَأَكْثَـرَ، وَمُجْتَمِع منْهُمَا غَيْر حُليٍّ جَائز رُبُعُ الْعُشْرِ وَلَوْ مَغْشُوشَةً أَوْ نَاقِصَةً إِنْ رَاجَتْ كَكَامِلَة، وَإِلا حُسبَ الخَالصُ. وَتُزَكَّى المَغْصُوبَةُ وَالضَّائِعَةُ بَعْدَ قَبْضِهَا لِعَام بِخِلاَفِ المُودَعَةِ فَلِكُلِّ عَام.

وَلاَ زَكَاةَ فَى حُلَىًّ جَائِزٌ، وَإِنْ لَرَجُلٍ إِلاَ إِذَا تَهَ شَمَّ كَأَنَ انْكَسَرَ وَلَمْ يَنُو وَكُولُ وَلاَ زَكَاةَ فَى حُلَىًّ جَارَةً وَوَلْ أَوْ لَصَدَاق أَوْ نَوَى بِهَ التِّجَارَةَ وَحَوْلُ إِللَّا إِذَا تَهَ شَمْ كَأَنَ انْكَسَرَ وَلَمْ يَنُو إِصْلاَحَهُ أَوْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ وَحَوْلُ الرَّبْحِ حَوْلُ أَصْلِه كَغَلَّة مَا اكْتَرَى لِلتَّجَارَة وَلَوْ رَبْحَ دَيْنٍ لاَ عِوضَ لَهُ عِنْدَهُ وَالرَبْحِ حَوْلُ أَصْلِه كَغَلَّة مَا اكْتَرَى لِلتَّجَارَة وَلَوْ رَبْحَ دَيْنٍ لاَ عِوضَ لَهُ عِنْدَهُ وَصَدَاق وَاسْتُقَبِلَ بِفَائِدَة، وَهِي مَا تَجَدَّدَتْ عَنْ غَيْرِ مَالُ كَعَطِيَّة وَارِث وَأَرْشٍ وَدِية وَصَدَاق وَمُنْتَزَعٍ مِنْ رَقِيقٍ أَوْ عَنْ غَيْرِ مُزَكِّى، كَثَمَنِ مُقْتَنَى مِنْ عَرَضٍ وَعَقَارٍ وَفَاكِهَةً وَمَاشِيَةً وَمَاشِيَةً

ملْك بشراء أَوْ غَيْره، ولَوْ أَخَّرَهُ فراراً وتُضَمُّ نَاقبِصَةٌ لمَا بَعْدَهَا إلا أَنْ تَنْقُصَ بَعْدَ حَوْلِهَا كَامِلَةً، وَبِالمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ لِلاَ بَيْعِ كَعْلَّةِ عَبْدٍ وَنُجُومٍ كِتَابَةٍ وَتُمَنَ ثَمَرَةَ تُشْتَرَى وَلَوْ مُوَبَّرَةً إلا الصُّوفَ التَّامَّ، وَتُمَرًّا بَدَا صَلاَحُهُ وَاسْتُقْبِلَ مَنْ عُتَقَ أَوْ أَسْلَمَ منْ يَوْمـئذ وَيَزَكَّى الدَّيْنُ لسَنَة منْ يَوْم مَلَكَ أَصْلُهُ أَوْ زَكَّـاهُ إِنْ كَانَ عَيْنًا مِنْ قَرْضِ أَوْ عُرُوضِ تَجَارَة وَقُبضَ عَـيْنًا وَلَوْ مَوْهُوبًا بَهُ أَوْ أَحَـالَ وَكَمُلَ نصابًا، وَإِنْ بِفَائدة تَمَّ حَوْلُهَا أَوْ كُمُلَ بِمَعْدِن وَحَوْل المُتمِّ مِنَ التَّمَام، ثُمَّ زكَّى المَقْبُوضَ وَلَوْ قَلَّ وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرْضُ تَجَارَة إِنْ كَانَ لاَ زَكَاةَ في عَيْنه وملْك بشراء بِنيَّةٍ تَجْرٍ، أَوْ مَعَ نِيَّة غَلَّة أَوْ قَنْيَة لاَ بلاَ نِيَّة أَوْ بِنيَّة أَوْ غَلَّة، أَوْ هُمَا وَكَانَ ثَمَّنُهُ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا كَذَلْكَ وَبِيعَ مَنْهُ بِعَيْنِ وَلَوْ درْهَمًا في المُدين، كالدّيْنِ إنْ رَصَدَ به الأَسْوَاقَ وَإِلا زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ النَّقَٰدَ الحَالَّ المَرْجُوَّ وَإِلا قَوَّمَهُ كُلَّ عَام كَسلْعَة وَلَوْ بَارَتْ لا إِنْ لَمْ يَرْجُهُ أَوْ كَانَ قَرْضًا، فإِنْ قَبَضَهُ زَكَّاهُ لَعَام وَحَوْلُهُ حَوْلُ أَصْله، وَلاَ تُقَوَّمُ الأَوَانِي وَالآلاتُ وبَهيمَةُ الْعَــٰمَلِ وَإِن اجْتَمَعَ احْتِكَارٌ وَإِدَارَةٌ وَتَسَاوَيَا، أَوْ احْتُكرَ الأَكْبَرُ فَكُلُّ عَلَى حُكْمه وَإِلا فَالجَميعُ للإدارة، والْقراضُ الحَاضِرُ يُزكِّيهِ رَبُّهُ كُلَّ عَامٍ منْ غَيْرِهِ أَدَارَ الْعَامِلَ وَصَبَرَ إِنْ غَابَ فَيْزَكَّى عَنْ سَنَةِ الْحُضُورِ مَا فِيهَا وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا، وَإِنْ نَقَصَ فَلكُلِّ مَا فيهَا، وَإِنْ زَادَ وَنَقَصَ قَضَى بالنَّقْض عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَإِن احْتُكُرَ الْعَـاملُ فَكَالَدَّيْنِ وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَتِهِ مُطْلَقًا وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّه كَزَكَاة فطْر رَقيقه وَيُزكِّي الْعَاملُ رَبْحَهُ، وَإِنْ قَلَّ لَعَام إِنْ أَقَامَ بِيَدِهِ حَوْلاً فَأَكْثَرَ وَكَانَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلاَ دَيْنِ وَحِصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْحِهِ نِصَـابٌ أَوْ قَلَّ وَعِنْدَهُ مَا يُكَمِّلُهُ، وَلاَ يُسْقَطُ الْدَّيْنُ زَكَاةً حَرْث وَمَاشيَة وَمَعْدن بخالاًف الْعَيْن فَيُسْقَطُهَا وَلَوْ مُؤَجَّلاً أَوْ مَهْرًا أَوْ نَفَقَةً كَزَوْجَة تَجَمَّدَتُ أَوْ دَيْنَ زَكَاة لاَ كَفَّارَة وهَدْى إلا أَنْ يكُونَ لَهُ منَ الْعُرُوضِ مَا يَفِي بِهُ إِنْ حَالَ حَوْلُهُ عِنْدَهُ وَبِيعَ عَلَى المُفْلِس وَالْقِيمَةُ وَقْت الوُجُوبِ أَوْ لَهُ دَيْنٌ مَـرْجُوٌّ وَلَوْ مُؤَجَّـلاً لا غَيْرَ مَـرْجُوٍّ وَلاَ آبِقٍ وَلَوْ رُجِى، فَلَوْ وُهبَ الدَّيْنُ أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ وَلَمْ يَحُلَ حَوْلُهُ فَلاَ زَكَاةً. وَيُزكَّى مَعْدِنُ الْعَيْنِ فَقَطْ، وَحُكْمُهُ مُطْلَقًا للإِمَامِ وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنِ إِلا أَرْضَ الصَّلْحِ فَلَهُمْ، وَيُضَمُّ بَقِيَّةُ العرْقِ وَإِنْ تَرَاحَى الْعَمَلُ لاَ عرْقٌ لآخَرَ وَتُخَمَّسُ نُذْرَةُ الْعَيْنِ كَالرِّكَازِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَرُخَامٍ أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ إِلاَ لكَبِيرِ نَفَقَة أَوْ عَمَلِ فَى الْعَيْنِ كَالرِّكَازِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَرُخَامٍ أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ إِلاَ لكَبِيرِ نَفَقَة أَوْ عَمَلِ فَى الْعَيْنِ كَالرِّكَازِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَرُخَامٍ أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ وَالطَّلَبُ فِيهِ وَجُمِّسَ وَبَاقِيهِ تَحْصِيلِهِ فَالزَّكَاةُ، وَهُو دَفْنٌ جَاهِلِيٌّ، وكُرِهِ حَفْرُ قَبْرِهِ وَالطَّلَبُ فِيهِ وَجُمِّسَ وَبَاقِيهِ لَمَالِكَ الأَرْضِ وَإِلا فَلُواجِده وَدَفْنُ مُسلم أَوْ ذِمِّيٍّ لُقَطَةً وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ كَعَنْبُو فَلُواجِده بِلاَ تَخْمِيسٍ، فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِلْكُ ، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيّا فَكَذَلِكَ وَجَاهِلِيّا ولَوْ فَلُواجِده بِلاَ تَخْمِيسٍ، فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِلْكُ ، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيّا فَكَذَلِكَ وَجَاهِلِيّا ولَوْ بِشَكَ فَرِكَازٌ وَإِلا فَلُقَطَةٌ .

فحل: وَمَصْرِفُهَا فَ قِيرٌ لاَ يَمْلكُ قُوتَ عَامِهِ وَلَوْ مَلكَ نَصَابًا وَمَسْكِينٌ لاَ يَمْلكُ شَيْئًا، وَعَامِلٌ عَلَيْهَا كَسَاعٍ وَجَابٍ وَمَفُرِّق وَلَوْ غَنِيّا إِنْ كَانَ كُلُّ حُرًّا مُسْلمًا غَيْرَ هَاشِمِيّ، وَمُؤَلَّفُ كَافِرٌ لِيُسسِّلمَ، ورَقيقٌ مُؤْمِنٌ يُعْتَقُ مِنْهَا لا عَقْدَ حُريَّة فَيهِ وَوَلاَؤُهُ لَلْمُسْلِمِينَ، وَغَارِمٌ مَدينٌ كَذلكَ وَلَوْ مَاتَ تَدَايَنَ لا فِي فَسَاد ولا لأَخْذها إلا أَنْ يَتُوبَ وَمُحجَاهِدٌ كَذلكَ وَلَوْ غَنيّا، وَابْنُ سَبِيلٍ كَذلِكَ مُحتَّاجٌ لِمَا يُوصِّلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةً إِلا أَنْ يَجِدَ مُسلِقًا وَهُو غَنيًّا، وَابْنُ سَبِيلٍ كَذلِكَ مُحتَّاجٌ لِمَا يُوصِّلُهُ في غَيْرِ مَعْصِيَةً إِلا أَنْ يَجِدَ مُسلِقًا وَهُو غَنيًّ بِبَلَده.

وَنُدِبَ إِيثَارُ المُضْطَرِّ لا تَعْمِيمُ الأَصْنَافِ وَالْاسْتِنَابَةُ، وَجَازَ دَفْعُهَا لقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ وَكَفَايَةُ سَنَةٍ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَوَرِقٌ عَنْ ذَهَبِ وَعَكْسُهُ بِصَرْفِ الوَقْتِ.

وَوَجَبَ نِيَّتُهَا وَتَفْرِقَتُهَا فَوْرًا بِمَوْضِعِ الوَجُوبَ أَوْ قُرْبِهِ إِلا لأَعْدَمَ فَأَكْثَرَهَا لَهُ وَأَجْزَأً لِمِثْلَهِمْ لا لدُونِهِمْ في الْعُدْمِ كَأَنْ قَدَّمَ مُعَشِّرًا أَوْ دَيْنَا أَوْ عَرْضًا مُحْتَكِرًا قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ دُفِعَتْ لِغَيْرِ مُسْتَحَقِّ أَوْ لَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، أَوْ دَفَعَ عَرْضًا أَوْ جِنْسَا عَنْ غَيْرِهَا إِلا الْعَيْنَ عَنْ حَرْث وَمَاشِيَة فَتُجزئ بِكُرْهِ كَتَقْديمها بِكَشَهْرِ في عَيْنِ غَيْرِهُمَا أَوْ جُوبً في عَيْنِ وَمَاشِية وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَّابٍ وَلَمْ يُمْكِنِ الأَدَاءُ سَقَطَتُ كَعَزْلَها بَعْدَ الْوُجُوبِ فَعَامَتُ بِلاَ تَفْرِيط لا إِنْ ضَاعً أَصْلُهَا وَزَكَى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ وَمَا غَابَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُخْرِجٌ وَلا ضَرُورَةً وَأَخَذَتْ كُوهًا وَإِنْ بِقَتَال.

فَصل: زَكَاةُ الْفِطْرِ: وَاجِبَةٌ بِغُرُوبَ إَنَّجِرِ رَمَضَانَ أَوْ بِفَجْرِ شَوَّالَ عَلَى الحُرِّ

الْمُسْلَمِ الْقَادِرِ وَإِنْ بِتَسَلَّف لِرَاجِى الْقَضَاء عَنْ نَفْسه وَعَنْ كُلِّ مُسْلَمٍ يَمُونُهُ بِقَرابَةٍ أَوْ رَوَّ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَالمُشْتَرِكُ بِقَدْرِ الملَّكَ كَالْمُبَعَّضِ وَلا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ، وَهِي صَاعٌ فَضَلَ عَنْ قُوته وَقُوت عِيَاله يَوْمَهُ مِنْ أَعْلَب قُوت المَحَلِّ مِنْ الْعَبْد، وَهُي صَاعٌ فَضَلَ عَنْ قُوته وَقُوت عِيَاله يَوْمَهُ مِنْ أَعْلَب قُوت المَحَلِّ مِنْ قَمْح أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْت أَوْ ذُرَةً أَوْ أَرْزٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَقَطْ إِلا أَنْ يَقْتَات عَيْرَهَا فَمَنْهُ.

وَنُدَبَ إِخْرَاجُهَا بَعدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الصَّلاَةِ وَمِنْ قُوتِهِ الأَحْسَنِ وَلِمَنْ زَالَ فَقْرُهُ أَوْ رَقَّهُ يَـوْمَهَا، وَعَـدَمُ زِيَادَةِ عَلَى الصَّاعِ، وَجَازَ دَفْعُ صَاعِ لِـمَسَاكِـينَ أَوْ آصَعُ الْوَاحِد وإخْراجُها قَبْلَ العيد بِيَـوْمَيْنِ، وَلاَ تَسْقُطُ بِمُضِى ّ زَمَنِها وإنَّما تُدْفع لِحُرًّ مَسْلُم فَ فَقِيرٍ غَيْـرِهَا شِمْى ، فَإِنْ لَمْ يَقْـدِرْ إِلا عَلَى الْبَعْضِ أَخْرَجَه وَأَثِمَ إِنْ أَخْرَ لَا عَلَى الْبَعْضِ أَخْرَجَه وَأَثِمَ إِنْ أَخْرَ لَلهُ لَلْهُرُوب.

بِلْبُ: يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى المُكلَّف الْقَادر الحَاضر الخَالى منْ حَيْض وَيْفَاس بِكَمَـالِ شَعْبَانَ أَوْ بِرُوْيَة عَـدْلَيْن، فَإِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلَاثَيْنَ صَحْـوًا كَذَبَا أَوْ بجَمَاعَة مُسْتَفيضَة، أَوْ بعَدْل لمَن لا اعْتنَاءَ لَهُمْ به، وَلا يُحْكَمُ به، فَإِذَا حَكَمَ به مُخَالِفٌ لَزِمَ عَلَى الأَظْهَرِ وَعَمَّ إِنْ نُقِلَ عَنِ المُسْتَفِيضَةِ أَوِ الْعَدْلَيْنِ بِهِمَا أَوْ بِعَدْل عَلَى الأَرْجَحِ، وَعَلَى الْعَدْلِ وَالمَرْجُوِّ الرَّفْعُ للْحَاكِم فَإِنْ أَفْطَرَا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ لا بِقُولِ مُسْنَجِّمٍ، ولا يَجُوزُ فِطْرُ مُنْفَرِدِ بِشَوَّالَ وَإِلا بِمُسِيحٍ وَإِنْ غُمِّيَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمَ الشَّكِّ، وَكُـره صيَامُهُ للاحْتيَاط ولا يُجْزئُهُ وَصيمَ عَادَةً وَتَطَوُّعًا وَقَضَاءً وَكَـفَّارَةً وَلَنَذْر صَادَفَ، فَإِنْ تَبَـيَّنَ أَنَّهُ مِنْ رَمضَانَ لَمْ يُجْزِهِ وَقَـضَاهُمَا إِلا الأخيرَ فَرَمَضَانَ فَقَطْ وَنُدبَ إِمْ سَاكُهُ ليَتَحَقَّقَ، فَإِنْ ثَبَتَ وَجَبَ وَكَفَّرَ إِن انْتَهَكَ وَإِمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لَمَنْ أَسْلَمَ وَقَضَاؤُهُ بِخِلاَف مَنْ زَالَ عُذْرُهُ المبيحُ لَهُ الْفطر مَعَ الْعِلْمِ بِرِمَضَانَ كَصَبِيٌّ بَلَغَ وَمَرِيضٍ صَحٌّ وَمُسَافِر قَدَمَ فَيَطَأُ امْرَأَةً كَذَلكَ، وَتَعْجيلُ الْقَضَاءِ وتَتَابُعُهُ كَكُلِّ صَوْمٍ لا يَجِبُ تَتَابُعُهُ، وَكَفِّ لسَان وَجَـوَارِحَ عَنْ فُضُول، وَتَعْجِيلُ فِطْرِ والسُّحُورِ وَتَأْخِيرُهُ وَصَوْمٌ بِسَفَرِ وَإِنْ عَلِمَ الدُّخُولَ بَعْدَ الْفَجْرِ،

وَصَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍ وَالْثَمَانِيَةِ قَبْلَهُ وَعَاشُوراءَ وَتَاسُوعاءَ وَالثَّمَانِيَة قَبْلهُ، وبَقيَّة المُحَرَّمِ وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ وَالاثْنَيْنِ وَالْخَميسِ وَالنِّصْف مِنْ شَعْبَانَ وَلَاثْنَة مِنْ كُلِّ المُحَرَّمِ وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ وَالاثْنَيْنِ وَالْخَميسِ وَالنِّصْف مِنْ شَعْبَانَ وَلَالْأَنَة مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَكُرِهَ تَعْيِينُ الْبيضِ كَسِتَّة مِنْ شَوَّالَ إِنْ وَصَلَهَا مُظْهِرًا وَذَوْقُ كَمِلْح وَمَضْغُ عِلْك، وَنَصْدُرُ يَوْم مُكَرَّد، وَمُسَقَدَّمَةُ جِسَمَاعٍ وَلَوْ نَظَرًا أَوْ فِكُورًا إِنْ عُلِمَتْ السَّلاَمَةُ، وَتَطَوَّعُ قَبْلَ وَاجبٌ غَيْر مُعَيَّن، وتَطَيَّبُ نَهَارًا وشَمَّةُ.

وَرُكُنُهُ النَّيَّةُ، وَشَرْطُهَا اللَّيْلُ أَوْ مَعَ الْفَجْرِ، وَكَفَتْ نَيَّةٌ لِمَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ بِكَسَفَرِ وَلَوْ تَمَادَى عَلَى الصَّوْمِ أَوْ كَحَيْضٍ، وَنُدبَتْ كُلَّ لَيْلَةٍ، وَكَفَّ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ للَّغُرُوبِ عَنْ جِمَاعِ مُطِيقٍ وَإِنْ مَيِّنًا أَوْ بَهِيمَةً، وَعَنْ إِخْرَاجِ مَنِيٍّ أَوْ مَذْى أَوْ قَيْء، وَعَنْ وَصُولِ مَاثِع لَحَلْقِ وَإِنْ مِنْ غَيْرِ فَم كَعَيْنِ أَوْ مَعَدة مِنْ كَلَبُرِ مَنْ غَيْرِهِ مَنْ فَم أَوْ بُخُور أَوْ بُخَارِ قَدْر أَوْ قَيْء أَمْكَنَ طَرْحُه وَلَوْ غَلَبَةً أَوْ سَهُوا كُلُهَا بِغَيْرِهِ مِنْ فَم أَوْ بُخُور أَوْ بُخَارِ قَدْر أَوْ قَيْء أَمْكَنَ طَرْحُه وَلَوْ غَلَبَةً أَوْ سَهُوا فَى الْجَمِيع أَوْ غَالِبٍ مِنْ مَضْمَضَة أَوْ سِواكِ.

وصحَّتُهُ بِنقَاءَ مَنْ حَيْضِ وَنفَاسٍ، وَوجَبَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ بِلَصْقَهِ وَمَعَ الْقَضَاءُ إِنْ شَكَتْ وَبَغَيْرِ عَيدٌ وَبِعَقلِ، فَإِنْ جُنَّ أَوْ أَغْمِى عَلَيْهِ مَعَ الْفَجْرِ وَإِنْ بِلَصْفَهُ فَالْقَضَاءُ كَبَعْدَهِ جُلَّ يَوْمٍ لَا نَصْفَهُ، فَإِنْ حَصَلَ عَـٰذَرٌ أَوِ اخْتَلَّ رُكُنٌ كَرَفْعِ النَّيَّةِ أَوْ فَالْقَضَاءُ فَى الْفَجْرِ أَوِ الْخَتَلَ رُكُنٌ كَرَفْعِ النَّيَّةِ أَوْ فِصَبِّ فَى حَلْقَ نَامُم أَوْ بِجِمَاعِهِ أَوْ بِأَكْلِهِ شَكّا فَى الْفَجْرِ أَوِ الْخَرُوبِ أَوْ بِطُرُوبٍ فَالْقَضَاءُ فَى الْفَرْوبِ أَوْ السَّيْانِ فَالْقَضَاءُ فَى الْفَرْوبِ أَوْ السَّيْانِ وَالْمِرْوبِ أَوْ وَجَعِبَ إِمْسَالُهُ عَيْرٍ مَعْدُور بِلاَ إِكْرَاهِ وَخَطْإِ الْوَقْتِ وَقَصْمَى فَى النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَإِنْ بِطَلْاقَ بَتَ لا غَيْرِهِ وَالْإِكْرَاهِ وَخَطْإِ الْوَقْتِ وَقَصْمَى فَى النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَإِنْ بِطَلَاقَ بَتَ لا غَيْرِهِ وَالْإِكْرَاهِ وَخَطْإِ الْوَقْتِ وَقَصْمَى فَى النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَإِنْ بِطَلَاقَ بَتَ لا غَيْرِهِ وَاللهِ وَشَيْخِ وَسَيِّدٍ، وَوَجَبَ إِمْسَالُهُ غَيْثِ مَعْدُور بِلاَ إِكْرَاه بَعْرُون بِلاَ إِنْ أَفْطَى اللّهُ إِلَا أَنْ يُخَلِقُ وَجَبَ تَتَابُعُهُ وَلَمْ يَتَعَمَّدُ فَى غَيْرِ أَوْلَ يَوْمٍ كَتَطُوعُ وَالْمَالُومُ وَاللّهُ فَعْ وَلَمْ يَتَعَمَّدُ فَى غَيْرِ أَوْ وَلَا لَوْ مَعْ يَتَ أَوْ السَيْعَانَ أَوْ الْمَعْدَةِ مِنْ فَمْ فَقَطْ وَلِكُونَاءَ نَهَارًا وَلا بِتَأُولِل الْفَحَوْرَاء نَظُرَ الْفَارَ وَلَا الْفَحْرِ، أَوْ قَدْمَ قَبْلَ الْفَحْرِ، أَوْ سَافَرَ قَرِيم، كُمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَمًا عَلَى الْأَظْهَرِ، أَوْ قَدْمَ قَبْلَ الْفَحْور الْمَالُونَ الْوَلَا الْفَحْرِ، أَوْ سَافَرَ

دُونَ الْقَصْرِ، أَوْ رَأَى شَـوَّالاً نَهَارًا، أَوْ لَمْ يَغْتَسلْ إِلا بَعْدَ الْفَجْـرِ أَو احْتَجَمَ، أَوْ ثَبَتَ رَمَضَانُ نَهَارًا فَظَنُّوا الإِبَاحَةَ فَأَفْطَرُوا بخلاف الْبَعيد كَرَاء لَمْ يُقْبَلُ أَوْ لحُمَّى أَوْ لَحَيْضِ وَلَوْ حَصَلًا أَوْ لَغَيْبَة أَوْ لَعَـزْم عَلَى سَفَرْ وَلَمْ يُسَافِرْ وَإِلا فَقَريبٌ، وَهي إطْعَامُ سَتًّينَ مسكينًا لكُلِّ مُدًّ، أَوْ صيامُ شَهْرَيْن مُتَابِعَيْنِ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة سَليمَة منْ الْعَيْبِ وَكَفَّرَ عَنْ أَمَته إنْ وَطَنَّهَا، وَعَنْ غَيْرِهَا إنْ أَكْرَهَهَا لنَفْسه نيَابَةً بلاً صَوْم وَبلاً عَنْق في الأَمَّة، ولا قَضَاءَ بخُـرُوج قَيْء غَلَبَةً أَوْ غَالب ذُبَاب، أَوْ غُبَار طَرِيقَ أَوْ كَـدَقيق أَوْ كَـيْل لصَانعه، أَوْ حُقْنَة منْ إِحْليل أَوْ دُهْن جَائفَة أَوْ نَزْع مَأْكُول أَوْ فَرْجِ طُلُوعَ الْفَجْرِ، فَإِنْ ظَنَّ الإِبَاحَةَ فَأَفْطَرَ فَتَأُويلٌ قَريبٌ، وَجَازَ سواكٌ كُلَّ النَّهَارِ، وَمَضْمَـضَةٌ لعَطَش، وَإِصْبَاحٌ بِجِنَابَةٍ، وَفِطْرٌ بِسَفَرٍ قَصِـيرٍ أُبِيحَ إِن بَيْتَهُ فِيه وَلَوْ بِأُوَّل يَوْم إِنْ شَرَعَ قَـبْلَ الْفَجْرِ وَإِلا فَلاَ، وَكَفَّرَ إِنْ بَيَّتَـهُ بِحَضَر وَلَمْ يَشْرُعُ قَبْلَ الْفَحْرِ أَوِ الصَّوْم بِسَفَرِ كَحَضَرِ وَأَفْطَرَ قَبْلَ الشُّرُوع بلاَ تَأْويل وَإلا فَلاَ، وَبِمَـرضِ خَـافَ زِيَادَتَهُ أَوْ تمَـادِيَهُ، وَوَجَبَ إِنْ خَـافَ هَلاَكًا، أَوْ شَـديدَ ضَـرَر كَحَامِلِ أَوْ مُرْضِع لَمْ يُمْكُنُّهَا اسْتَنْجَارٌ وَلاَ غَيْرُهُ خَافَتَا عَلَى وَلدَيْهِمَا وَالأُجْرَةُ في مَال الوَلَد ثُمَّ الأَب وَإطْعَامُ مُدِّه عَاتِيكُ لللهُمَرِّط في قَضاء رَمَضَانَ لمثله عَنْ كُلِّ يَوْمِ لِمسْكِينِ إِنْ أَمْكَنَ الْقَضَاءُ بِشَعْبَانَ لاَ إِنِ اتَّصَلَ عُذْرُهُ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاء أَوْ بَعْدَهُ، وَلِمُرْضِعِ أَفْطَرَتْ وَرَابِعُ الـنَّحْرِ لِنَاذِرِهِ وَإِنْ عَيَّنَهُ وَكُرِهَ كَصَـوْمه تَطَوُّعًا، وَحَرُمَ صَوْمُ سَابِقَيْهِ إِلَّا لِكُمُّتَ مَتِّع لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، وَإِنْ نَوَى بِرَمَضَانَ وَإِنْ بِسَفَرِه غَيْرَهُ أَوْ نَوَاهُ وَغَيْرَهُ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ وَاحِـد مِنْهُمَا وَلَيْسَ لامْـرَأَة يَحْتَاجُ لَهَا زَوْجُـهَا تَطَوُّعٌ"، أَوْ نَذْرٌ بِلاَ إِذْنِ وَلَهُ إِفْسَـادُهُ بِجِمَاعٍ، لاَ إِنْ أَذِنَ، وَمَنْ قَامَ رَمَـضَانَ إِيمَانًا وَاحتسَابًا غُفُرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه.

باب: الاعْتكافُ: نَافَلَةٌ مُرَغَّبٌ فِيهِ وَهُوَ لُزُومُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزِ مَسْجِدًا مُبَاحًا بِصَوْمٍ كَافًا عَنَ الْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ يَوْمًا بِلَيْلَةِ فَأَكْثَرَ لِلْعِبَادَةِ بِنِيَّةً، وَمَنْ فَرْضُهُ الجُمُعَةُ وَتَجِبُ بِهِ فَالجَامِعُ وَإِلا خَرَجَ وَبَطَلَ وَيَقْضيه كَمَرَضٌ أَحَدِ أَبُويْهِ أَوْ

جَنَازَتِهِ وَالآخَرُ حَىٌّ وكخروجِهِ لغَيْر ضَـرُورَة أَوْ تَعَمُّد مُفْطر أَوْ مُسْكر لَيْلاً وَبَوَطْء وَقُبْلَة شَهْوَة وَلَمْسِ وَإِنْ لَحَائِضِ سَهُواً وَلَزَمَ يَوْمٌ بَلَيْلَة إِن نَذَرَ لَيْلَةً لاَ بَعْضَ يَوْم، وَتَتَابُعُهُ فَى مُطْلَقَه، وَمَا نَوَاهُ بِدُخُولِه وَدُخُولُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ مَعَهُ وَخُرُوجُهُ بَعْدَهُ، وَنُدبَ مُكْثُهُ لَيْلَةَ الْعـيد وَبَآخر المَسْجـد وَبرَمضَانَ وَبالعشْــر الأَوَاخر منْهُ وَإعْدَادُهُ ثُوبًا آخَرَ، وَاشْتَغَالُهُ بِذَكْرِ وَتَلاَوَة وَصَلاَة، وَكُرهَ أَكْلُهُ بِفِنَاء الْمَسْجِدِ أَوْ رَحَبَته، وَاعْتَكَافُهُ غَيْـرَ مَكْفَى، وَدُخُولُهُ بِمَنْزِل بِهِ أَهْلُهُ وَاشْتَغَالُهُ بِعِلْمٍ وَكَتَابَةٌ وَإِنْ مُـصْحَفًا إِنْ كَثُرَ وَفَعْلُ غَـيْر ذِكْر وَتلاَوَة وَصَلاَة كَعيَادَة مَـريض وَصَلاَة جَنَازَة وَلَوْ لاَصَقَتْ وَصُعُودُهُ لأَذَان بِمَنَارِ أَوْ سَطْحَ وَإِقَامَتُهُ، وَجَـازَ سَلامُهُ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهُ وَتَطَيُّنُهُ، وأَنْ يَنْكِحْ وَيُنْكِحَ، وَأَخْـذُهُ إِذَا خَرَجَ لِكَغُسُلِ ظُفْـرًا أَوْ شَارِبًا أَوْ عَانَـةً، وَانْتظارُ غَسْل ثُوبِه وَتَجْفيفهُ وَمُطْلَقُ الجَوار اعْتكافٌ، فَإِنْ قَيَّدَهُ بِلَيْلِ أَوْ نَهَار لَزمَ مَا نَذَرَهُ لا مَا نَوَاهُ، وَلَا صَوْمَ كَـأَنْ قَيَّدَ بـالْفطْر فَلَهُ الخُرُوجُ إِنْ نَوَى شَيْـتًا مَــتَى شَاءَ وَلَوْ أَوَّلَ يَوْم، وَلا يَخْرُجُ لِمَانِع مِنَ الصَّوْم فَقَطْ كَالعِيد، وَمَرَض خَفِيف بِخِلاَف المَانع مِنَ المَسْجِدِ كالحَيْضِ فَيَخْـرُجُ وَعَلَيْه حُرْمَتُهُ وَبَنَى فَوْرًا بِزَوَاله أَخَّرَهُ بَطَلَ إلا لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ أَوْ لِخَوْفِ مِنْ كَلَصٍّ وَلَا يَنْفَعُهُ اشْتَرَاطُ سُقُوطَ الْقَضَاء.

بَابِ: فُرِضَ الْحَجُّ وَسُنَّتِ الْعُهْرَةُ فَوْرًا عَلَى الْحُرِ الْمُكلَّفِ المُستَطيعِ مَرَّةً وَهُوَ حُضُورُ جُزْءٍ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلةِ النَّحْرِ، وَطَوَافٌ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَسَعْیُ بَیْنَ الصَّفَا والمَرْوَة كَذَلكَ بِإِحْرام، وَهِی طَوَافٌ وَسَعْیٌ كذلك بِإِحْرام وَصِحَّتُهُ مَا الصَّفَا والمَرْوة كذلك بِإحْرام، وَهُمُ طَوَافٌ وَسَعْیٌ كذلك بِإِحْرام، وَانْتُظُر مَنْ تُرْجی بِإِسْلام فَیُحْرمُ الْولی عَنْ كَرَضِيعِ وَمُطْبَقِ وَجُرِّدَا قُرْبِ الْحَرَم، وَانْتُظْر مَنْ تُرْجی إَفْوَاتُ فَكَالَمُطْبَقِ لا مُعْمًى، فَلاَ يَصِحُ إِحْرامٌ عَنْهُ ولو خيفَ الْفُواتُ مَنَ تُرْجی الْفُواتُ مَنْ تُرْبَعِ لا مُعْمًى، فَلاَ يَصِحُ إِحْرامٌ مَنْهُ وَلوْ خيفَ الْفُواتُ ، وَأَحْرَمَ مُمَيِّزٌ بِإِذْنِه كَعَبْد وَامْرَأَة وَإِلا فَلَهُ التَّحْلِيلُ ولا قَضَاءَ بِخلاف الْعَبْد وَالْمَرُأَة وَإِلا فَلَهُ التَّحْلِيلُ ولا قَضَاءَ بِخلاف الْعَبْد وَالْمَرُأَة وَإِلا فَلَهُ التَّحْلِيلُ ولا قَضَاءَ بِخلاف الْعَبْد وَالْمَرُةُ وَإَلا نَابً عَنْهُ إِنْ قَبْلَهَا كَرَمْی وَذَبْحِ لا كَتَلْبِيةَ وَرُكُوعِ وَالْمَرَةُ وَالْمَرَهُمُ المَشَاهِدَ، وَإِنَّا نَابٌ عَنْهُ إِنْ قَلْا كَانَ وَقْتَ الإِحْرَامِ حُرًا مُكَلَّفًا وَلَمْ يَنُو نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالُ وَلَا فَلَا مَصَعَدُ وَامْنُ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالُ الْوَصُولِ بِلاَ مَشَعَةً فَادِحَةً وَأَمْنٍ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالُ الْوَلُولُ لِلاَ مَشَعَةً فَادِحَةً وَأَمْنٍ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالُ الْعُرْمُ الْوَلُ لَهُ بَالُ الْمُعَلِيلُ وَالْولِ لَا عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالْ

لا إِنْ قَلَّ إِلا أَنْ يَنْكُثَ ظَالَمٌ وَلَوْ بِلاَ زَاد وَرَاحِلَة لذى صَنْعَة تَـقُومُ بِهِ وَقَدَرَ عَلَى المَشْيِ وَلَوْ أَعْمَى أَوْ بِمَا يُبَاعُ عَلَى المَفْلُسِ أَوْ بِاَفْتَقَارِهِ وَتَرْكُ وَلَده للصَّدَقَة إِنْ لَمْ يَخْشَ ضَيَاعًا أَوْ سُؤَالٌ إِنْ كَانَ عَـادَتُهُ وَظَنَّ الإِعْطَاءَ وَاعْتُبِرَ مَا يُرَدُّ بِهِ وَزِيدَ في المَرْأَة زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ أَوْ رُفْقَةٌ أُمنت ولا تصح نيابَةٌ عَنْ مُستَطيع في فَرْضٍ وَإِلا كُرهت كُرهت كَبَدْء مُسْتَطيع به عَنْ غَيْره وَإِجَارَة نَفْسه في عَمَل لله وَنَفَذَت .

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةُ: الإِحْرَامُ: وَوَقْتُـهُ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ لِفَجْـرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَكُـرِهَ قَبْلَهُ كَمَكَانِه وَلَلْعُمْـرَة أَبَدًا إِلا لِمُحْرِم بِحَجِّ، فَبَعْدَ الْفَـرَاغِ مِنْ رَمْى الرَّابِع وَكُرِهَ بَعْدَهُ للْغُرُوب، فَإِنْ أَحْرَمَ أَخَّرَ طَوَافَهَا بَعْدَهُ، وَمَكَانُهُ لَهُ لَمَنْ بِمَكَّةَ مَكَّةُ وَنُدبَ بالمَسْجِدِ وَخُرُوجُ ذِي النَّفْسِ لِمِيقَاتِهِ، وَلَهَا وَلِلْقَرَانِ الحلُّ وَصَحَّ بالحَرم وَخَرَجَ وَإِلا أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ وَافْتَدَى إِنْ حَلَقَ قَبْلَهُ وَلَغَيْرِه لَهُمَا ذُو الْحُلَيفَة للمَدَنيِّ والجُحْفَةُ لِكَالمِصْرِيِّ وَيَلَمْلُمُ لِلْيَمَنِ وَالْهِنْدِ وَقَرَن لِنَجْدِ وَذَاتُ عَرْق لِلْعراق وَخُرَاسَانَ وَنَحْوهِمَا وَمَسْكَنِ دُونَهَا، وَحَيْثُ حَاذَى وَاحِدًا مِنْهَا أَوْ مَرَّ بِهِ وَلَوْ بِبَحْرِ إلا كمصْرِيٌّ يَمُـرُّ بالحُلَيْفَة فَيُنْدبُ مِنْهَا وَإِنْ حَائضًا، وَمَنْ مَرَّ غَـيْرَ قَاصِد مَكَّةَ أَوْ غَيْسِ مُخَاطِب به أَوْ قَصَدَهَا مُتَرَدِّدًا أَوْ عَادَ لَهَا مِنْ قَرِيبِ فَلا إِحْسِرَامَ عَلَيْه وَإِلا وَجَبَ وَرَجَعَ لَهُ، وَإِنْ دَخَلَ مَكَّةً مَا لَمْ يُحْرِمْ ولا دَمَ إِلا لِعُــٰذْرِ كَخَــوْفِ فَوَاتِ فالدَّمُ كَرَاجِع بَـعْدَ إِحْرَامِهِ إِلا أَنْ يَفُوتَ فَـتَحَلَّلَ بِعُمْرَة وَهُوَ نَيَّـةُ أَحَد النُّسُكَيْن أَوْ هُمَا أَوْ أَبْسِهِمَ ونُدبَ صَرْفُهُ لَـحَجِّ والْقيَاسُ لقرَان وَإِنْ نَسِيَ فَقَـرَانٌ وَنَوى الحَجَّ وبَرِئَ منْهُ فَــُقَطْ وَلا يَضُرُّهُ مُــخَالَفَـةُ لَفُظه والأوْلَى تَرْكُـهُ كالصــلاَة ولا رَفْضُـهُ، وَوَجَبَ تَجَرَّدُ ذَكَر منْ مُحيط وتَلْبَيَةُ وَوَصْلُهُمَا بِه، وسُنَّ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ ولُبْسُ إِزَار وَرِدَاءِ وِنَعْلَيْنِ وِرَكْعَـتَانِ وَأَجْزَأَ الْفَـرْضُ، يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إِذَا اسْتَـوَى والمَاشِي إِذَا مَشَى، وَنُدبَ إِرَالَةُ شَعَتْـه والاقْتصَارُ عَلَى تَلْبِيَة الرَّسُول عَلِيْكِيْم وتَجْـديدُهَا لتَغَيُّر حَال، وَخَلْف صَلاة، ومُـلاقَاة رفَاق، وَتَوسُّطُ فَى عُلُوٍّ صَوْته فيـهَا، فَإِنْ تُركَتْ أُوَّلَهُ وَطَالَ قَدَمَ للطُّواف حَتَّى يَطُوف ويَسْعَى فَيُعَاوِدُهَا وَإِنْ بِالمَسْجِدِ لِرَوَاحِ

مُصلَّى عَرَفَة بَعدَ الزَّوَال من يَوْمِه وَمُحْرِمُ مَكَّة يُلبِّى بِالْمَسْجِد مَكَانَهُ ومُعْتَمِرُ المِيقَاتِ وفَائِتِ الحَجِّ لِلْحَرَمِ وَمَنْ كالجِعرَّانَة للبيُوت، والإِفْرَادُ أَفْضِلُ، فَالْقرَانُ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا وقَدَّمَهَا أَوْ يُرْدِفَهُ عَلَيْهَا بِطَوافَهَا إِنْ صَحَّتْ وكَمَّلُهُ ولا يَسْعَى بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا وقَدَّمَ هَا أَوْ يُرْدُفَهُ عَلَيْهَا بِطُوافَهَا إِنْ صَحَّتْ وكَمَّلَهُ ولا يَسْعَى حِينَد، وكُرِه بَعْدَهُ ولَوْ بِالرَّكُوعِ لا بَعْدَهُ فَالتَّمَتُّعُ بِأَنْ يَحِلَّ مِنْهَا في أَشْهُرِهِ ثُمَّ يَحُجَ مَنْ عَامِهِ وَإِنْ بِقَرَانُ وَشَرْطُ دَمِهِمَا عَدَمُ إِقَامَة بِمَكَّةَ أَوْ ذِي طُوى وَقْتَ عَدَمُ لِعَلَيْنِ وَحَج مِنْ عَامِهِ، وَلِلتَّمَتُّع عَدَمُ فعلهِما، وَإِنْ الْقَطَعَ بِغَيْرِهَا وَلُدب لذَى أَهْلَيْنِ وَحَج مِنْ عَامِهِ، وَلِلتَّمَتُّع عَدَمُ فَعْلَم بَعْضِ رُكْنِهَا في وَقْتِهِ.

الثاني: السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة سَبْعًا مِنْهُ الْبَدْءُ مَرَّةً وَالعَوْدُ أُخْرَى، وَصحَّتُهُ بِتَقْدِيمٍ طَوَافٍ صَحَّ مُطْلَقًا وَوَجَبَ بَعْدَ وَاجِبٍ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الوُقُوفِ إِنْ وَجَبَ طَوَافُ الْقُدُومِ بِأَنْ أَحْرَمَ مِنَ الحِلِّ وَلَمْ يُراهِقْ وَلَمْ يُردُفْ بِحَرَم وَإِلا فَبَعْدَ الإِفَاضَة فَإِنْ قَدَّمَهُ أَعَادَهُ وَأَعَادَ لَهُ الإِفَاضةَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ فَإِنْ تَبَاعَدَ عَنْهَا فَدَمٌ، وَنُدِبَ لِدَاخِلِ مَكَّةَ نُزُولٌ بِطُوًى وَغُسْلٌ بِهَا لَغَيْرِ حَائِضٍ وَدُخُولُهُ نَهَارًا ومِنْ كُدًا وَدُخُولُ المَسُجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَخُرُوجُهُ مِنْ كُدًا فَيَبْدَأُ بِالقُدُومِ وَنَوَى وُجُوبَهُ فَإِنْ نَوَى نَفْلاً أَعَادَهُ وَأَعَادَ السَّعْيَ مَا لَمْ يَخَفْ فَوَاتًا وَإِلا أَعَادَهُ بَعْدَ الإِفَاضَة وَعَلْيه دَمٌ وَوَجَبَ لِلطَّوَافِ مُطْلَقًا رَكْعَتَان يَقْرأُ فيهما بالكافرُونَ فالإخْلاَصُ وَنُدبا بالمَقام وَدَعَا بِالمُلتَـزَم وكَثْرَةُ شُرْب مَاء زَمْـزَمَ بِنيَّة حَسَنَة وَنَقْلُهُ، وَشَـرْطُ صحَّة الطَّوَاف الطَّهَارِتَانِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَجَعْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ وَخُرُوجُ كُلِّ الْبَدَنِ عَن الشَّاذَرْوَان والحجْر فَيَنْصِبُ المُقْبِلُ قَامَتَهُ وكَوْنُهُ سَـبْعَةَ أَشْوَاط دَاخِلَ الْمَسْجِدَ بلا كثير فَصْل وَإِلَّا ابْتَدَأَهُ وَقَطَعَ لَإِقَـامَة فَرِيضَـة، وَنُدبَ كَمَالُ الشَّـوْط وَبَنَى كَأَنْ رَعَفَ، وَعَلَى الأَقَلِّ إِنْ شَكَّ، وَوَجَبَ ابْتَدَاؤُهُ مِنْ الحِجرِ وَمَشْىٌ لِقَادِرٍ كالسَّعْيِ وَإِلا فَدَمُّ إِنْ لَمْ يُعدهُ، وَسُنَّ تَقْبِيلُ حَجَر بلاً صَوْت أَوَّلُهُ، وَللزَّحْمَة لَمْسٌ بيَد ثُمَّ عُود وَوُضِعًا عَلَى فِيهِ وكَبَّرَ مَعَ كُلِّ وَإِلا كَبَّرَ فَقَطْ، وَاسْتِلاَمُ الْيَمَانِيِّ وَرَمَلُ ذَكَر في النَّلاثَة الأُولَ إِنْ أَحْرَمَ مِنْ المِيقَاتِ إِلاَّ لازْدِحَامِ فَالطَّاقَةُ والدُّعَاءُ بِلا حَدٌّ، وَلِلسَّعْي

تَقْبِيلُ الحَجرِ بَعْدَ الرَّمْعَتَيْنِ، وَرُقِيُّ رَجُلِ عَلَيْهِمَا كَامْرَأَة إِنْ خَلاَ، وَإِسْرَاعٌ بَيْنَ الأَخْضَرَيْنِ فَوْقَ الرَّمَلِ والدُّعَاءُ بِهِمَا ونُدب لَهُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ ووُقُوفٌ عَلَيْهِمَا، وللطَّوَاف رَمَلٌ في الثَّلاَثَة الأُول لِمُحْرِم مِنْ كالتَّنْعِيمِ أَوْ بِالإِفَاضَة لَمَنْ لَمْ يَطُفُ الْقُدُومَ، وَتَقْبِيلُ الحَجرِ، واسْتَلاَمُ النَّمَانِيِّ في غَيْرِ الأُول كالخُرُوج لمنى يَوْمَ التَّرُويَة بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدْرِ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ وَبَيَاتُهُ بِهَا، وَسَيْرُهُ لِعَرَفَة بَعْدَ الطَّلُوعِ وَنُرُولُهُ بِنَمرة .

الثَّالَثُ: الحُضُورُ بِعَرَفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَلَوْ بِالْمُرُورِ إِنْ عَلِمَهُ وَنَوَاهُ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ في أيِّ جُزْءِ وَأَجْزاً بِعَاشِرِ إِنْ أَخْطَئُوا وَوَجَبَ طُمَانِينَةٌ كَالْوُقُوف نَهَاراً بَعْدَ الزَّوال وَسُنَّ خُطْبَتَان بَعــدَ الزَّوَال يُعَلِّمُهُمْ بهما مَا عَلَيْـهمْ منَ المناسك إلَى الإَفَاضَة ثُمَّ أُذِّنَ وَأُقِيمَ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَهُو جَالسٌ عَلَى المنْبَرِ وَجَمْعٌ بَيْنَ الظَّهْرَيْنِ وَقَصرُهُمَا، وَنُدبَ وُقُوفٌ بِجَبَلِ الرَّحْمَةِ مُتُوضِّئًا وَمَعَ النَّاسِ وَرُكُوبُهُ بِهِ فَقِيَامٌ إلا لِتَعب، وَدَعَاءٌ وَتَضَرُّعٌ لِلْعُرُوبِ، وَسُنَّ جَمْعُ الْعِشَاءَيْنِ بِمُزْدَلِفَةَ وَقَصْرٌ إِلا أَهْلَهَا كَمِنّى وَعَرَفَةَ وَإِنْ قُـدِّمَتَا عَنْهَا أَعَـادَهُمَا بِهَا إِلا المَعْــٰذُورَ فَبَعْدَ الشَّـفَقِ فى أَىِّ مَحلِّ إِنْ وَقَفَ مَعَ الإِمَامِ وَإِلا فَكُلُّ لِـوَقْتِهِ وَوَجَبَ نُزُولُهُ بِهَـا، وَنُدِبَ بَيَاتُهُ وَارْتِحَـالُهُ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ بَعَلَسِ ووُقُوفُهُ بِالمَشْعَرِ الْحَرَامِ مُسْتَـقْبِلاً لِلدُّعَاءِ وَالثَّنَاءِ للإِسْفَار وَإِسْرَاعٌ بِبَطْنِ مُحَسِّرٍ وَرَمْيُهُ العَقَبَةَ حِينَ وصُولِه وَإِنْ رَاكِبًا وَمَشْيُهُ فَى غَيْرِهَا، وَحَلَّ بِهَا غَيْرُ نَسَاءَ وَصَيْدٍ، وَكُرِهَ الطِّيبُ وَتَكْبِـيرُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَتَتَابُعُهَا وَلَقْطُهَا وَذَبْحُ وَحَلْقٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَتَأْخِيرُهُ عَنِ الذَّبْحِ وَالتَّقْصِيرُ مُجْزٍ وَهُوَ لِلْمَرْأَةِ تَأْخُذُ مِنْ جَمِيع شَعَرِهَا نَحْو الأَنْمُلَةِ والرَّجُلِ مِنْ قُرْبِ أَصْلِهِ وَأَجْزَأَهُ الأَخْذُ مِنَ الأَطْرَافِ لا حَلْقُ

الرَّابِعُ: طَوَافُ الإِفَاضَةِ وَحَلَّ بِهِ مَا بَقِى إِنْ حَلَقَ وَقَدَّمَ سَعْيَهُ، وَوَقْتُهُ مِنْ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ كالعَقَبَةِ، وَوَجَب تَقْدِيمُ الرَّمْيِ عَلَى الْحَلْقِ وَالإِفَاضَةِ، طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ كالعَقَبَةِ، وَوَجَب تَقْدِيمُ الرَّمْيِ عَلَى الْحَلْقِ وَالإِفَاضَةِ، وَنَدِيمُ الرَّمْيِ عَلَى الْحَلْقِ وَالإِفَاضَةِ، وَنُدِبَ فِعْلُهُ فَى ثَوْبَكَ الْحَلْقِ فَدَمْ،

بخـلاَف الصَّيْد كَـأَنْ قَدَّمَ الإِفَـاضَةَ أَو الحَلْقَ عَلَـى الرَّمْى وَأَعَادَ الإِفَـاضَةَ لاَ إِنْ خَالَفَ فَي غَيْرٍ، وَكَتَأْخِيرِهِ الحَلْقَ لِبَلَدِهِ أَوْ لِخُرُوجِ أَيَّامِ الرَّمْيِ أَوْ تَأْخِيرِ الإِفَاضَةِ لِلْمُحْـرِمِ أَوْ رَمْي حَصَاةٍ فَأَكْـثَرَ لِلَيْلِ وَفَاتَ بِالْغُـرُوبِ مِنَ الرَّابِعِ فَقَضَـاءُ كُلِّ إِلَيْهِ وَاللَّيْلُ قَضَاءٌ وَحَـمْلُ مُطِيقٍ وَرَمْيٌ، وَاستَنَابَ الْعَاجِزُ فَيَتَـحَرَّى الرَّمْيَ وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ رَجَعَ للْمَبيت بِمنَّى فَوْقَ الْعَقَبَةِ ثَلاثًا أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِنْ تَعَجَّلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنَ الثَّانِي، وَإِنْ تَرَكَ جُلَّ لَيْلَة فَدَمُّ، وَلَوْ غَرَبَتْ وَهُوَ بِمَنَّى لزِمَـهُ رَمْىُ الثالث فَيَرْمِي كلَّ يَوْم الثَّلاَثَ بسَبْع حَصيَات يَبْدأُ بالَّتي تلى مَسْجدَ منَّى ويَخْتمُ بالعَقَبَة منَ الزَّوال لِلْغُرُوبِ وَصِحَّتُهُ بِحَجَرِ كَحَصَا الخَذْف، ولا يُجْزئُ صَغيرٌ جدًا وكُرهَ كَبيرٌ وَرَمْيُ عَلَى الْجِمْرَة لا إِنْ جَاوَزَتْهَا أَوْ وَقَـعَتْ دُونَهَا وَلَمْ تَصِلْ وَبَتَرَتَّبُهِنَّ لا إِنْ نَكَّسَ أَوْ تَرَكَ بَعْضًا وَلُوْ سَهْـوًا فَلَوْ رَمَى كُلاّ بخمْس اعْـتَدَّ بالْخَـمْس الأُول وَإِنْ لَمْ يَدْر مَوْضِعَ حَصَاة اعْتَدَّ بستٍّ من الأُولَى وأَعَادَ مَا بَعْدَهَا، وَنُدبَ رَمْيُ الْعَقَبَة أُوَّلَ يَوْم طُلُوعَ الشَّـمْسِ وَغَـيْـرِهَا إِثْـرَ الزَّوَال قَـبْلَ الظُّهْـرِ وَوَقُوفُـهُ إِثْرَ الأَوَّلَيْنَ للدُّعَـاءَ مُسْتَقْـبِلاً قَدْرَ إِسْرَاعِ البَقَرَةَ وَتَيَاسُـرُهُ فَى الثَّانيَة مُتَقَدِّمًا عَلَيْـهَا وَجَعْلُ الأُولَى خَلْفَهُ وَنُزُولُ غَيْرِ المُتَعَجِّلُ بِـالمُحَصَّبِ ليُصلِّىَ بِهُ أَرْبُعَ صَلَوَاتٍ وَطَوَافُ الوَدَاعِ لخَارج لكَميقَات لا لكَجعرَّانَة إلاَّ لتَوَطُّن وَتَأَدَّى بالإِفَـاضَة وَالْعُمْرَة، وَبَطَلَ بإقَامَته بَعْضَ يَوْمُ لَا بِشُعْلَ خَفَّ وَرَجَعَ لَهُ إِنْ لَمْ يَخَف فَـوَاتَ رُفْـقَـةِ، وَزِيَارَةُ النَّبِيِّ عَالِيَّكُم والإكْثَارُ منَ الطُّوَاف ولا يَرْجعُ الْقَهْقَرَى.

وَأَرْكَانَ الْعُـمْرَةِ ثَلَاثَةٌ: إِحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْىٌ عَلَى مَا مَـرَّ ثُمَّ يَحْلِقُ، وكُرِه تَكْرَارُهَا بِالْعَامِ.

فصل: يَحْرُمُ عَلَى الأُنْثَى بالإِحْرَامِ لُبُسُ مُحِيطَ بِكَفِّ أَوْ إِصْبَعِ إِلا الخَاتَمَ وَسَتْرُ وَجُهِهَا إِلا لِفَتْنَةَ بِلاَ غَرْزِ وَرَبُطِ وَإِلا فَفَدْيَةٌ وَعَلَى الذَّكَرِ مُحِيطٌ بَأَى عُضُو أَوْ بَعَقْد أَوْ زَرِّ أَوْ خَلاَل كَخَاتَم وقباء وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهْ بِكُمّة وَسَتَّرُ وَجُهِه وَرَأْسِه وَإِنْ بِكَطِينِ إِلا الخُفُّ وَنَحْوَهُ لِفَقْد نَعْلٍ أَوْ غُلُوهٍ فَاحِشًا إِنْ قَطَعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبَ وَإِلا الخُورِ وَمَحَارَةٍ وَاتَّقَاءً وَإِلا الاحْتِزَامَ لِعَمَلٍ وَإِلا فَفِدْيَةٌ، وَجَازَ تَظَللٌ بِبنَاءٍ وَخِبَاءٍ وَشَجَرٍ وَمَحَارَةٍ وَاتَّقَاءً

شَمْسِ أَوْ ريح بيَـد بلاَ لُصُوق، وَمَطَرِ بمُـرْتَفع، وَحَمْلٌ عَلَى رَأْسِ لِحَـاجَة، أَوْ فَقْــر بلاَ تَجْر، وَشَــدٍّ منْطَقَة لنَفَقَــته عَلَى جلْده، وَإضَــافَة نَفَقَــة غَيْــره لَهَا، وَإلا فَالْفَدْيَةُ وَإِبْدَالٌ ثَوْبِهِ وَبَيْعُهُ وَغَسَلْهُ لَنَجَاسَة بِالْمَاءَ فَقَطْ وَإِلاَّ فَلاَ إِلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ عَدَمَ دَوَابِّهِ وَبَطُّ جُرْحٍ، وَحَكُّ مَا خَفِيَ بِرِفْقِ، وَفَصْدٌ إِنْ لَمْ يَعْصِبْهُ وَإِلَّا افْتَدَى كعَصْب جُرْحـه أَوْ رَأَسه، أَوْ لَصْق خَرْقَـة كَبُرَتُ كَـدرْهَم، أَوْ لَفِّهَا عَـلَى ذَكَرِ، أَوْ قُطْنَةٍ بأُذُنه، أَوْ قرْطَاس بصُدْعه، وَكُرهَ شَدُّ نَفَقَة بعَضُد أَوْ فَخذ، وَكَـبُّ وَجُه عَلَى وِسَادَةِ، وَشَمَّ كَرَيْحَان، وَمُكْثُ بِمَكَان به طيبٌ، واَسْتَصْحَابُهُ وَشَمُّهُ بلا مَسٍّ، وَحجَامَـةٌ بلاَ عُذْر إنْ لَمْ يُبنْ شَعْرًا، وَغَمْسُ رَاس لـغَيْر غُسْل طُلبَ، وَتَجْفـيفُهُ بِقُوَّة، وَنَظَرُ بِمِرْآة، وَحَرُمَ عَلَيْهِمَا دَهْنُ شَعَـرِ أَو جَسَدًا لِغَيْرِ عِلَّةٍ وَإِنْ بِغَيْرِ مُطَيَّبِ وَافْتَدَى فِي المُطَيِّبِ مُطْلَقًا وَفِي غَيْرِهِ لِغَيْرِ عِلَّةِ لَا لَهَا إِنْ كَانَ بِبَطْنَ كَفٍّ أَوْ رجْل وَإِلا فَقَوْلاَنِ وَإِبَانَةُ ظُفْر لِغَيْرِ عُــٰذْرِ أَوْ شَعَرِ أَوْ وَسَخ إِلا مَا تَحْتَ أَظْفَارِهِ أَوْ غَسْلُ يَدَيْه بمُزيله، أَوْ تَسَاقُطُ شَعَر لوُضُوء أَوْ رُكُوبٌ ومَسَّ طِيب وَإِنْ ذَهَبَ ريحُهُ أَو في طَعَام أَوْ كُحْلِ أَوْ لَمْ يَعْلُقُ بِهِ إِلا إِذَا أَمَاتَهُ الطَّبْخُ، أَوْ كَانَ بِقَارُورَة سُدَّتْ، أَوْ أَصَابَهُ مِنْ إِلْقَاءِ رِيحٍ أَوْ غَـيرِهِ وَوَجَبَ نَزْعُهُ مُطْلَقًا فَإِنْ تَرَاخَى فَـالْفديَةُ، أَوْ أَصَابَهُ مِنْ خُلُوق الْكَعْبَة وَخُيِّرَ في نَزْع يَسيره وفي الظُّفْر الواحد والشَّعَرة والشَّعَرات لعَشْرَة وَالْقَمْ لَهَ وَالْقَمَلاَت كَذلك وَطَرْحها لا لإماطَة الأَذَى حَفْنةٌ وَإلا فَفَدْيةٌ لا طَرْحَ كَعَلَقَة وَبُرْغُوث كَـدُخُول حَمَّام إِلا أَنْ يُنْفَى الوَسَخُ، وَالْفَدْيَةُ فِيـمَا يُتَرَفَّهُ بِهِ أَوْ يُزَالُ بِهِ أَذًى ممَّا حَرُّمَ لغَيْرِ ضَرُورَة كَحنَّاء وَكُحْلِ وما مرَّ إلاَّ في تَقْليد سَيْف، أَوْ طيب ذَهَبَ ريحُهُ وَإِنْ حرَمَ وَاتَّحَدَتْ إِنْ تَعَـدَّدَتْ مُوجبُهَا بِفَـوْر أَوْ نَوَّى التَّكْرَارَ، أَوْ قَدَّمَ مَا نَفْعُهُ أَعَمُّ كَثَوْبِ عَلَى سَرَاوِيلَ مَا لَمْ يَخْرُجُ للأَوَّل قَبْلَ الثَّاني أَوْ ظَنَّ الإِبَاحَةَ بِظَنِّ خُـرُوجِهِ مِنْهُ وَشَرْطُهَا في اللَّبْسِ الانْتِفَاعُ لاَ إِنْ نَزَعَ بِقُرْب وَهِيَ شَاةٌ فَأَعْلَى، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَـسَاكِينَ لِكُلِّ مُدَّانِ أَو صِيَامُ ثَلاَثَة أَيَّام وَلَوْ أَيَّامَ مِنَّى ولاَ تَختَصُّ بِمَكَانِ أَو زَمَانِ وَالجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ، وَأَفْسَدَ مُطْلَقًا كَاسْتَدْعَاء مَنيٌّ وَإِنْ بِنَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ إِنْ وَقَعَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ فِيهِ قَبْلَ رَمْى عَقَبَة وَإِفَاضَة، أَو قَبْلَ

تَمَام سَعْيِ الْعُـمْرَة وَإِلا فَهَدْيٌ كَإِنزَال لَمُجَـرَّد نَظَر أَوْ فَكُر وَإِمْذَاؤُهُ، أَوْ قُبْلَةٌ بِفَم وَوَجَبَ إِتْمَامُ المُفْســد إِنْ لَمْ يَفُتُهُ الوَّقُوفُ وَإِلا تَحَلَّلَ بِعُمْرَة، فَإِنْ لَمْ يُتــمَّهُ فَهُوَ بَاق عَلَى إِحْرَامِه، فَإِنْ أَحْرَمَ فَلَغْوٌ وَقَضَاؤه وَفَوْرِيَّتُهُ وَقَضَاءُ الْقَصَاء وَهَدَى لَهُ وَتَأْخِيرُهُ للقَـضَاء وَأَجْزَأَ إِنْ قُدِّمَ واتَّحَـدَ وَإِنْ تَكَرَّرَ مُوجِبُهُ بنسَـاءِ وَأَجْزَأَ تَمتُّعُ عَنْ إِفْرَادَ وَعَكْسِه لاَ قَرَانٌ عَنْ إِفْرَاد أَوْ تَمْنُعُ ولا عكْسُهُ وَحَرَّمَ به وَبالحَرَم تَعَرُّضٌ لِحَيَوانِ بَرِّيٌّ وَبَيْضَهِ وَإِنْ تَأْنُّسَ أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ وَزَالَ بِهِ مِلْكُهُ عَنْهُ فَيُرْسَلُهُ إِنْ كَانَ مَعَهُ لا بَبَيْتِه، وَلَوْ أَحْرَمَ مِنْهُ فَلا يَسْتَجِدُّ مِلْكُهُ إِلا الْفَـاْرَةَ وَالحَيَّةَ وَالْعَقْـرَبَ وَالحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ كَعَادِي سَبُع إِنْ كَبُرَ وَطَيْر خيفَ مِنْهُ إِلا بِقَتْله ووزَغ لحلِّ بِحَرَم وَلا شَيْءَ في الجَرَاد إِنْ عَمَّ وَاجْتَهَدَ وَإِلا فَقيمَتُهُ طَعَامًا بِالاجْتِهَاد إِنْ كَثُرَ وَفي الْوَحَدَة لعَشَرَة جِفْنَةٌ كَتَقْرِيـدِ الْبَعِيرِ وفي الدُّود وَالنَّمْلِ وَنَحْوهِمَا قَبْضَـةٌ والْجَزَاءُ بِقَتْله مُطْلَقًا ولَوْ بِرَمْيِ مِنَ الحَـرَمِ أَوْ لَهُ أَوْ مُرُورُ سَـهُم بالحَرَمِ أَوْ كَلْبِ تَعَـيَّنَ طَريقُهُ أَوْ إِرْسَـالُهُ بِقُرْبِهِ فَأَدْخَلَهُ وَقَـتَلهُ خَارِجَهُ أَوْ عَلَى كَسَبُعِ أَوْ نَصْبِ شِرَاكِ لَهُ، وَبِتَعْرِيضِهِ لِلتَّلَفِ وَلَمْ تَتَحَقَّقُ سَلاَمَتُهُ، وَبَقَتْلِ غُلاَم أَمرَ بإفْلاَته فَظَنَّ الْقَتْلَ وَبسَبَبه كَحَفْر بئْر لَهُ أَوْ طَرْده فَسَقَطَ أَوْ فَـزَعَهُ منه فَمَاتَ لا حَفْر بئر لكَمَاء أَوْ دَلاَلَة أَوْ رَمْى له عَلَى فَرْع أَصْلُهُ بِالحَرَمِ أَوْ بِحِلٍّ فَتَحَامَلَ وَمَاتَ فيه وَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّده أَوْ تَعَدَّدَ الشّرَكَاءُ فيه، ولَوُّ أَخْرَجَ لِشَكُّ فَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ بَعْدَهُ لَمْ يُجْزِهِ وَلَيْسَ الدَّجَاجُ وَالأُوزُ بصيد بَخلاف الْحَمَام وَمَا صَادَهُ مُحْرِمٌ أَوْ صِيدَ لَهُ أَوْ ذَبَحَهُ أَوْ أَمَرَ بِذَبْحِهِ أَوْ صَيْده أَوْ دَلَّ عَلَيْهُ فَمِيتةٌ كَبَيْضِهِ وَجَـارَ أَكُلُ مَا صَادَهُ حلٌّ لحلٌّ كإدْخَاله الحَرَمَ وَذَبْحه بهَ إنْ كَانَ من سَاكنيـه وَحَرُمَ بِهِ قَطْعُ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسـه إلا الإِذْخرَ والسَّنَا وَالسِّوَاكَ وَالْعَـصَا أَوْ مَا قُصِدَ السَّكْنَى بِمَوضِعِهِ أَوْ إصْلاَحِ الحَوَائِطِ وَلا جَزَاءَ كَصَيْدِ حَرَمِ المَدينَةِ مَا بَيْنَ الحِرَارِ وَشَجَرِهَا بَرِيدٌ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَالجَزَاءُ أَحَدُ ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ عَلَى التَّخْيير كالفديّة يَحْكُمُ بِه ذَوَا عَدْلٍ فَـقِيهَانِ بِهِ مِـثْلُهُ مِنَ النَّهَمِ يُجْزِئُ أُضْحِيَـةً وَمَحَلَّهُ منَّى أَوْ مكَّةُ لأنَّهُ هَدْى أَوْ قِيمَتُهُ طَعَامًا يَوْمَ التَّلَفِ بِمَحَلَّهُ لِكُلِّ مِسْكِينِ مُدٌّ إِنْ وجَدَ بِهِ مِسْكِينًا وَلَهُ قِيمَهُ، وَإِلا فَأَقْرَبُ مَكَانٍ ولا يُجْزَئُ بِغَيْرِهِ، أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا في أَى مكَانٍ

وَزَمَان وكَـمَّلَ لكَسْرِه، فَفِي النَّعَامَـةِ بَدَنَةٌ، وفي الفِيلِ بِذَاتِ سَنَامَيْنِ وَفِي حِـمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَةً بَقَرَةٌ، وفي الضَّابُع وَالنَّعْلَبِ شَاةٌ كَحَمَام مَكَّةَ وَالحَـرَم وَيَمَامه بلاَ حُكْمٍ، وفي الحِلِّ وَجَمِيعِ الطَّيْرِ قِيمَـتُهُ طَعَامًا كَضَبٍّ وَأَرْنَبِ وَيَـرْبُوعِ أَوْ عَدْلُهَا صيَامًا، والصَّغيرُ وَالمُريضُ والأُنْثَى كَغْيرِهَا، وَلَهُ الانْتَقَالُ بَعْدَ الحُكْمِ وَلَوِ الْتَزَمَهُ وَنَقَضَ إِنْ ظَهَرَ الخَطَأُ ونُدبَ كَوْنُهُمَا بِمَجْلِسِ وفي الجَنِينِ والْبَيْضِ عُشْرُ دِيَةِ الأمِّ وَكُوْ تُحَرَّكَ وَديتُ هَا إِنْ اسْتَهَلَّ وَغَيْـرُ الْفَدْيَةِ، وَجَزَاءُ الصَّيْـد هَدْيٌ وَهُوَ مَا وَجَبَ لِتَمَتُّع أَوْ قِرَانِ أَوْ لِتَرْكِ وَاجِبِ أَوْ لَجَمَاعِ أَوْ نَحْــوِهِ وَنُدبَ إِبِلٌ فَبَقَرٌ فَضَأَنٌ وَوُقُوفُهُ بِهِ الْمُشَاعِرَ، وَوَجَبَ بِمِنِّي إِنْ سِيقَ بِحَجِّ وَوَقَفَ بِهِ أَوْ نَائِبِهِ بِعَرَفَةَ كَهُوَ بِأَيَّامِ النَّحْر وَإِلا فَمكَّةَ وَصِحَّتُهُ بِالْجِمْعِ بَيْنَ حِلٍّ وَحَرَمٍ وَنَحْرُهُ نَهَارًا وَلَوْ قَبْلَ الإِمَامِ وَالشَّمْسِ وَفِي الْعُمْرَةِ بَعْدَ سَعْمِيهَا ثُمَّ حَلَقَ ونُدبَ بِالْمَرْوَة وَسَنَّهُ وَعَيْبُهُ كَالْأَضْحيَـة وَالمُعْتَبَرُ وَقْتُ تَعْيِينِهِ، وَسُنَّ تَقْلَيدُ إِبِلِ وَبَقَـرِ، وَإِشْعَـارُ إِبلِ بِسَنَامِهَـا مِنَ الأَيْسَرِ، وَنُدِبَ تَسْمِيَةٌ وَنَعْلانِ بِنَبَاتِ الأَرْضِ وَتَجْليلُهَا وَشَقُّهَا، فإنْ لَمْ يَجِدْ فَصْيَامُ ثَلاَئَةُ أَيَّام مَنْ حِينِ إِحْرَامِهِ وَصَامَ أَيَّامَ منَّى إِنْ تَقَدَّمَ المُوجِبُ عَلَى الْوُقُوفِ وَإِلا صَامَهَا مُتَّى شَاءَ كَهَدْيِ الْعُمْرَةِ، وَسَبْعَـة إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنَّى، ولا تُجْزِئُ إِنْ قَدَّمَهَا عَلَيْه كَصَوْم أَيْسَرَ قَبْلُهُ وَلَوْ بِسَلَف لَمَالَ بِبَلَده، وَنُدبَ الرَّجُوعُ للْهَدي قَبْلَ كمالِ الثَّالث، وَلاَ يُؤكَلُ مِنْ نَذْرِ مَسَاكِينَ عُيِّنَ وَلَوْ لَمْ يَبِلُغ المَحِلَّ كَهَـدُي تَطَوُّع نَوَاهُ لَهُمْ، وَفَدْيَةٌ كَنَذْر لَمْ يُعَيَّنْ، وَجَزَاءُ صيد وَفَدْيَةٌ نَوَى بِهَا الْهَدْيَ بَعْدَ الْمَحِلِّ وَهَدْيُ تَطَوَّع عُطِبَ قَبْلَهُ، وَيَأْكُلُ مِـمًّا سِوَى ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَلَهُ إطْعَامُ الْغَــنيِّ وَالْقَريبِ ورَسُولُهُ كَهُوَ وَالخِطَامِ وَالْجِلاَلِ كَاللَّحْمِ، فَإِنْ أَكَلَ رَبُّهُ مِنْ مَمْنُوعِ أَوْ أَمَرَ غَيْرَ مُسْتَحقٌّ ضَمنَ بَدَلَهُ إِلا نَذْرَ مَسَاكِينَ عُيِّنَ فَقَدْرُ أَكْلِهِ، ولا يُشْتَرَكُ فِي هَدْيَ وَلَوْ تَطَوَّعًا وأَجْزَأَ إِنْ ذَبَحَهُ غَيْرُهُ مُقَلَّدًا وَلَوْ نَوَاهُ عَنْ نَفْسه إِنْ غَلَطَ أَوْ سُرِقَ بَعْدَ نَحْرِه لا قَبْلَهُ كَأَنْ ضَلَّ، فَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ نَحْر بَدَله نَحَرَهُ إِنْ قُلِّدَ وَقَبْلَهُ نُحراً إِنْ قُلِّداً وَإِلا تَعَيَّنَ مَا قُلِّدَ.

فصل: مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَسَقَطَ عَنْهُ عَمْلُ ما بَقِيَ مِنَ المَنَاسِكِ، وَنُدِبَ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ بِأَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ عَمَلُ ما بَقِيَ مِنَ المَنَاسِكِ، وَنُدِبَ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ بِأَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ

بِنِيَّتُهَا ثُمَّ قَضَاهُ قَابِلاً وأَهْدَى وَخَرَجَ لِلْحلِّ إِنْ أَحْرَمَ أُوَّلاً بِحَرَمٍ أَوْ أَرْدَفَ فِيهِ، ولا يَكُفَى قُدُومُهُ وَسَعْيُهُ بَعْدَهُ ولَهُ الْبَقَاءُ عَلَى إِحْرَامِهِ لِقَابِلِ حَتَّى يَتِمَّ حَجُّهُ، وَكُرِهَ إِنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دَخَلَهَا ولا تَحَللَ إِنْ دَخلَ وَقْتُهُ، فَإِنْ تَحلَّلَ فَثَالِثُهَا يَمْضَى فَإِنْ حَجَّ فَتَمَتَّعُ ، وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَدْ أَدْرِكَ الحَجَّ ولا يَحلُّ إلا الإفاضة ولَوْ بَعْدَ سنينَ، وإِنْ حُصِرَ عَنْهُمَا بِعَدُوِّ أَو حَبْسِ ظُلْمًا فَلَهُ التَّحَلُّلُ مَتَى شَاءَ بِالنَّيَّةِ وَلَوْ دَخلَ مَكَةً وَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ إِنْ لَمْ يَعلَمْ بِالْمَانِعِ وأَيسَ مِنْ زَوَالِهِ قَبْلَ فَواتِهِ وَلا دَحَلَ وَالِهِ قَبْلَ فَواتِهِ ولا دَمَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْفُريضَةِ كَأَنْ أُحْصِرَ عَنِ الْبَيْتِ فَى الْعُمْرَةِ.

باب: سُنَّ لِحُرِّ غَـيْرِ حَاجٍّ وَفَقِـيرِ وَلَوْ يَتِيـمًا ضَحِيَّـةٌ مِنْ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ إِبِلِ دَخَلَ فَى الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ وَالسَّادِسَةِ مِنْ ذَبْحِ الإِمَامِ بَعْـدَ صَلاَتِهِ وَالخُطبَةِ لآخِرِ الثَّالِث فَلا تُجْزِئُ إِنْ سَبَقَـهُ إِلا إِذَا لَمْ يُبْرِزْهَا وَتَحَرَّى، فَإِنْ تَوانَى بِلاَ عُذْرِ انْتُظِرَ قَدْرُهُ وَلَهُ فَلَقُـرِبِ الزَّوَالِ، وَمَنْ لاَ إِمَامَ لَهُ تَحَرَّى أَقْرَبَ إِمَامٍ، وَالأَفْضَلُ الضَّأنُ فَالمَعْزُ فَالْبَقَرُ فَالإبلُ وَالذَّكَرُ وَالْفَحْلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ الخصيُّ أَسْمَنَ، وَالْجمعُ بَيْنَ أَكُل وَإِهْدَاء وَصَدَقَة بلاَ حَدٍّ وَاليَوْم الأَوَّلُ فَأُوَّلُ الشَّانِي لِلزَّوَالِ فَأُوَّلُ الثَّالِثِ فَآخِرُ الثَّانِي وَشَرْطُها النَّهَارُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ في غَيْرِ الأَوَّلِ وَإِسْلاَمُ ذَابِحِهَا، وَالسَّلاَمةُ مِنْ الشِّرُكِ إِلا في الأَجْرِ قَـبْلَ الذَّبْحِ وَإِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَـةِ إِنْ قَرُبَ لَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَبَرُّعًا ۚ إِنَّ سَكَـنَ مَعَهُ فَتَسْـقُطُ عَنَ الْمُشْرِكِ، وَالسَّلاَمَـةُ مِنْ عَوَرٍ وَفَقْدِ جُـزْءٍ غَيْرِ خِصْيَـةً وَبَكُمْ وَبَخَرٍ وَصَمَمْ وَصَمَعْ وَعَـجَفٍ وَبَثْرٍ وَكَسْرِ قَـرْنِ يُدْمِى وَيُبْسِ ضَرْع وذَهَابِ ثُلُثِ ذَنَبٍ وَبَيِّنِ مَرَضٍ وَجَرَبٍ وَبَشَمٍ وَجُنُونٍ وَعَرَجٍ، وَفَـقْدِ أَكْثَرَ مِنْ سِنّ لغَيْرِ إِثْـغَارِ أَوْ كَبَرِ وَأَكْثَـرَ مِنْ ثُلُث أُذُن كَشَقِّهَـا وَنُدبَ سَلامَتُهَـا مِنْ كُلِّ عَيْب لاَ يَمْنَعُ، كَمَرَضِ خَفْيف وَكَسْر قَرْن لا يُدْمى وَغَيْرُ خَرْقَاءَ وَشَرْقَاءَ وَمُقَابَلَة وَمُدَّابَرَة وسمَّنُهَـا وَاسْتَحْسَانُهَـا وَإِبْرازُهَا لِلْمُصَلَّى وَذَبْحُهَـا بِيَده، وَكُرُهَ نِيَابَةٌ لغَـيْر ضَرُورَة وَأَجْزَأَتْ وَإِنْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ كَـٰذَبْحِ كَقَرِيبِ اعْتَادَهُ لاَ أَجْنبِيٌّ لَمْ يَعْتَـٰذُهُ كَغَالط فَلاّ تُجْزِئُ عَنْ وَاحِد مـنْهُمَا، وَفَى أَجْنبيِّ اعْتَـادَ قَوْلاَن، وَقَوْلُهُ عَنْدَ التَّسْمـيَة: ۖ اللَّهُمَّ منْكَ وَإِلَيْكَ، وَشُرْبُ لَبَنِهَا، وَجَزُّ صُوفِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَبَيْعُهُ وَإِطْعَامُ كَافِرٍ مِنْهَا

وَفَعْلُهَا عَنْ مَيِّت، وَمَنِعَ بَيْعُ شَيْء مِنْهَا، وَإِنْ سَبَقَ الْإِمَامُ أَو تَعَيَّبَتْ حَالَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلُهُ، أَوْ ذَبَحَ المَّعِبَ جَهْلاً وَالْبَدَلَ بَعْدَهُ إِلاَ لَمُ تَصَدِّق وَمَوْهُوب وَفَسْخ، فَإِنْ فَاتَ وَبَمِثْلُه إِلاَ أَنْ يَتُولاً هُ غَيْرُهُ بِلاَّ إِذْنَ، فَاتَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِالْعَوضِ مُطْلَقًا، فَإِنْ فَاتَ فَبِمِثْلُه إِلاَّ أَنْ يَتُولاً هُ غَيْرُهُ بِلاَّ إِذْنَ، وَصَرَفَهُ فِيمَا لاَ يَلْزَمُهُ كَأَرْشِ عَيْبِ لاَ يَمنَعُ الإِجْزَاءَ، وَإِنَّمَا تَتَعَيَّنُ بِالذَّبْح.

فصل: الْعَقِيقَةُ مَنْدُوبَةٌ وَهِي كَالضَّحَيَّة فَى سَابِعِ الْولاَدَة نَهَارًا، وَأَلْغِي يَوْمُهَا إِنْ وَلِدَ نَهَارًا وَتَسْقُطُ بِغُرُوبِهِ وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدَّده، وَنُدَبَ ذَبْحُهَا بَعْدَ الشَّمْسَ وَحَلْقُ رَاسِه، وَالتَّصَدَّقُ بِزِنَة شَعْرُه ذَهبًا أَوْ فَضَّةً، وَتَسْمَيتُهُ يَوْمُهَا، وكُرِه خَتَانُهُ فيها وَلَطْخُهُ بِدَمِهَا وَعَمَلُهَا وَلِيمَةً، وَجَازَ كَسْرُ عِظَامِهَا وَتَلْطِيخُهُ بِخُلُوقٍ، وَالْخِتَانُ سُنَّةٌ مُوكَدَّةُ، وَالْخِفَاضُ فَى الْأَنْثَى مَنْدُوبٌ كَعَدَمَ النَّهْك.

فصل: الذَّكاةُ وَهِيَ السَّبُ المُوصِّلُ لِحِلِّ أَكُلِ الحَيوانِ اخْتِيَارًا أَنْوَاعٌ:

ذَبْحُ وَهُو قَطْعُ مُمَيَّزُ مُسلم أَوْ كَتَابِيٍّ جَمِيعَ الْحُلْقُومِ وَالْـودَجَيْنِ مِنَ المُقَدَّمِ بِمُحَدَّد بِلاَ رِفْعِ قَبْلَ التَّمَامِ بِنَيَّة، وَلاَ يَـضُرُّ يِسِيرُ فَصْلٍ وَلَوْ رَفَعَهَا اخْتِـيَارًا فَلا تُجْزِئً مُغَلْصَمَةٌ ولا نِصْفُ الحُلْقُومِ عَلَى الأَصَحَّ.

وَنَحْرٌ وَهُوَ طَعْنُهُ بِلَبَّة، وَشَرْطُ الكتَابِيِّ أَنْ يَذْبَحَ مَا يَحِلُّ لَهُ بِشَرْعِنَا، وَأَنْ لاَ يُهِلَّ بِهِ لَغَيْسِ اللهِ تَعَالَى، وَلَوِ اسْتَحَلَّ المَـيْتَةَ فالشَّـرْطُ أَنْ لا يَغِيبَ لاَ تَسْمِـيَتُهُ، وَكُرِهَ مَا حَرُمُ عَلَيْهِ بِشَرْعِه، وَشِرَاءُ ذَبْحِه وَجِزَارَتِه كَبَيْع وَإِجَـارَة لِكَعِيدَة وَشَحْم وَكُرِهَ مَا حَرُمُ عَلَيْهِ بِشَرْعِه، وَشَرَاءُ ذَبْحِه وَجِزَارَتِه كَبَيْع وَإِجَـارَة لِكَعِيدَة وَشَحْم يَهُودِيٍّ وَذَبْحِ لِعِيسَى أَوِ الصَّلِيبِ وَذَكَاةُ خُنْثَى وَخَصَى وَفاسَق.

وَعَقْرٌ وَهُوَ جَرْحُ مُسلم مُمَيِّز وحْشيّا غَيْرَ مَقْدُور عَلَيْهُ إِلا بِعُسْرِ لا كَافر ولَوْ كَتَابِيّا ولا إِنْسيّا شَرَدَ أَوْ تَرَدَّى بِحُفْرَة بِمُحَدِّد أَو حَيَوان عَلَمْ مِنْ طَيْرِ أَوْ غَيْرِه فَمُلهُ ولَمْ يَشْتَغِلْ بِغَيْرِه قَبْلهُ وأَدْمَاهُ فَمَاتَ قَبْل إِدْرَاكِه إِنْ أَرْسَلَهُ مِنْ يَده أَوْ مِنْ يَد غُلاَمِه ولَمْ يَشْتَغِلْ بِغَيْرِه قَبْلهُ وأَدْمَاهُ وَلَوْ بِأَذُن وَعَلَمَهُ مِنَ المُبَاحِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ نَوْعَهُ مَنْهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ مَصَيدُهُ إِنْ نَوَى ولَوْ بِأَذُن وَعَلَمَهُ مَنَ المُبَاحِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ نَوْعَهُ مَنّهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ مَصَيدُهُ إِنْ نَوَى الْمُبَاحِ إِنْ الْمَبِيحِ إِنْ الْمَبَاحِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ تَرَاحَى في البِّاعَة أَوْ في المُبيح إِنْ شَارَكَهُ غَيْرِهُ وَكُلْب كَافِر أَوْ غَيْرِ مُعَلَّمٍ أَوْ تَرَاحَى في اتّبَاعِهُ إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لا يَلْحَقُهُ أَوْ حَمْلَ الآلةٍ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ بِخُرْجِهِ أَوْ بَاتَ أَوْ صَدَمَةً أَوْ عَضَةً بِلاَ جَرْحٍ أَوْ يَلْحَقُهُ أَوْ حَمْلَ الآلةٍ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ بِخُرْجِهِ أَوْ بَاتَ أَوْ صَدَمَةً أَوْ عَضَةً بِلاَ جَرْحٍ أَوْ يَلْحَقُهُ أَوْ حَمْلَ الآلةٍ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ بِخُرْجِهِ أَوْ بَاتَ أَوْ صَدَمَةً أَوْ عَضَةً بِلاَ جَرْحٍ أَوْ

اضْطَرَبَ فَأَرْسَلَهُ بِلاَ رُوْيَـة، وَدُونَ نِصْف أَبِينَ مَيْتَـةٌ إِلا أَنْ يَحْصُلَ بِهِ إِنْفَاذُ مَـقْتُلِ كَالرَّاسِ، وَمَتَى أُدْرِكَ حَيَّا غَيْرَ مَنْفُوذِ مَقْتُلِ لَمْ يُؤْكُلْ إِلاَ بِذَكَاة وَضَمِنَ مَارُّ أَمْكَنَتُهُ كَالرَّاسِ، وَمَتَى أُدْرِكَ حَيَّا غَيْرَ مَنْفُوذِ مَقْتُلِ لَمْ يُؤْكُلْ إِلاَ بِذَكَاة وَضَمِنَ مَارُّ أَمْكَنَتُهُ ذَكَاتُهُ، وَتَرَكَ كَتَرْكَ تخليصِ مُسْتَهْلَكَ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَال وَمَا يَمُوتُ بِهِ نَحْوَ الجَرَادِ وَلَوْ لَمْ يُعَجِّلْ كَقَطْعٍ جَنَاحٍ أَوْ إِلْقَاءِ بِمَاءٍ وَوَجَبَ نِيَّتُهَا.

وَذُكُرُ اسْمِ الله لَمُسْلُم إِنْ ذَكَرً وَقَدَر، وَالأَفْضَلُ بِاسْمِ الله وَاللهُ أَكْبَرُ وَهُمَا فَي الصَّيْد حَالَ الإِرْسَالَ وَنَحْرُ إِبلِ وَرَرَافَة وَذَبْحُ غَيْرِهِمَا إِلا لَضَرُورَة كَعَدَمِ اللهَ فَيَجُورُ الْعَكْسُ إِلا البَقرَ فَالأَفْضَلُ فَيْهَا الذَّبْحُ كالحَديد وَسَنَّهُ وَقِيامُ إِبلِ مُقَيَّدَةً أَوْ مَعْقُولَة الْيَسْرى، وَضَجْعُ ذَبْح برِفْقَ وَتَوْجيهُهُ للْقَبْلَة وَإِيضَاحُ المَحلِّ، وَكُرِه ذَبْح برِفْق وَتَوْجيهُهُ للقبْلَة وَإِيضَاحُ المَحلِّ، وَكُرِه ذَبْح بدوْر حَفْرَة وَسَلْخٌ أَوْ قَطْعٌ قَبْلَ الْمَوْت، وتَعَمَّدُ إِبَانَة الرَّاس، وأَكلَ المذكَّى وَإِنْ أَيسَ مِنْ حَيَاتِه بإضْنَاء مَرَضِ أَو انْتَفَاخَ بِعُشْب أَوْ دَقَّ عَنْق بِقُوة حَركَة أَوْ شَخْب وَثَقْب مَصْران بِحَنْق أَوْ وَقُدْ أَوْ نَرَدً مِنْ عَلْكًا أَوْ وَقَدْ وَنَقْ بِعَنْق بَقُوة وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَتَوْ وَقَدْ أَوْ نَرَدً مِنْ عَلْو اللهَ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَتَوْ وَقَدْ وَقَدْ وَتَوْ وَقَدْ وَقَوْقَ وَقَدْ وَقَا الْسُوا الْكُولُ وَقَدْ وَالْمُ وَقَالًا فَيْهُ وَقَاقُونَ وَقَدْ وَقُو وَقُدُونَ وَقَدْ وَقَد

بلب: المُباحُ مَا عَملَتُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ نَعَم وَطَيْرٍ وَلَوْ جَلةَ وَذَا مخلَبِ وَوَحْش كَحمار وَغَزَال وَيَرْبُوعِ وَفَار وَوَبَر وَقُنْفُذ وَحَّيَّة أَمْنَ سُمَّهَا إِلاَ المُفْتَرِسَ، وَوَطُواط وَجَرَاد وَخَسَّاشِ أَرْض كَعَقْرَب وَخُنفَ سَاءَ وَجُنْدُب وَبَنَاتَ وَرْدَان وَنَمْل وَدُود، فَإِنْ مَاتَ بِطَعَام ومُيِّزَ عَنْهُ أُخْرِجَ لِعَدَم ذَكَاته وَإِنْ لَمْ يَمُت جَازَ أَكْلُهُ بِنيَّهَا وَإِنْ لَمْ يُمَيَّزُ طُرِحَ إِلاَ إِذَا كَانَ أَقَلَ، وَأَكِلَ دُودٌ كَالفَاكَهة مَعَها مُطْلَقًا والبَحرِيُّ وَإِنْ مَيتًا أَوْ كَلْبًا أَوْ خُنزِيرًا وما طَهْرَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ كَنَبَاتٍ وَلَبَن وَبَيْض وَعَصِير وَفُقًاع وَسُوبِيا إِلا مَا أَفْسَدَ الْعَقلَ كَحَشِيشَة وَأَفْيُونَ أَوِ السِدَنَ كَذَواتِ الشَّمُومِ ومَا سَدًّ الرَّمَة وَأَفْيُونَ أَوِ السِدَنَ كَذَواتِ الشَّمُومِ ومَا سَدًّ الْمَرْورة إِلا الأَدَمِيُّ وَخَمَّرٌ تَعَيَّنَ لِغُصَّة وَجَازَ الشَّبِعُ اللَّمَةُ مَنْ مُحَرَمٌ لِلْضَرُورة إِلا الأَدَمِيُّ وَخَمَّرٌ تَعَيَّنَ لِغُصَّة وَجَازَ الشَّبِعُ مَنْ مُحَرَمٌ لِلْضَرُورة إِلا الأَدَمِيُّ وَخَمَّرٌ تَعَيَّنَ لِغُصَّة وَجَازَ الشَّبِعُ مَا مُعْلَقًا وَكَانَ الشَّبِعُ وَجَازَ الشَّبِعُ وَكَانَ الْمُورة وَ إِلا الأَدَمِيُّ وَخَمَّرٌ تَعَيَّنَ لِغُصَّة وَجَازَ الشَّبِعُ وَالْمَارُورة وَ إِلا الأَدَمَيُّ وَخَمَّرٌ تَعَيَّنَ لِغُصَّة وَجَازَ الشَّبِعُ

كَالتَّزَوَّدِ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنِي، وَقَدَّمَ الْمَيْتَةَ عَلَى خَنْزِيرِ وَصَيْدُ مُحَرَّمٍ لا عَلَى لَحْمه وَالصَّيْدُ عَلَى الْخَنْزِيرِ وَمُخْتَلَفًا فيه عَلَى مُتَّفَق عَلَيْه وَطَعَامُ الْغَيْرِ عَلَى مَا ذُكِرَ إِلاَ لَخُوْف كَقَطْع وَقَاتَلَ عَلَيْه بَعْدَ الْإِنْذَارِ، وَالمَكْرُوهُ الوَطْوَاطُ وَالمُفْتَرَسُ كَسَبْع وَفَعْلَب وَفَهْد وَنَمْ وَنَمْس وَقَرْد وَدَبٍّ وَهُرٍّ وَإِنْ وَحْشَيّا وَكَلْب وَفَهْد وَنَمْ وَنَمْ لَا إِنْ اللّهِ سُكَار وَنَمْ وَوْد وَدَبٍ وَهُرٍّ وَإِنْ وَحْشَيّا وَكَلْب وَشَرَاب خَلِيطين إِنْ أَمْكَنَ الإِسْكَار وَنَبْد بِدُبّاء وَحَنْتُم وَمُقَيَّدٍ وَنَقِير، وَالمُحَرَّمَ مَا وَشَرَاب خَلِيطين إِنْ أَمْكَنَ الإِسْكَار وَنَبْد بِدُبّاء وَحَمَارٍ وَلُو وَحْشَيّا دَجَن وَبَعْل وَفَرَس وَمَيْتَة كَجَرَاد.

باب: الْيَمينُ تَعْلِيقُ مُسْلِم مُكَلَّفِ قُرْبَةً أَوْ حَلِّ عَصْمَة وَلَوْ حُكمًا عَلَى أَمْر أَوْ نَفْيِهِ وَلَوْ مَعْصِيَةً قَصَدَ الامْ تَنَاعِ مِنْهُ أَوِ الحَثَّ عَلَيْهِ أَوْ تَحَقَّقَهُ كَإِنْ فَعَلْتُ أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَعَلَىَّ صَوْمُ كَذَا أَوْ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ فَأَنْت طَالَقٌ، وَكَعَلَىَّ أَوْ يَلْزَمُني الْمَشْيُ إِلَى مَكَّةَ أَو التَّصَــدُّقُ بدينَار أو الطَّلاَقُ لأَفْعَلَنَّ أَوْ لَتَفْعَلَنَّ أَوْ لَقَــدْ قَامَ زَيْدٌ أَوْ لَمْ يَقُمْ فَإِنَّهُ فِي قُوَّة إِنْ لَمْ أَفْعَلْ أَوْ إِنْ فَعَلْتُ، أَوْ قَسَمٌ عَلَى أَمْر كَذَلكَ بذكر اسم الله أو صــفَتــه وَهيَ التي تُكَفَّــرْ كَبــالله وَتَالله وهَالله وَالرَّحْــمنَ وَأَيْمُنِ الله وَرَبِّ الْكَعْبَة وَالخَالَق وَالْعَزيز وَحَقِّه وَوُجُوده وَعَظَمَـته وَجَلاَله وَقدَمه وَبَقَائه وَوحدَانيَّته وَعَلْمُهُ وَقُدْرَتُهُ، وَالْقُرْآنِ وَالْمُصْحَفَ وَسُورَةَ الْبَقَرَةَ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وَالتَّـوْرَاة وَالإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَكَسَعزَّة الله وَأَمَانه وَعَهْــده وَميثَاقه وَعَلَىَّ عَــهَّدُ الله إلا أَنْ يُريدَ المَخْلُوقَ، وَكَـأَجْلفُ وَأَقْسمُ وَأَشْهَدُ إِنْ نَوَى بِالله ، وَأَعْزِمُ أَنْ قَـالَ بَالله لا بنَحْو الإحْيَاء وَالإِمَاتَة، وَلا بِأُعَاهِدُ اللهَ أَوْ لَكَ عَلَىَّ عَهْدٌ، أَوْ أُعْطِيكَ عَهْدًا، أَوْ عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِالله، ولا بِنَحْوِ النَّبِيِّ وَالْكَعْبَة، وإنْ قَصَدَ بِكَالْعُزَّى التَّعْظيمَ فَكُفْرٌ، وَمُنعَ بِنَحْوِ رَأْسِ السَّلْطَانِ أَوْ فُلاَنِ كَهُو يَهُوديُّ أَوْ نَصْرَانيٌّ، أَوْ عَلَى غَيْر دين الإسْلاَم، أَوْ مُرْتَدًا إِنْ فَـعَلَ كَذَا وَلْيَسْتَـغْفر اللهَ، وَالْيَمـينُ بِاللهِ مُنْعَقِدَةٌ وَغَيْـرُهَا وَهِيَ مَا لاَ كَفَّارَةَ فيها، وَهي الْغُمُوسُ بأنْ حَلَفَ مَعَ شكٍّ أَوْ ظَنِّ بغَيْر مُسْتَقْبَل فَلاَ كَفَّارَةَ في مَاضِيه مُطْلَقًا عَكْسَ الْمُسْتَقْبَلَة، ولا يُفِيدُ في غَيْرِ الْيَمِينِ بِاللهِ كالاستِثْنَاءِ بِإِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ أَوْ يُرِيدَ أَوْ يَقْضِىَ إِنْ قَــصَدَهَ وَاتْصَلَ إِلا لِعَارِضِ وَنَطَقَ بِهِ وَإِنْ

بحَرَكَة لسان وَحَلَفَ فِي غَـيْر تَوَثُّق بِحَقٌّ بِخِلاَفِه بِإِلا وَنَحْوِهَا فَيُفِيدُ في الْجَمِيع كَعَزْل الزَّوْجَة أَوَّلا في الحَلال أَوْ كلُّ حَلاَل عَلَيَّ حَرَامٌ فَلاَ شَيْءٌ فيها كَغَيْرها، وَهِيَ المُحاشَاةُ وَالْمُنْعَقَدَةُ عَلَى بِرٍّ كَلا فَعَلْتُ أَوْ لاَ أَفْعَلُ أَوْ إِنْ فَعَلْتُ أَوْ حنث كَلاَ أَفْعَلَنَّ أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَل فيهَا الْكَفَّارَةُ، كَالْنَّذْرِ المُبْهَم كَعَلَىَّ نَذْرٌ، أَوْ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا أَو اليَمـين وَالْكَفَّارَةَ كَإِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَىَّ يمـينٌ أَوْ كَفَّارَةٌ، أَوْ لله عَلَىَّ وَهىَ إطْعَامُ عَـشَرَةٍ مَسَاكِيـنَ أَحْرَارِ مُسْلَمِينَ مِنْ أُوسَطِ طَعَـامِ الأَهْلِ لِكُلِّ مُدُّنَّ، وَنُدبَ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ زِيَادَةً بِالْاجْتَهَادِ أَوْ رِطْلاَنِ خُبْزًا، وَنُدِبَ بِإِدَامٍ وَأَجْزَأَ شِبَعُهُمْ مَرَّثْيِنِ كَغَدَاء وَعَـشَاء ولَوْ أَطْفَالاً اسْتَغْنُوا عَنِ اللَّبَنِ أَوْ كِـسُوتُهُمْ لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ، وللمرأة دِرْعٌ سَابِغٌ وَخِمَارٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ وَسَطِ أَهْلِهِ، أَوْ عَتْقُ رَقَبَة مُؤْمِنَة سَليمة كالظَّهَار، ثُمَّ صـيَامُ ثَلاَثَة أَيَّام، وَنُدبَ تَتَـابُعُهـا وَلاَ يُجـٰزئُ تَلْفيقُ مِنْ نَوْعَــيْنِ ولا نَاقصٌ كَعَشْرِينَ لَكُلِّ نَصْفُ"، وَلَا تَكْرَارَ لَمَسْكِينِ كَخَمْسَةَ لِكُلِّ مُدَّانِ إِلا أَنْ يَكْمُلَ، وَلَهُ نَزْعُ مَا زَادَ إِنْ بَقَى وَبِيَّنَ بِالْقُرْعَةِ، وَتَجِبُ بِالصِنْثِ وَتُجْزِئُ قَبْلَهُ إِلا أَنْ يُكْرَهَ عَلَيْهِ فَى الْبِرِّ المُطْلَقِ، وَتَكَرَّرَتْ إِنْ قَصَدَ الحِنْثَ، أَوْ كَـرَّرَ الْيَمِينَ وَنَوَى كَفَّارَاتِ، أَو اقْتَضَاهُ الْعُــرْفُ كَلاَ أَشْرَبُ لَكَ مَاءً أَوْ لا أَتْرُكُ الْوِتْرَ، أَوْ حَلَفَ أَوْ لاَ يَحْنَثَ، أَو اشْتَمَلَ لَفْظُهُ عَلَى جَمْعٍ أَوْ أَدَائِهِ نَحْوُ: كُلَّمَـا وَمَهْمَا لاَ مَتَى مَا وَوَاللهِ ثُمَّ وَالله أَوْ وَالْقُرْآنِ وَالمُصْحَفِ وَالْكَتَابِ أَوْ وَالفُرْقَانِ وَالتَّوْارَةِ وَالإِنْجِيلِ أَوْ وَالعِلْمِ والْقُدْرَةِ وَالإِرَادَة إِذَا لَمْ يَنُو كَفَّارَات، وَإِنْ عَلَّقَ قُرْبَةً أَوْ طَلاَقًا لَزِمَ مَا سَمَّاهُ أَوْ نَواَهُ، وفي أَيْمَان الْمُسلَّمينَ بَتُّ منْ يَمْلكُ وَعـتْقُهُ وَصَـدَقَةٌ بثُلُث مَاله وَمَـشْيٌ بحَجٌّ وَصَوْمُ عَامٍ، وَكَفَّارَةٌ إِنْ اعْتِيدَ حَلِفٌ بِمَا ذُكِرَ وَإِلا فَالمُعْتَادُ، وَتَحْرِيمُ الحَلال في غَيْر الزَوْجَة لَغْوْ، وَخُصِّصَتْ نَيَّةُ الحَالف وَقُلِّدَتْ وَبُيِّنَتْ فإِنْ سَاوَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ صُدِّقَ مُطْلَقًا في بالله وَغَيْرِهَا في الْفَتُوَى وَالْقَضَاء كَحَلْفه لزَوْجَته إِنْ تَزَوَّجَ حَيَاتَهَا فَهِيَ طَالَقٌ، أَوْ عَبْدُهُ حُرُّ، أَوْ كُلُّ عَبْد يَمْلكَهُ، أَوْ فَعَلَيْه المَشْيُ إِلَى مكَّةَ وَفَتَزَوَّجَ بَعْدَ طَلاقهَا، وَقَالَ: نَوَيْتُ حَياتَهَا في عصْمَتي وَإِنْ لَمْ تَسَاو، فَإِنْ قَرُبُتْ قَبلَ إِلا

في الطَلاقِ وَالعِنْقِ المُعَيَّنِ في القَضَاءِ كَلَحْم بَقَرٍ وَسَمْنِ ضَأَن في لا آكُلُ لَحْمًا أَوْ سَمْنًا وَكَـشَهْرِ أَوْ فِي المَسْجِدِ في نَحْو لاَ أَكَلِّمُهُ، وَكَـتَوْكيله في لاَ يَبيعُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ وَإِنْ بَعُدَتُ لَمْ يَقْبَلُ مُطْلَقًا كَإِرَادَة مَيْتَةَ في طَالق أَوْ حُرَّة أَوْ كَذب في حَرام وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ إِذَا لَمْ يُسْتَخْلَفْ في حَقٍّ، وَإِلا فَالْعَبْرَةُ بِنيَّةِ المُحَلِّفِ، ثُمَّ بِسَاطُ يَمينه وَهُوَ الحَامِلُ عَلَيْهَا كَلِه أَشْتُرِى لَحْمًا أَوْ لاَ أَبِيعُ في السُّوق لزَحْمَة أَوْ ظَالِم فَعُرْفُ قُولِيٌ فَشَرْعِيٌ وَإِلا حَنِثَ بِفَوَاتِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَوْ لِمَانِعِ شَرْعِيٌّ كَحَيْض أَوْ عَادِيٌّ كَسَرِقَـة لا عَقْلَيٌّ كَمَوْت في لَيَذْبَحَنَّهُ إِنْ لَمْ يُفَـرِّطْ وَبِالْعَزْمِ عَلَى الضِّدِّ، وَبِالنِّسْيَانِ وَالْخَطَا إِنْ أَطْلَقَ وَبِالْبَعْضِ عَكْسَ الْبُرِّ، وَبِالسَّوِيقِ وَاللَّبَنَ في لا آكُلُ، وَبِلَحْمِ حُـوتٍ أَوْ ظَيْرٍ أَوْ شَـحْمٍ فَى لَحْمٍ، وَبِوُجُودِ أَكْـثَرَ فَى لَيْسَ مَـعِْى غَـيْرُهُ لِسَائِسَلِ فِيمَا لَا لَغْوَ فِيهِ لَا أَقَلَّ، وَبِدَوَامِ رُكُوبِهِ أَوْ لُبْسِهِ فَى لَا أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ وَبِدَابَّةً عَبْدِه في دَابَّته، وَبجَمْع الأَسْوَاطِ في لأَصْرِبَنَّهُ كَذَا وَبَفَرَارِ الْغَرِيم لاَ فَارقْتُكَ أوْ لا فَارَقْتَنِي حِتَّى تَقضِينَى حَقِّي وَلَوْ لَمْ يُفَرِّط أَوْ أَحَالَهُ وَبِدُخُولِه عَلَيْه مَيَّتَا أَوْ في بَيْتِ شَعْرٍ أَوْ سِـجْنِ بِحَقِّ فَى لا أَدْخُلُ عَلَيْهِ بَيْتًا لا بِدُخُـولِ مَحْلُوفِ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَنْوِ الْمُجَامَعَةَ وَبِتَكْفِينِهِ في حَلِفِهِ لاَ نَفْعُهُ حَيَاته، وَبِالكَتَابِ إِنْ وَصَلَ أَوْ رَسُولٌ في لاَ أُكَلِّمُهُ، وَقُبِلَتْ نِيَّتُهُ إِنِ ادَّعَى المُشَافَهَةَ إلا في الْكِتَابِ في الطَّلاق وَالْعتق المُعَيَّنِ وَبِالإِشَارَةِ، وَبِكَلامِ لَمْ يَسْمَعْهُ لِنَوْمِ أَوْ صَمَم وَبِسَلاَمِهِ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ غَيْرُهُ أَوْ فَي جَمَاعَةٍ إِلاَ أَنْ يُحَاشِيَهُ لاَ بِصَلاَةٍ أَوْ كِـتَابِ المَحْلُوفِ عَلَيْـهِ لَهُ وَلَوْ قَرأَهُ وَبِفَتْحِ عَلَيْهِ وَبِخُرُوجِهَا بِلاَ عِلْمِهَا بِإِذْنِهِ في لاَ تَخْرُجِي إلا بِإِذْنِي وَبِالْهِبَةِ والصَّدَقَة في لا أَعَارَهُ وبِالْعَكْسِ وَنُوِّيَ وبِالْبَقَاءِ وَلَوْ لَيْلاً، وَبِإِبْقَـاءِ شَيْءِ إِلا كَمِسْمَارِ في لا سكَنْتُ لا بحَزْن ولا في لأنْتَقلَنَّ إلا أَنْ يُقَيِّدَ بِزَمَنِ فَبِمُضيِّه وَبِاسْتِحْقاقِ بَعْضِ الدَّيْنِ، أَوْ ظُهُور عَيْبِه بَعْدَ الأَجَل وَبهبَتِه لَهُ، أَوْ دَفْع قَرِيبِ عَنْهُ وَإِنْ مِنْ مَالِهِ، أَوْ شَهَادَة بَنيَّة بالْقَضَاء في لأَقْضيَنَّكَ لأَجَل كَذَا، أَوْ بعَدَم قَضَاء في غَدِ في لأَقْضِينَّكَ غَدًا يَوْمَ الْجُمعَة وَلَيْسَ يَوْمَ الْجُمعَةِ، وَلَهُ لَيْلَةٌ وَيَوْمٌ في رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ عِنْدَ

رأسه، أَوْ إِذَا اسْتَهَلَّ أَوْ عِنْدَ انْسلاَحِه أَوْ إِذَا انْسلَخَ أَو لاَسْتهْلاله وَإِلَى رَمَضَانَ أَوْ إِلَى اَسْتهْلاله فَشَعْبَانَ، وَبَجَعْلِ الثُوْبِ قَبَاء أَوْ عَمَامَةً أَو اتَّزَرَ بِه، أَوْ عَلَى كَتفه فى لا أَلْبَسُهُ، وَبَدُخُوله مِنْ بَابِ غَيِّرَ فَى لَا أَدْخُلُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يُكُرَهُ ضِيقُهُ، وبِأَكُلُه مِنْ مَدُفُوع لِـ ولَدَه أَوْ عَبْده فَى لا آكُلُ لَهُ طَعَامًا إِنْ كَانَتْ نَفَقَةُ الولَد عَلَيْه، وَبِقُولُه مَدُفُوع لِـ ولَدَه أَوْ عَبْده فَى لا آكُلُ لَهُ طَعَامًا إِنْ كَانَتْ نَفَقَةُ الولَد عَلَيْه، وبِقُولُه اذْهَبِي إِثْرَ لا كَلَّمْ تُكَ حَتَّى تَفْعَلَى، وبالإقالَة فَى لا أَتْرُكُ مِنْ حَقِّه شَيْعًا إِنْ لَمْ تَفَهُ وَبَالزِيّادَة عَلَى مَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ قَنَادَ وَبِالزِيّادَة عَلَى مَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ بِخَلَاف لا يَأْذِنُ لَهَا إلا فَى كَذَا فَأَذِنَ فَيه فَزَادَتْ بِلاَ عِلْمٍ وَبِالْبِيعِ لِلْوَكِيلِ فَى لا بَعْتُ مِنْهُ أَوْ لَهُ ، وَإِنْ قَالَ أَنَا حَلَفْتُ فَقَالَ هُو لِى فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لِلْمُوكِلُ وَلَزِمَ الْبَيْعُ إِلا فَى كَذَا فَأَذَنَ فَيه فَزَادَتْ بِلاَ عَلْمٍ وَبِالْبَيْعِ لِلْوَكِيلِ فَى لا بَعْتُ مِنْه أَوْ لَهُ ، وَإِنْ قَالَ أَنَا حَلَفْتُ فَقَالَ هُو لِى فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لِلْمُوكِلُ وَلَزِمَ الْبَيْعُ إِلا أَنْ عَلَهُ مَا أَنْ عَلَى مَا أَذِنَ لَهُ إِلا يَعْ بَيْنَا.

فصل: النَّذْرُ الْتِزَامُ مُسْلم مُكَلَّف قُرْبَةً ولَوْ بالتَّعْليق عَلَى مَعْصية أَوْ غَضْبَانَ كَلُّهُ عَلَىَّ أَوْ عَلَىَّ ضَحَيةٌ، أَوْ إِنْ حَجَجْتُ، أَوْ شَفَى اللهُ مَريضى، أَوْ جَاءَنى زَيْدٌ أَوْ قَتَلْتُـهُ فَعَلَىَّ صَوْمُ شَـهْرِ أَوْ شَهْـرِ كَذَا فَحَصَلَ، وَنُدبَ الـمُطْلَقُ وَكُرهَ المُكَرَّرُ وَالمُعَلَّقُ عَلَى غَيْر مَعْصِيَة وَإِلا حَرْمَ فَإِنْ فَعَلَهَا أَثْمَ وَلَزْمَ مَا سَمَّاهُ وَلَوْ مُعَيَّنًا أَتَى عَلَى جَميع مَالِه كَصَوْم أَوْ صَلاة بِثَغْر وَسَقَطَ مَا عَـجَزَ عَنْهُ إِلا الْبَدَنَةَ فَبَقَرَةٌ ثُمَّ سَبْعُ شيَاة وَثُلُثُ مَالِه حينَ النَّذْرِ إلا أَنْ يَنْـقُصَ فَمَا بَقَىَ بِمَالِى في سَبيل الله وَهُوَ الجهَادُ وَالرِّبَاطُ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ منْ غَيْرِه بخلاَف ثُلُثه في سَبِيلِ الله فَمِنْهُ فَإِنْ قَال لزَيْد فَالْجَميعُ وَمَشْيٌ لمَسْجِد مكَّـةَ وَلَوْ لصَلاَة كَمكَّةَ أَو الْبَيْتِ أَوْ جُزْتُه كَغَيْرِه إِنْ نَوَى نُسُكًا منْ حَـيْثُ نَوَى وَإِلا فَـمنَ المُعْـتَـاد، وَإِلا فَمنْ حَـيْثُ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ وَأَجْزَأَ مِنْ مِثْلَهِ فِي المَسَافَةِ وَجَازَ رُكُوبٌ بِمَنْهِلِ وَلَحَاجَة كَبَحْرِ اعْتِيدَ للْحَالفينَ أَوْ اضْطُرَّ إِلَيْهِ لِتَمَامِ الْإَفَاضَةِ أَوِ السَّعْيِ وَالرُّجُوعِ إِنْ رَكِبَ كَثِيرًا بِحَسَبِ المَسَافَةِ أَو المَنَاسِكِ لِنَحْوِ المصرِيِّ فَيَمْشِي مَا رَكِبَ إِنْ عَلَمَهُ، وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ في مِثْلُ مَا عُيِّنَ أَوَّلًا وَإِلَّا فَلَهُ المُخَالَفَةُ إِنْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ حينَ خُرُوجِه وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ فَقَطْ، لاَ إِنْ قَلَّ أَوْ بَعُدَ جِدًا كَأُفْرِيقِيٍّ كَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَهَدْيٌ فِي الجَمِيعِ إِلا فِيمَنْ رَكِب

المَنَاسِكَ أَوِ الإِفَاضَةَ فَمَنْدُوبٌ كَتَأْخِيرِهِ لِرُجُوعِهِ ولا يُغيدُهُ مَشْىُ الُجَمِيعِ فَإِنْ فَسَدَ أَتَمَةُ وَمَشَى فَى قَضَائِهِ مِنَ المِيقَاتَ وَإِنْ فَاتَهُ تَحَلَلَ بِعُمْرَة وركبَ فَى قَضَائِهِ وَعَلَى الضرورة إِنْ أَطْلَقَ جَعَلَهُ فَى عُمْرَة ثُمَّ يَحُجُّ مِنْ عَلَمه وَوَجَبَ تَعْجِيلُ الإِحْرَامِ فَى الْصَرُورة إِنْ أَطْلَقَ وَوَجَدَ رُفْقَةً لا الحَجِّ أَنَا مُحْرِمٌ أَوْ أُحْرِمَ إِنْ قَيَّدَ بِوقْت أَوْ مَكَان كَالَعُمْرة إِنْ أَطْلَقَ وَوَجَدَ رُفْقةً لا الحَجِّ فَلاَشْهُره إِنْ كَانَ يَصِلُ وَإِلاَ فَالْوَقْت الَّذِي يَصِلُ فَيهِ وَآخِرُهُ فِي الْمَشْيِ للمِيقَات، فَلاَشْهُره إِنْ كَانَ يَصِلُ وَإِلاَ فَالْوَقْت الَّذِي يَصِلُ فَيهِ وَآخِرُهُ فِي الْمَشْيِ للمِيقَات، فَلاَشْهُره إِنْ كَانَ يَصِلُ وَإِلاَ فَالْوَقْت اللّذِي يَصِلُ فَيهِ وَآخِرُهُ فِي الْمَشْيِ للمِيقَات، فَلاَشْهُره إِنْ مَكْروه ولا بِمَالِي فَى الْكَعْبَة أَوْ بَابِهَا أَوْ هَدِي لغَيْرِ مَكَة أَوْ مَال فَلْانَ إِلا أَنْ يَنُوى إِنْ مَلَكَنّةُ كَعَلَى تَحْرُ فَلاَن إِنْ لَمْ يَلْفُطْ بِالْهَدْي أَوْ يَنْوه أَوْ يَذُكُر مَالَ فَلَانَ إِلا أَنْ يَنُوى إِنْ مَلَكُنّةُ كَعَلَى تَحْرُ فَلان إِنْ لَمْ يَلْفُط بِالْهِدْي أَوْ يَنْوه أَوْ يَذَى عَلَى مَقَام إِبْرَاهِيم لَهَدْي ولا الخَفَاء أو الحَبُو بِلْ يَمْشِي مُنْتَفِلاً وَنُدب هَدُى وَلَغَى عَلَى المَشي مَتَفَلاً وَنُدب هَدْي أَو الرَّكُوب لِمَكَة إِن لَمْ يَتْصِد نُسُكًا فَيَرْكَبُ، ومُطْلَقُ المَشي كَعَلَى مَشَى لمَسْجِد يَهِما أَوْ لُسَمِهِما فَيَرْكَبُ إِلا أَنْ يَكُونَ اللّهَ وَلَا الْمَقْلُ الْمَدِينَة أَوْ المَدْينَة أَوْ المَلْي المَاسَى فَمَالًى المَدِينَة أَوْ المَدْينَة أَوْ المَدينَة أَوْ المَدينَة أَوْ المَدينَة أَوْ مَلُ مِسْجِديه فَا أَوْ يُسَمِّهِما فَيَرْكَبُ إِلا أَنْ يَكُونَ الْمُؤَلِق الأَوْمُولِ المَدينَة أَوْمُلَ والمُدينَة أَوْمَل والمُدينَة أَوْمُولَ مَا بِمَسْجِدِيهِ إِلَا أَنْ يَكُونَ المَالِقُ المَالِي فَالمَلْ المَلْ المَلْي المُعْتَلِ المَالِق المَلْ المُولِق المُعْتِلُ المَالِي المَالِي المَالَى المَالِي الْمُعْلِق المَدِينَة أَوْمُ المِنْ المَالِي المَالَعُ المَالمُ المَالِي المُولِي المَالِي المَالمُ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي ا

باب: الجهادُ في سبيلِ الله كُلَّ سنَة كَاقَامَة المَوْسِم فَرْضُ كَفَايَة عَلَى المُكَلَّفُ الحُرِّ الذكرِ القَادِر: كَالقَيَام بِعُلُوم الشَّرِيعَة وَالْفَتُوى وَالْقَضَاء وَإِمَامَة وَدَفْعِ الضَّرَر عَنِ المُسْلَمِينَ، وَالأَمْرِ بِالْمَعُروف وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكُو، وَالشَّهَادَة وَدَفْعِ الضَّرَر عَنِ المُسْلَمِينَ، وَالصَّلاة عَلَيْه، وَفَكُ الأسيرِ، وتَعَيَّنَ بِتَعْيينِ وَالحرف المُهِمَّة، وتَجْهَيزِ المَيِّت وَالصَّلاة عَلَيْه، وَفَكُ الأسيرِ، وتَعَيَّنَ بِتَعْيينِ الإَمَامِ وَبَفَحْ الْعَدُوقِ وَمَحلَّة قَوْم، وَعَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ إِنْ عَجَزُوا وَإِنِ امْرَأَةً أَوْ رَقِيقًا وَدُعُوا للإِسْلاَم وَإِلا فَالْجَزِيّةُ بِمُحلِّ أَمْنِ وَإِلاَّ قُوتِلُوا وَقُتُلُوا إِلاَ المَرَأَة وَالصَّبَى إِلا وَدُعُوا للإِسْلاَم وَإِلاَ فَالْجَزِيّةُ بِمُحلِّ أَمْنِ وَإِلاَّ قُوتِلُوا وَقُتُلُوا إِلاَ المَرَأَة وَالصَبِّي إِلا وَدُعُوا للإِسْلاَم وَإِلاَ فَالْجَزِيّةُ بِمُحلِّ أَمْنِ وَإِلاَ قُوتِلُوا وَقُتُلُوا إِلاَ المَرَأَة وَالصَّبِي إِلا المَراقة وَالصَّبِي إِلا المَراقة وَالصَّبِي وَالسَّعْفِل وَالْمَعْرُول بِلاَ رَبْي، وَالسَّعْفَلُ وَالرَّمِن وَالأَعْمَى وَالصَعْتُوهُ وَالْفَال، والرَّهِبُ وَالرَّمِن وَالأَعْمَى وَالمَعْتُوهُ وَالْفَال، والرَّهِبُ وَالرَّمِن وَالأَعْمَى وَالمَعْتُوهُ وَالْفَالِ إِلاَ المُسْلِمِينَ، وَلَوْ مَنْ مَال المُسْلَمِينَ، وَلَوْ مَنْ مَال المُسْلَمِينَ، وَلَنْ عَيْدُوا فَقَيْمَتُهُمْ وَالرَّهِبُ وَلَوْ مِنْ مَال المَسْلِمِ قَصَدُ وَيَعْ مِاء وَبِنَارِ إِنْ لَمْ يُمُن فَيهِمْ مُسْلُمٌ إِلا بِالْحَصِنِ مَعَ ذُرِيَّةً ونِسَاء فَبَعْيُرهُمَا، فَإِنْ لَمُونُ عَلَى أَكْثُو فِيمَ مَلُولُ الْولَا لَحُوف عَلَى أَكُونُ وَيَعْمَ مَاءُ وَبِنَارٍ إِلا لِشَدَة خُوف، ولَمُسْلِم قَصَدُ غَيْرَةً إِلا لِحُوف عَلَى أَكُونُ وَلَى الْمَوْف عَلَى أَكُونُ وَلِهُ عَلَى أَكُونُ وَالْمُوا لِلْا لِنُولُ وَلَا الْمَوا الْمُولِ وَلَوْم الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا الْمَوْلُ وَلَوْم الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

المُسْلمينَ، وَحَرُمَ فرارٌ إِنْ بَلَغَ المُسْلمُونَ النِّصْفَ وَلَمْ يَبْلُغُوا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا إلا مُتَحَرِّفًا لقتَال، أَوْ مُتَحيِّزًا إِلَى فئـة إِنْ خَافَ، وَالمُثْلَةُ وَحَمْلُ رَأْسِ لِبَلَدِ أَوْ وَالِ، وَسَفَرٌ بمُ صَحْفَ لأرْضهم كَامْراًة إلا في جَيْش أمن، وَخَيَانَةُ أَسِيرِ ائْتُمنَ طَائِعًا ولَوْ عَلَى نَفْ سُهُ، وَالغُلُولُ وَأُدِّبَ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ، وَحُدٌّ زَان، وَسَارِقٌ إِن حيزا المُغنمُ، وَجَازَ أَخْذُ مُحْتَاج نَعْلاً وَحزامًا وَطَعَامًا وَنَحْوَهَا، وَإِنْ نَعَمًا كَشُوْب وَسلاَح وَدَابَّة إِنْ قَصَدَ الرَّدَّ وَرَّدَّ مَا فَضَلَ إِنْ كَثْرَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ به، وَالْمُبَادَلَةُ فيه وَإِنَّ بِطَعَـام رَبُويٌّ وَالتَّخْرِيبُ وَالحَرْقُ وَقَـطعُ النَّخْلِ وَذَبْحُ حَيَوَان وَعَرْقَـبَتُهُ، وَإِثْلَافُ أَمْتَعَة عَجَزَ عَنْ حَمْلُهَا إِنْ أَنْسَكَى أَوْ لَمْ يُرْجَ، وَوَطْءُ أَسير حَليلَتَهُ إِنْ عَلمَ سَلاَمَتَهَا، وَالإحْتِجَاجُ عَلَيْهِمْ بِقُرآنِ وَبَعْث كِتَابِ فيه كَالآيَة، وَإِقْدَامُ الرَّجُلُ عَلَى كَثير، وَانْتَـقَالٌ مِنْ سَبَبِ مَوْت لآخَرَ، وَوَجَبَ إِنْ رَجَا حَيَاةً أَوْ طُولَهَا، وَلِلإِمَام الأَمَانُ لمَصْلَحَة مُطْلَقًا كَـغَيْرِه إِنْ كَانَ مُميِّزًا طَائعًا مُسْلمًــا وَلَوْ صَبَيًّا، أَو امْرَأَةً أَوْ رَقيقًا أَوْ خَارِجًا عَــنَ الإمَام، وأَمْن دُونَ إِقْلِيم قَبلَ الْفَتْح وَإِلا نَظَرَ الإِمَامُ وَوَجَبَ الوَفَاءُ بِهِ وَسَقَطَ بِهِ الْقَتْلُ، وَإِنْ مِنْ غَيْرِ الإِمَـامِ بَعْدَ الفَتْحِ فَيَنْظُرُ فَى غَيْرِه بلَفْظ أَوْ إِشَارَة مُفْهِمَةٍ، ولَوْ ظَنَّهُ حَرْبيٌّ فَجَـاًر أَوْ نَهَى الإِمَامُ النَّاسَ عَنْهُ، فَعَصَموا أَوْ نَسوا أَوْ جَهِلُوا أَوْ ظُنَّ إِسَلاَمَهُ أَمْضَى أَوْ رُدَّ لمَأْمَنه كَأَن أُخذَ مُقْبِلاً بِأَرْضِيهِمْ، فَقَالَ: جَئْتُ لَأَطْلُبِ الأَمَانَ أَوْ بِأَرْضِنَا، وَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّكُمْ لَا تَتَعَرَّضُونَ لَتَاجِر أَوْ بَيْنَهُمَا إِلا لِقَرِينَةَ كَذِبِهِ، وَإِنْ مَاتَ عَنْدَنَا فَمَالُهُ لُوَارِثُه إِنْ كَانَ مَعَهُ وَإِلا أُرْسلَ لَهُ إِنْ دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ وَلَمَّ يَطُلُ إِقَامَتُهُ وَإِلَّا فَفَيءٌ وَانْتُزِعَ مَنْهُ مَا سُرِقَ، ثُمَّ عيدَ به وَالْأَحْرَارُ المُسْلَمُونَ وَمَلَكَ بإسْلاَمه غَيْرُهُمَا، وَوُقْفَت الأرْضُ غَيْرَ المَوَات كَمصْرَ والشَّأمِ، وَالْعِرَاقِ وَخُمِّسَ غَيْرُهَا فَخَرَاجُهَا، وَالْخُمْسُ وَالجِزْيَةُ وَعُشْرُ أَهْلِ الذِّمَّة وَمَا جُهِلَتْ أَرْبَابُهُ، وَتَرِكةُ مَيِّتِ لا وَارِثَ لَهُ لآلِهِ عَلَيْكُمْ ، وَلِمَصَالِحِ السَمُسْلِمِينَ مِنْ جِهَادِ وَقَضَاءِ دَيْنِ مُعْسِرِ وَتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَإِعَانَةِ مُحْتَاجِ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِمْ، وَمَسَاجِدَ وَقَنَاطِرَ وَنَحْوِهَا، وَالنَّظَرُ لِلإِمَامِ، وَلَهُ النَّفَقَةُ مِنْهُ عَلَى عِيَـالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَبُدئَ بِمَنْ فيهمُ المَالُ وَنَظَرَ في الأَسْرَى بِمَنِّ أَوْ فداء أَوْ جَزْيَة أَوْ قَتْل أَو اسْتَرْقَاق، وَنَفْل منَ الخُـمُس لمَصْلَحَة ولا يَجُوزُ قَبْلَ انْقضَـاء الْقتَالَ، وَمَنْ قَتَلَ قَتيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ۚ وَمَضَى إِنْ لَمْ يُبْطِلْهُ قَبْلَ حَوْزِ المَغْنَمِ، وَلَمُسْلِمَ فَـقُطْ سَلَبُ اعْتيدَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ تَعَدَّدَ إِنْ لَمْ يُعَيِّنْ قَاتِلاً وَإِلا فَالأَوَّلُ وَلَمْ يَكُن لكَامْرَأَة إلا إِنْ قَاتَلَتْ كَالإِمَام إِنْ لَمْ يَقُلْ مَنْكُمْ وَلَمْ يَخُصَّ نَفْسَهُ، وَقَسَّمَ الأَرْبَعَةَ الأخْمَاسَ لذَكَر مُسْلِمٍ حُرٍّ عَـاقِلِ حَاضِرٍ كَتَاجِرٍ وَأَجِـيرٍ إِنْ قَاتَلاَ أَوْ خَرَجَا بِنيَّتـه، وَصَبَىِّ إِنْ أَطَاقَهُ وَأُجِيزَ وَقَاتَلَ لا ضَدُّهُمْ مَيِّت قَـبْلَ اللِّقَاء، وأَعْمَى وأَعْرَجَ وَأَشَلَّ وَأَقْطَعَ إلا لتَدْبير وَمُتَخَلِّف لحَاجَة، لاَ إِنْ تَعَلَّقَ بِالْجَيْشِ، بِخِلاَف ضَالٍّ وَإِنْ بِأَرْضِنَا وَمَريض شَهداً وَفَرَس رَهيص، وَلَلْفَرَس سَهُمَان وَإِنْ لَمْ يُسْهَمَ لرَاكسبه كَعَبْد وَإِنْ بسَفينَة أَوْ برْذَوْنًا وهَجينًا وَصَغيرًا يَقُدرُ بها عَلَى الْكَرِّ وَالفَرِّ والمُسْتَندُ للْجيش كَالجَيْش وَإِلا فَلَهُ مَا غَنمَهُ، وَخَمَّسَ مُـسُلمُ وَلَوْ عَبْدًا لاَ ذمِّيٌّ والشَّانُ الْقَسْمُ ببَلَدَهمْ وَأَخْـلَدُ مُعيَّن وإنْ ذمِّيًّا مِا عُرِفَ لَهُ قَبْلَهُ مَجَّانًا وَحُملَ لَهُ إِنْ كَانَ أَحْسَنَ وَحَلَفَ أَنَّهُ عَلَى ملكه ولا يَمْضِي قَسْمُهُ وَبَعْدَهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ ثَمِنهِ، وَبِالأُوَّلِ إِنْ تَعَدَّدَ فَإِنْ جُهِلَ قُسِمَ، وَعَلَى الآخذ إنْ عَلَمَ بربِّه تَرْكُ تَصَرف ليُخَيِّرَهُ فَإِنْ تَصَرَّفَ بِكَاسْتِيلاء مَضَى كالمُشْتَرى منْ حَرْبِيٌّ إِنْ لَمْ يَأْخُذُهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ لَهُ، وَلَمُسْلَم أَوْ ذَمِّيٌّ أَخْذُ مَا وَهَبُوهُ بدراهم مَجَّانًا وَمَا عَاوضُوا عَلَيْه بِالْعُوضِ إِنْ لَمْ يُبَعْ وَإِلَّا مَضَى وَلَربِّه الثَّمَنُ أَو الرِّبحُ وَمَا فُدى مـنْ كَلص بالْفدَاء إنْ لَمْ يَأْخُــٰذُهُ لِيَتَــمَلَّكَهُ وَلَمْ يَكُنْ خَـلاَصُهُ إلا به وَعَـبْدُ الحَرْبِيِّ يُسْلِمُ حُرٌّ إِنْ فَرَّ إِلَيْنَا أَوْ بَقِي حَتَّى غَنِمَ قَبْلَ إِسْلاَمٍ سَيِّدِهِ وَإِلا فُرِّقَ لَهُ وَهَدَمَ السُّنِّيُّ نَكَاحَهُمَ، وَعَلَيهَا الاسْتَبْرَاءُ بِحَيْضَةَ إِلاَّ أَنْ تُسْبَى وَتُسْلَمَ بَعْدَ إِسْلاَمه. فصلُ: الجزْيَةُ مَالٌ يَضْربُهُ الإمَامُ عَلَى كَافِرِ ذَكَرِ حُرٍّ مُكَلَّفِ قَادِرِ مُخَالِطٍ يَصحُّ سَبَاؤُهُ لَمْ يَعْتَقْـهُ مُسْلَمٌ لاسْتَقْرَارِهِ أَمْنًا بِغَيْرِ الحجَــازِ وَالْيَمَنِ وَلَهُمْ الاخْتيَارُ وَإِقَامَةُ الأَيَّامِ لَمَصَالِحِهِم عَلَى الْعُنُوىِّ أَرْبُعَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبُعُونَ دَرْهَمًا كُلَّ سَنَة تُؤَخَّذُ آخِرَهَا وَلَا يُزَادُ وَالْفَقِيرُ بِوُسْعِهِ، وَعَلَى الصُّلْحِيِّ مَا شُرطَ مِمَّا رَضِيَ بِهِ الإِمَامُ وَإِنْ أَطْلَقَ فَكَالْعُنُويِّ مَعَ الإِهَانَة وَالصَّغَارِ وَسَقَطَاتَا بِالإِسْلامِ، والعُنُويُّ حُرُّ وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ فَالأرْضُ فَقَطْ للْمُسْلمينَ كَماله إنْ لَمْ يكُنْ لَهْ وَارِثٌ وَأَرْضُ الضَّلْحيِّ لَهُ مَلْكًا وَلَوْ أَسْلَمَ فَإِنْ مَاتَ ورثُوهَا، فَإِنْ لَمْ يَـكُنْ وَارِثٌ فَلَهُمْ إِنْ أُجْمِلَتْ جزْيتُهُمْ عَلَيْهَا وَعَلَى الرِّقَـابِ كَبَقَيَّةِ مَالِـهِمْ وَإِلا فَلِلْمُسْلِمِينَ، وَحِينَئذٍ فَـوَصِيَّهُمْ فى الثَّلُثِ ولَيسَ لَعُنْـوى إحْـدَاثُ كَنيسَـةً ولا رَمُّ مُنْهَـدَم إلا إِنْ شَـرَطَ وَرَضِي الإمَـامُ، وللصُّلْحَىِّ ذَلكَ فَى غَيْرِ مَا اخْتَطَّهُ المُسلمُونَ إِلا لمَفْسَدَةِ أَعْظَمَ، وَمُنِعَ رُكُوبُ خَيْلٍ وَبِغَالٍ وَسُـرُوجٍ وَبَرَاذِعَ نَفِيسَةٍ وَجَادَّةٍ طَرِيقٍ إِلا لَخُلُــوِّهَا، وَأَلْزُمَ بِلُبُس يُمَيِّزُهُ وَعُزِّرَ لإِظْهَارِ الشُّكْرِ وَمُعْتَقده وَبَسْط لـسَانه، وَأُريقَتْ الْخَمْرَةُ وَكُـسرَ النَّاقُوسُ، وَٱنْتَقَضَ عَهْدُهُ بِقِتَالِ لِعَامَّـة المُسْلِمينَ وَمَنْعِ الْجِزْيَةِ وَتَمَرُّد عَلَى الأحْكَام وَغَصْب جُرَّة مُسْلَمَة وَغُرُورِهَا، وَتَطَلُّعه عَلَى عَوْرَات المُسْلَمينَ، وَسَبُّ نَبيٍّ بمَا لَمْ يكْفُرْ به كَلَيْسَ بَنَىً ، أَوْ لَمْ يُرْسَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلُ عَلَيْه قُرِآنُ أَوْ تَقَوَّلُهُ، وَتَعَيَّنَ قَتْلهُ في السَّبِّ إِنْ لَمْ يُسلِّمْ، وَإِنْ خَرَجَ لدَارِ الحَرْبِ نَاقضًا وَأَخِذَ ليَسْتَرَقَّ إِنْ لَمْ يُظْلَمْ، وَأَخِذَ مِنْ تُجَّارِهِمْ وَلَوْ أَرِقًاءَ وَصِبِئةٍ عُشْـرُ ثَمَنِ مَا بَاعُوهُ مِمَّـا قَدَمُوا به منْ أُفْق إِلَى آخَرَ، وَعُشْرِ عَرْضِ اشْتَرَوْهُ بِعَـيْنِ أَوْ عَرْضِ قَدِمُوا بِهَا وَلَو اخْتَلَفُوا في السَّنَة مِرَارًا، فَلَوِ اشْتَرُواْ بِإِقْلِيمٍ وَبَاعُوا بِآخَرَ أُخِذَ مِنْهُمْ عِنْدَ كُلِّ إِلا بِإِقْليمهمْ إلا الطَّعَامَ بِالحَرَمَيْنِ فَقَطْ فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ، وَأُخِذَ مـنْ تُجَّارِ الحَرْبِييِّنَ النَّازِلينَ بأَمَان عُشْرُ مَا قَدمُوا به إلا لشَرْط وَلا يُعَادُ إِنْ رَحَلُوا لأَفْق آخَرَ، وَالإِجْمَاعُ عَلَى حُرْمَة الأخْذ منَ المُسْلمينَ وَكُفْرُ مُسْتَحلّه.

فحلُ: المُسابَقةُ جَائِزَةٌ بِجُعْلِ في الخَيْلِ وَالإبلِ وَبَيْنَهُمَا وَفي السَّهُمِ إِنْ صَحَّ بَيْعُهُ، وَعُيِّنَ المَبْدَأُ وَالْعَايَةُ وَالْمَرْكَبُ وَالرَّامِي وَعَدَدُ الإضافَة وَنَوْعُهَا وَلَزِمَتْ بِالْعَقْد، وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ لِيأْخُذَهُ السَّابِقُ أَوْ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ سَبَقَهُ غَيْرُهُ أَخَذَهُ وَإِلا بِالْعَقْد، وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ لِيأْخُذَهُ السَّابِقُ وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ إِنْ أَمْكَنَ سَبْقُهُ وَإِنْ عَرَضَ فَلَمَنْ حَضَرَ، لا إِنْ خَرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ إِنْ أَمْكَنَ سَبْقُهُ وَإِنْ عَرَضَ لِلْسَهْمِ عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبٌ بِوَجُهٍ فَعَاقَهُ، أَو نَوْعِ سَوْطٍ لَمْ يَكُنْ لِللسَّهُمِ عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبٌ بِوَجُهٍ فَعَاقَهُ، أَو أَنْ عَرَضٍ لَمْ يكُنْ

بِلْبُ: نُدُبَ النِّكَاحُ وَهُوَ عَقْدٌ لِحِلِّ تَمَـتُّع بِأَنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ، وَمَجُـوسِيَّةٌ وَأَمَةً كِتَابِيَّةٍ بِصِيغَةٍ لِقَادِرٍ مُـحْتَاجٍ أَوْ رَاجٍ نَسْلًا، فَـرَكْنُهُ وَلِيٌّ وَمَحَلٌّ وَصِيغَةٌ، وَصَّحَتُهُ بِصَدَاق وَشَهَادَةِ عَـدْلَيْنِ غَيْرِ الوَلِيِّ وَإِنْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيُسْفَسُخُ إِنْ دَخَلا بلاهُ وَحُدَّ إِنْ وَطَئَ إِلا إِنْ فَشَا بِكَدُفٍّ وَلَوْ عِلْمًا، وَنْدِبَ خُطْبَةٌ بِخَطْبَة وَعَقْد وَتَقْلِيلُهَا وَإعْلانُهُ، وَتَفْويضُ الْوَلَىِّ الْعَقْدَ لْفَاضِل، وَتَهْنتَةٌ وَدُعَاءٌ لَهُــمَا، وَالإِشْهَادُ عَنْدَ الْعَقْد، وَذَكْرُ الصَّدَاق وَحُلُولُهُ، وَنَظر وَجْهِ هَا وَكَفَّيْهَا قَبْلَهُ بِعِلْم، وَنَكَاحُ بِـكْرِ وَحَلَّ لَهُمَا حَتَّى نَظَرُ الْفَرْجِ كَالْمِلْكِ وَتَمَتُّعُ بِغَيْرِ دُبُر، وَحَرُمَ خَطْبَةُ الرَّاكِنَةِ لِغَيْرِ فَاسِقِ كَالسَّوْمِ بَعْدَهُ وَفَسْخِ قَبْلَ الدَّخُول، وَصَريحُ خطْبَة مُعْتَدَّة وَمُـوَاعَدَتُهَا كَوَلَيِّهَا كَمُسْتَبْرَأَة وَإِنْ مِنْ رِنًا وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءِ نِكَاحٍ وَلَوْ بَعْدَهُمَا أَوْ مُ قَدِّمَتِه، أَوْ وَطْء بشُبْهَة فيهما، أوْ وَطْء ملك أوْ شُبْهَته فيها إنْ كَانَتْ الْعدَّةُ أَوْ الاسْتِبْرَاءُ مِنْ غَيْرِهِ وَإِلا فَلا كالعَقْد أَو الزِّنَا أَوْ وَطْء ملْك أَوْ شُبْهَته في اسْتبْراء، وَجَازَ التَّعْريضُ والإهْدَاءُ فيها وَذَكْرُ المَسَاوي، وَكُرهَ عَدَّةٌ منْ أَحَدهما، وَتَزَوَّجُ زَانيَة وَمُصَـرَّح لَهَا بالخطَّبَة فِيها، وَنُدبَ فرَاقُهَـا وَالصِّيْغَةُ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْه، كَــأَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ وَقَبْلْتُ وَلَزمَ وَلَوْ بِالْهَزْلِ، وَالْوَلَيُّ مُجْبِرٌ وَغَيْرُهُ فَالْمُجْبِرِ الْمَالْكُ وَلَوْ أُنْثَى إِلَّا لَضَوَر وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُعْتَــقًا لَاجْل مَا لَمْ يَمْرَض السَّيِّدُ أَوْ يَقْرُبِ الأجَلُ وَإِلا فَلا كَمُـكَاتَبِ وَمُبُعَّضٍ، وَكُرِهَ جَبْرُ أُمِّ وَلَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ وَجُبِرَ الشُّركَاءُ إِنْ اتَّفَقُوا، فَأَبٌ لِبِكْرِ وَلَوْ عانسًا إِلا إِذَا رَشَّدَهَا أَوْ أَقَـامَتْ سَنَةً بِبَيْت زَوْج هَا وَثَيِّب صَغُـرَتْ أَوْ بزنًا وَلَوْ تَكَرَّرَ أَوْ ولَدَتْ أَوْ بِعَارِضٍ لا بِنكاحٍ فَاسِد إِنْ دَرَأَ الحَدَّ، وَمَجْنُونَة إلا مَنْ تُفيقُ فَتُنْتَظَرُ فَوَصِيَّهُ إِنْ عُيِّنَ لَهُ الزَّوْجُ أَوْ أَمَرَهُ بِهِ أَوْ بِالنِّكَاحِ كَأَنْتَ وَصِيٌّ عَلَيْهَا عَلَى الأرْجَح وَهُوَ فِي الثَّيِّبِ كَالَابِ ثُمَّ لَا جَبْرَ فِإِنَّمَا تُزَوَّجُ بَالِغٌ بِإِذْنِهَا إِلَّا يَتِيمَـةٌ خِيفَ عَلَيْهَا

وَبَلَغَتُ عَـشُواً، وَشُـوورَ الْقَـاضي فَيَـأْذَنُ لُولَيِّـهَا وَإِلا فُـسِخَ إِلا إِذَا دَخَلَ وَطَالَ بِالسِّنِينَ أَوِ الأَوْلادِ، وَالأَوْلَى تَقْدِيمُ ابْنِ فَابْنُهُ فَأَبٌ فَأَخٌ فَابْنُهُ فَجَدٌّ فَعَمُّ فابْنُهُ فَجَدٌّ أَبِ فَعَمَّهُ فَابْنُهُ وَتَقْديمُ الشَّقيقِ وَالأَفْضَلِ، وَإِنْ تَنَازَعَ مُتَسَاوُونَ نَظَرَ الحَاكِمُ إِنْ كَانَ وَإِلا أُقْرَعَ فَمَوْلَى أَعلى فَعَصَبَتُهُ فَمَوْلاهُ فَمَوْلي أَبِيهَا فَمَوْلَى جَدِّهَا كَذلكَ فكافلٌ إِنْ كَانَتْ دَنَّيَّةً وَكَفَلَ مَا يَشْفَقُ فِيهِ فَالحَاكُمُ فَعَامَّهُ مُسْلِم وَصَحَّ بِالعَامَّةِ في دَنيَّة مَعَ وُجُودِ خَاصٍّ لَمْ يُجْبَرْ، كَشَرِيفَة إِنْ دَخَلَ وَطَالَ كَالْمُتَقَدِّمْ وَلَمْ يُجْز وَإِلا فَللأقْرَب أَوِ الحَاكِمُ إِنْ غَابَ الرَّدُّ، وَبَأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ لَمْ يُجْبَرْ وَإِلا فَلا وَفُسخَ أَبَدًا إِلا أَنْ يُجيزاً عَقْدًا مَنْ فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ فَيَمْضِي إِنْ لَمْ يَبْعُدْ عَلَى الأوْجَه، فَإِنْ فُقِدَ أَو أُسرَ فَكَمَوْتِهِ، وَإِنْ غَابَ غَيْبَةً بَعِيدَةً كَإِفْسريقيَّةَ مِنْ مَصْرَ فَالحَاكمُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْطن عَلَى الأصَحِّ كَغَيْبَةِ الأقْرَبِ الثَّلاثِ، وَإِنْ غَابَ كَعَشْرِ لَمْ يُزَوِّجْ حَاكِمٌ أَوْ غَيْرُهُ وَفُسخَ إلا إذا خيفَتْ الطَّريقُ وَخيفَ عَلَيْهَا فَكَالْبَعيدة وَإِذْنُ الْبِكْرِ صَمْتُهَا وَنُدِبَ إِعْلامُهَا بِهِ، فَلا تُزوَّجُ إِنْ مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لا إِنْ ضَحَكَتْ أَوْ بَكَتْ، وَالثَّيِّبُ تُعْرِبُ كَبَكْر رُشدَتُ أَوْ عُصْلِلَتْ أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْضِ أَوْ بِرِقٍّ أَوْ بِذِي عَيْبِ أَوِ افْتِيتَ عَلَيها، وَصَحَّ الافْتيَاتُ وَلَوْ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ قَـرُبَ الرِّضَى بِالْقَوْلِ بِلا رَدِّ قَبْلَهُ وَبَالْبَلد وَلَمْ يَقْرَبُهُ حَالَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا مَعًا، وَشُرُوطُهُ الذَّكُورَةُ والحُرِّيَّةُ وَوَكَّلَتْ مَالكَةٌ وَوَصِيَّةٌ وَمُعْتِقَةٌ وَإِنْ أَجْنَبِيّــا كَعَبْدِ أَوْصَى وَإِلا فُسخَ أَبَدًا، وَالبُّلُوغُ وَالعَقْلُ وَالإِسْلامُ في المُسْلِمَةِ، وَالخُلُوُّ مِنَ الإِحْرَامِ لا الْعَدَالةُ وَالرُّشْدُ فَيُزُوَّجُ السَّفِيهُ ذُو الرَّأَي بِإِذْنِ وَلَيِّهِ وَإِلَّا نَظَرَ الْوَلِيُّ بِخِلافِ المَعْتُوهِ، وَالْكَافِرُ لِمُسْلِمٍ وَإِنْ رَوَّجَ مُسْلِمٌ لِكَافِر تُرِكَ وَصَحَّ تَوْكِيلُ زَوْجِ الْجمِيعِ إِلا المُحْرِمَ، وَالمَعْتُـوهُ لا تَوْكِيلُ وِلِيِّ امْرَأَةِ إِلا مِثْلُهُ وَالمَحْلُ الزَّوْجُ والزَّوْجَةُ، وَشَرْطُهُمَا عَدَمُ الإكْرَاهِ وَالمَرضِ وَالمَحْرَمِيَّةِ وَالْإِشْكَالِ وَالْإِحْرَامِ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ أَحَدِ الثَّلاثَةِ، وَشَرْطُهُ الْإِسْلامُ وَخُلُوٌ مِنْ أَرْبَع، وَشَرْطُهَا الخُلُوُّ مِنْ زَوْجٍ عِدَّةٍ غَيْرِهِ غَيْرٍ مَجُوسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ وَعَلَى الوكيِّ الإجَابَةُ

لكُفْ، رَضيَتْ به وَإِلا كَانَ عَاضلاً فَيَاأْمُرُهُ الحَاكِمُ ثُمَّ زَوْجٌ إِلا لِوَجْهِ صَحِيح، ولا يَعْضُلُ أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ بِرَدٍّ مُتُكَرِّرٍ حَتَّى يَتَحَقَّقَ، وَإِنْ وَكَّلَتْهُ ممَّنْ أَحَبَّ عُيِّنَ وَإِلا فَلَهَا الرَّدَّ، وَإِنْ بَعُدَ بِخِلافِ الزَّوْجِ فَيَلْزَمُهُ وَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ نَفْسِهِ إِنْ عَيِّنَ وَرَضِيَتْ به، وَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ بِتَزَوَّجْتُك بِكَذَا، وَإِنْ أَذِنَتْ لُولَيَّيْنِ فَعَقَدَا فَللأوَّل إِنْ لَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا الثَّانِي غَيْرَ عَالِم وَإِلا فَهِيَ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ في عِـدَّة وَفَاة الأوَّل وَلَمْ يَتَلَذَّذْ بهَا الأوَّلُ قَبْلَهُ وَفُسِخَ بِلا طَلاق إِنْ عَقَداً بِزَمَنِ كَنكَاحِ الثَّانِي بَبَيِّنَة عَلَى إِقْسرارِه قَبْلَ دُخُولِهِ أَنَّهُ ثَانِ لا بَـعْدَهُ فبِطَلاقِ، كَـجَهْلِ الزَّمَنِ وَأَعْــدَلِيَّةِ مُتَنَاقِـضَتَـيْنِ مُلْغَاةٌ وَإِنْ صَدَّقَتْهَا هِيَ، وَفُسخَ نَكَاحُ السِّرِّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَبَطَلَ بِالْعُرْفِ وَهُـوَ مَا أَوْصَى الزُّوْجُ فيه الشُّهُودَ بِكَتْمِهِ، وَإِنْ مِن امْرَأَة أَوْ أَيَامَى وعُوقِبَا والشُّهُودُ إِنْ دَخَلا وَقَبْلَهُ فَقَطْ عَلَى أَنْ لا تَأْتِيهُ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً أَوْ بِخِيَارِ لأحَدِهِمَا أَوْ غَيْرًا لا خِيَارَ المَجْلِسِ أَوْ عَلَى إِنْ لَمْ يَأْت بِالصَّدَاقِ لَكَذَا فَلا نَكَاحَ إِنْ جَاءَ بِهِ وَوَجْهُ شَغَارٍ كَكُلِّ مَا فَسَدَ لصَـدَاقـه، أَوْ وَقَعَ عَلَى شَـرُط يُنَاقِضُ كَـأَنْ لا يَقْسـمَ أَوْ يُؤثْرَ عَلَيْـهَا أَوْ نَفَـقَـةُ المَحْجُــور عَلَى وَلَيِّة أَوْ عَلَيْهَا وَأَلْغَى ومُـطْلَقًا في غَيْر مَا مَــرَّ كالنِّكَاح لأجَل إلا لمَرَض فَللصِّحَّة وَهُوَ طَلاقٌ إِن اخْتَلَفَ فيه كَشْعَار وَإِنْكَاح كَالْعَبْد وَالْمَرأَة وَالتَّحْرِيمُ بِهِ كَالصَّحِيحِ وَفِيهِ الإرْثُ، إلا نِكَاحَ المَريضِ بِخِلافِ المُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِه كَالْخَامْسَةَ وَالتَّحْرِيمُ في عِهِ بِالتَّلَذُّذِ وَمَا فُسخَ بَعْدَهُ فَفيهِ المُسَمَّى إِنْ كَانَ وَحَلَّ وَإِلا فَصَدَاقُ المثل ولا شَيْءَ بِالفُسْخِ قَبْلَهُ إِلا فِي نَكَاحِ الدِّرْهُمِيْنِ أَوْ دَعْوَاهُ الرَّضَاعَ فَأَنْكَرَتْ وَطَلاقُهُ كَالفْسْخِ، وتُعَارضُ المُتَلَذَّذُ بِهَا وَلَوَلَىٌّ صَغيرِ فَسْخُ عَقْده فَلا مَهْرَ ولا عِدَّةَ وَلِلسَّيِّد رَدُّ نكاح عَـبْده بِطَلْقَة فَقَطْ وَهِيَ بَائِنَةٌ إِنْ لَمْ يَبِعْهُ أَوْ يَعْـتَقْهُ وَلَهَا رُبُعُ دِيْنَارٍ إِنْ دَخَلَ بِهَا وَأُتْبَعَ بِمَا بِقِي إِنْ غَرَّ مَا لَمْ يُبْطَلُهُ سَيِّدُهُ أَوْ حَاكُمٌ فَلُو امْتَنَعَ فَلَهُ الإِجَازَةُ إِنْ قَرُبَ وَلَمْ يُرِدِ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكَّ في إِرَادَتِه، وَلُولِيِّ سَفيه رَدُّ نكاحه كَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَرْشُدُ وَلَهَا رَبُّعُ دِينَارِ إِنْ دَخَلَ ولا يُتْبَعُ بِالْبَاقِي وَتَعَيَّنَ إِنْ مَاتَ فَلا مَهْرَ ولا إِرثْ، وَلِلْمُكَاتَبِ وَالمَأْذُونِ تَسَرٌّ وَإِنْ بِلا إِذْنِ وَنَفَقَـةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ

خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ إِلا لِعُرْفِ كَالمَـهْرِ ولا يَضْمنُهُ سَيِّدٌ بإذْن التَّزْويج وَجَبَرَ أَبُّ وَوَصَىٌّ وَحَاكُمٌ مَجْنُونًا وَصَغيراً لمَصْلَحَة وَالصَّدَاقُ عَلَى الأب وَإِنْ مَاتَ إِنْ أَعْدَمَا حَالَ الْعَقْد وَلَوْ شَرَطَ خلافَهُ وَإِلا فَعَلَيْهُمَا إِلا لشَرْط وَإِنْ تَطَارَحَهُ رَشيدٌ وَأَبٌ فُسخَ ولا مَهْرَ إَنْ لَمْ يَلْتَزَمْهُ أَحَدُهُمَا، وَبَعْدَ الدُّخُول حَلَفَ الأبُ وَبَرِئَ وَلَزَمَ الزَّوْجُ صَدَاقَ المثْل، وَحَلَفَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ منَ المُسَمَى وَرَجَعَ لأب وَذَى قَدْر زَوَّجَ غَيْرَهُ وَضَامن لابْنَته صَدَاقَهَــا النِّصْفَ بالطَّلاق قَبْلَ الدُّخُول وَجَميعُــهُ بالفَسَاد، وَلا رُجُوعَ لَهُمُ عَلَى الزَّوْجِ إِلا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْحَمالَة مُطْلَقًا أَوْ يَضْمَنَ بَعْدَ العَقْد إلا لقَرينَة أَوْ عُرْف والكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالحَالُ كالحُرِّيَّة عَلَى الأوْجَه وَلَهَا وَللْوَلِيِّ تَرْكُهَا، فَالمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّـريف وَالأَقَلُّ جَاهًا كُفْءٌ وَلَيْسَ لــلأمِّ كَلامٌ في تَزويج الأب ابْنَتَـهُ المُوســرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرٍ إِلا لِضَرَرِ بَيِّنِ وَحَرُمَ الأصلُ وَالْفَرْعُ وَإِنْ منْ زِنَّا وَزَوْجُهُمَا وَفُصُولُ أَوَّل أَصْل وَأَوَّلُ فَصْل مِنْ كُـلِّ أَصْل وَأُصُولُ زَوْجَته وَفُصُولُهَا إِنْ تَلَذَّذَ بِهَا وَإِنْ بَعْدَ مَـوْتِهَا وَلَوْ بِنَظَرِ لغَيْرِ وَجْه وَكَفَّيْنِ كالملْك وَلا يُحَرِّمُ الزِّنَا عَلَى الأرْجَحِ وَمَنْهُ مُـجْمَعٌ عَلَى فَـسَاده لَمْ يَدْرَإ الحَـدَّ بخلاف مَنْ حَــاوَلَ تَلَذَّذًا بحَليلَته فَــالْتَذَّ بابْنَتَهَا أَوْ أُمِّــهَا، وَخَامسَـةٌ وَجَمْعُ اثْنَتَيْن لَوْ قُدِّرَتْ كُــلٌ ذَكرًا حَرُمَ كَوَطَئْهُمَـا بِالْمِلْكِ، وَفُسخَ نِكَاحُ الثَّانِيةِ بِلا ظُلاقِ وَلا مَهْـرِ إِنْ صَدَّقَتْهُ وَإِلا حَلَفَ وَإِنْ جَمَعَهُ مَا بِعَقْدِ فُسِخَ وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُ الأم وَبنْتَـهَا إِنْ دَخَلَ بِهِمَا ولا إِرْثَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُ بِوَاحِدَةِ حَلَّتَا، وَإِنْ دَخَلَ حُرِّمَتِ الأخْرَى وَحَلَّتِ الثَّانِيَةُ مِنْ كَأُخْ تَيْن بِبَيْنُونَةِ الأوْلَى أَوْ زَوَالِ مِلْكِهَـا بِعِتْقِ وَإِنْ لأجَلِ أَوْ كِتَـابَةِ أَوْ إِنْكَاحِ لَزِمَ أو أَسْرِ أَوْ إِبَاقٍ أَو إِيَاسِ أَوْ بَيْعِ وَلَوْ دَلَّسَ فِيهِ لا بِفَاسِدِ لَمْ يَفُتْ ولا حَـيْضٌ وَنْفَاسٌ وَاسْتَبْرَاءٌ منْ غَيْرِه، وَمُواضَعَةٌ وَخيَارٌ وَإِحْرَامٌ وَهِبَةٌ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ، وَإِنْ بِشَرِاءِ كَصَدَقَةٍ عَلَيْه، وَإِنْ تَلَذَّذَ بهـمَا وُقِفَ لمَنْ يَعْـتَصرُهَا منْهُ، وَإِنْ بشـرَاء كَصَدَقَـة عَلَيْه، وَإِنْ تَلَذَّذَ بِهِمَا وُقِفَ لِيَحْرِمَ، فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ اسْتبراًهَا، وَإِنْ عَقَدَ أَوْ تَلَذَّذَ بِمِلْكِ

فاشْتَرَى فَالأولَى وَالمَبْتُوتَةُ حَتَّى تَنْكحَ غَيْرَهُ نكاحًا صحيحًا لازمًا، ويُولجُ بَالغًا حَشَفَتَهُ بِانْتِشَارِ في الْقُبُلِ بِلا مَنْع ولا نكرة فيه مَعَ علْم خَلْوَة وَلَوْ بامْرَأَتَيْنَ وَزَوْجَة فَقَطْ لا بِفَاسِدِ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءِ ثَانَ كَمُحَلَّل، وَإِنْ نوَى الإِمْسَاكَ إِنْ أَعْجَبَتُهُ وَنَيَّتُهَا كَالْمُطُلَّقُ لَغْـوٌ وَمَلْكُهُ أَوْ مَلْكُ فَرْعَه وَفُسخَ، وَإِنْ طَرَأَ بلا طَلاق وَمَلك أَبّ أَمَةَ وَلَده بِتَلَذُّذه بِالْقيمة وَحَرُمَتْ عَلَيْهِمَا إِنْ وَطِئَاهَا وَعُتَقَتْ عَلَى مَنْ أَوْلَدَهَا منْهُمَا وَأَمَة غَيْرٌ أَصْلُهُ إِنْ كَانَ حُرًّا يُولَدُ لَهُ مَنْهَا إِلا إِذَا خَشِيَ الْعَنَتَ وَلَمْ يَجِدْ لحُرَّة وَلَوْ كتَابيَّةً طُولًا وَهُي مُسْلَمَةٌ وَخُيِّرَتْ حُرَّةٌ مَعَ حُرٍّ أَلْفَتْ أَمَةً، أَوْ عَلَمَتْ بوَأَحدَة فُوَجَدَتْ أَكْثَرَ فَيُ نَفْسَهَا بِطَلْقَة بَائـنَة كَتَزُويج أَمَة عَلَيْهَا، ولا تُبُوَّأُ أَمَةٌ بلا شَرْط أَوْ عُرْف، وللسِّيِّد السَّفَرُ بمَنْ لَمْ تُبوَّأُ إلا لشرط أَوْ عُرْف، وأَنْ يَضعَ صَداقَهَا إلا رُبْعَ دينَار وَأَخَذَهُ لنَفْسه، وَإِنْ قَتَلَهَا أَوْ بَاعَهَا بَمكَان بَعيد إلا لظالم وَسَقَطَ ببَيْعَهَا لَهُ قَبْلَ الْبَنَاء وَلَوْ مِنْ حَاكِم لفلَس وَلزَوْجِهَا الْعَزْلُ إِنْ أَذَنَتْ هِيَ وَسُيِّدُهَا إِنْ تَوَقَّعَ حَمْلُهَا وَإِلا فَالْعِبْرَةُ بإِذْنهَا فَقَطْ كالحُرَّة وَالْكَافِرَة إِلا الحُرَّةَ الْكَتَابِيَّة بكُره وَتَأَكَّدَ بدَار الحَرْبِ وَالأَمَةُ مَنْهُمُ بالملك فَقَطْ وَقُرِّرَ إِنْ أَسْلَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْأَمَةَ إِنَّ عَتَقَتْ أُو أُسْلَمَت كَمَجُوسيَّة أَسْلَمَت إِنْ قَرُبَ إِسْلامُهَا كَالشَّهْر، أَوْ أَسْلَمَت فَأَسْلَمَ في عدَّتهَا أَوْ أَسْلَمَا مَعًا وَإِلا بَانَتْ بلا طَلاق لـفَسَاد أَنْكحَتهم كَطَلاقهم فَيَعْقدُ إِنْ أَبَانَهَـا بَعْدَ الثَّـلاث وأَسْلَمَ بلا مُحَلِّل فَـالحُكْمُ بالطَّلاق إنْ تَرَافَـعَا ۚ إِلَيْنَا مُـشْكُلٌ وَاخْتَارَ أَرْبَعًا إِنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْشَرَ وَإِنْ أَوَاخِرَ وَإِحْدَى كَأْخْتَيْنِ مُطْلَقًا وَأُمَّا أو ابْنَتَها إِنْ لَمْ يَمَسُّهَا وَإِلا حَرُّمَتَا، وَإِنْ مَسَّ إِحْداهُما تَعَيَّنَتْ وَحَرُمَتَ الأخْرَى، وَالأخْتيَارُ بِصَرِيحٍ لَفْظِ أَوْ بِطَلاقِ وظهارِ أَوْ إِيَلاءِ أَوْ وَطْء لا بِفَسَخْتُ نَكَاحَهَا فَيَخْتَارُ غَيْرَهَا وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِ مُخْتَارَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَمَنَعَ مَـرَضٌ مَخُوفٌ بأَحَدهمَا، وَإِن احْتَاجَ أَوْ أَذِنَ الْوَارِثُ وَللْمَرِيضَة بالدُّخُولِ المُسمَّى وَعَلَى المريض الأقَلُّ منْ ثُلُثه وَالمُسَـمَّى وَصَدَاقُ المِـثْلِ وَعُجِّلَ بِالْفَـسْخِ إِلا أَنْ يَصِحَّ المَريضَ منْهُـمَاً، وَمَنْعَ نِكَاحُـهُ الْكِتَابِيَّـةَ وَالأَمَةَ عَلَى الأَصَحِّ وَالصَّـدَاقُ كَالثَّـمَنِ وَأَقَلَهُ رُبُعُ دِينَارٍ أَو ثَلاثَةُ دَراهِمَ خَالِصَةً أَوْ مُقَـوَّمٌ بِهِمَا مِنْ كُلِّ مُتَمَوِّلِ طَاهِرِ مُنْتَفَع بِهِ مَـقْدُورِ عَلَى تَسْلِيمِهِ

مَعْلُوم لا كَـقصَاص وَخَمْر وَخَنْزيـر وَكَآبِق وَتُمَرَة لَمْ يَبْدُ صَـلاحُهَا عَلَى التَّبْقيَة كَعَبْد تَخْتَارُهُ هِيَ لا هُوَ، وَجَازَ بشَــَوْرَة مَعْرُوفَة وَعَدَد منْ كأُبل أَوْ رَقيق وَصَدَاق مثْل ُ وَلَهَا الْوَسَطُ وَتَأْجِيلُهُ للدُّخُولِ إِنْ عُلمَ وَإِلَى المَـيْسَرَة إِنْ كَانَ مَليّا وَعَلَى هبَة الْعَبْدَ لفُلان وَعَتْق كَأَبِيهَـا عَنْهَا أَوْ عَنْ نَفْسه وَوَجَبَ تَسْليَمُهُ إِنْ تَعَيَّنَ أَوْ حَلَّ وَإَلاَ فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا مِنَ الْدُّخُول وَالوَطْء بَعْدَهُ، وَالسَّفَر مَعَهُ إِلَى تَسْليم مَا حَلَّ لا بَعْدَ الوَطْء إلا أَنْ يُسْتَحَقُّ وَلَوْ لَمْ يَغرَّ، وَمَـنْ بَادَرَ أَجْبَـرَ لَهُ الآخَـرُ إِنْ بَلَغَ وَأَمْكَنَ وَطْؤُهَا وتُمْهَلُ قَدْرَ مَا يُهَيِّئُ مِثْلُهَا أَمْرَهَا إلا ليَمين منْهُ لا لحَيْض وَنفَاس، وَإن ادَّعَى الْعُسْرَ أُجِّلَ لإِثْبَاتِهِ ثَلاثَةَ أَسَابِيعَ فَإِنَّ أَثْبَـتَهُ تُلُوِّمَ لَهُ بَالنَّظَر وَلَوْ لَمْ يُرْجَ ثُمَّ طُلِّقَ عَلَيْه وَوَجَبَ نصْـفُهُ بخلاف الْعَيْبِ وَتَكَمَّلَ بوَطْء وَإِنْ حَـرُمَ وَإِقَامَةُ سَنَة إِنْ بَلَغَ وَأَطَاقَتْ وَبِمَوْت أَحَدهما إِنْ سَمَّى وَصُدِّقَتْ في خُلُوة الاهْتداء، وإِنْ بمَانع شَرْعيٍّ أَوْ صَغيرَة أَوْ أَمَة وَالزَّائرُ منْهُمَـا، وَفَسَدَ إِنْ نَقَصَ عَمَّا ذُكرَ وَأَتمَّهُ إِنْ دَخلَ وإلا فَسَخَ إِنْ لَمْ يُتمَّـهُ وَلَهَا نصْفُهُ، أَوْ بمَـا لا يُمْلَكُ كَخَمْرٍ وَحُـرٍّ أَوْ بإسْقَاطه أَوْ كَقَصَاصِ أُوْ دَارٍ فُـلانِ أَوْ بَعْضُهُ لأجَل مَجْهُولِ أَوْ لَمْ يُقَيِّبُ الأجَلَ، أَوْ بِخَمْسينَ سَنَةً أَوْ بِمُبَيَّن بَعيد كَخُراسان من الأندلُس وَجَاز كَمصر من المَدينة إنْ لَمْ يَشْتَرِط الدَّخُـولَ قَبْلَهُ وَضَـمِنَتُهُ بِالْقَـبْضِ إِنْ فَـاتَ أَوْ بِمَغْـصُوبَ عَلَمَـاهُ لَا أَحَدُهُمَـا أَوْ باجْتمَاعــه مَعَ بَيْع أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا وَتَبَتَ بَعْدَ الْبَنَاء بِالمثْلِ أَوْ تَضَـمَّنَ إثْبَاتُهُ رَفْعَهُ كَدَفْعِ الْعَبْدِ في صَدَاقه وَمَلَكَتْهُ بالدُّخُولِ أَوْ كَانَ شِغَارًا كَـزَوِّجْني بِمائَة عَلَى أَنْ أُزُوِّجَكَ بِمِائَةٍ وَهُوَ وَجُهُهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَصَرِيحُهُ وَإِنْ سَمَّى لِوَاحِدَةٍ فَمُرَكَّبُ وَفُسخَ الصَّرِيحُ وَإِنْ فَى وَاحِدَةِ أَبَدًا وَفِيهِ بِالدُّخُولِ صَدَاقُ المِثْلِ وَثَبَتَ بِهِ الْوَجْهُ وَلَهَا فِيهِ كَخَمْرَ أَوْ مَائَة لمَجْهُولَ كَمَوْت أَوْ فرَق الأكْثَرُ منَ المُسمَّى وَصَدَاقُ المِثْلِ وَلَوْ زَادَ عَلَى ٱلجَميع وَقُدِّرَ بِالمُؤَجَّلِ المَعْلُومِ إِنْ كَانَ فِيهِ وَأَلْغِيَ المَجْهُولُ وَمَضَى بِمَنْفَعَةٍ كَدَارِ أَوْ تَعْلِيمِهَا قُرآنًا أَوْ إِحْجَاجِهَا وَلاَ فَسْخَ، وَجَازَ نَكَاحُ التَّفْويض عَقْدٌ بلًا ذكْرُ مَهْرٍ ولا إِسْقَـاطِهِ وَلا صَرْفِهِ لِحُكْمِ أَحَدٍ فَإِنْ صُرِفَ لَهُ فَـتَحْكِيمٌ وَلَزِمَهَا إِنْ فَرَضَ صَدَاقَ المِثْلِ وَلا يَـلْزَمُهُ، وَاسْتَـحَقَّـتْهُ بِالْوَطْءِ لا بِمَـوْتِ أَوْ طَلاقِ إِلا أَنْ يَفْرِضَ

وَتَرْضَى ولا تصْدَقُ فيه بَعْدَهُمَا، وَللرَّشيدَة الرِّضَا بدُونه، وَللأب وَالسَّيِّد وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُول وَللْوَصِيِّ قَبْلَهُ فَإِنْ فَرَضَ في مَرَضه فَوَصيَّةٌ لوارث ورَدَّتْ رَائدَ المثل إِنْ وَطَىٰ، فَإِنْ صَحَّ لَزِمَ مَا فَرَضَهُ، وَمَهْرُ المثل مَا يَرْغَبُ بِهِ مثْلُهُ فَيهَا باعْتبَار دين وَمَال وَجَمَالُ وَحَـسَبُ وَبَلَد، وَاعْتُبرَتْ فِي الْفَاسِد يَوْمَ الْوَطْء كَالشُّبْهَة، وَاتَّحَدَ إِن اتَّحَدَت السُّبْهَةُ كَبِّالغَالط بغَيْر عَالمه وإلا تَعَدَّدَ كالزُّنَا بهَا أَوْ بالمُكْرَهَة، وَيُشَطَّرُ هُوَ وَمَـزِيدٌ لَهُ بَعْدَ الْعَـقْد وَهَدَيَّةٌ لَهَـا أَوْ لكَوَلَيِّها قَـبْلَهُ وَلَهَا أَخْـذُهَا مَنْهُ بخلاف مَا أُهْدَى لَهُ بَعْدَهُ بِالطَّلاق قَـبُلَ الْوَطْء لا مَا أُهْدَى بَعْدَ العَـقْد وَإِنْ لَمْ يَفُتُ إِلَّا أَنْ يَفْسَخَ قَبْلَ الْبِنَاء فَيَأْخُذُ الْقَائِمُ مِنْهَا أَوْ يَجْرى به العُرْفُ، وَفي الْقَضَاء به قَوْلان وَضَمَانُهُ إِنْ هَلَكَ ببيِّنَة أَوْ كَانَ ممَّا لا يُعَابُ عَلَيْه منْهُمَا، وإلا فَمنَ الَّذي بيَده وَتَعَيَّنَ مَا اشْــتَرَتْهُ للْجهَار كَلغَيْره منْ رَوْجهَا وَهَلْ مُطْلَقًــا وَعَلَيْه الأَكْثُرُ أَوْ إِنْ قَصَدَت التَّحْقيقَ تأويلان وَسَقَطَ المَزيدُ بَعْدَ الْعَقْد بكَالمَوْت قَبْلَ الْقَبْض وَلَزمَهَا التَّجْهِينِ أَبِمَا قَبَضَتْهُ قَبْلَ الْبِنَاء عَلَى العَادَة، ولا تَقْضى دَيْنًا ولا تُنْفقُ منه إلا المُحْتَاجَةُ وَكَالدِّينَارِ وَقُبُلَ دَعْـوَى الأب فَقَطْ في إعَارَته لَهَا في السَّنَة وَإِنْ خَالَفَتْهُ بِنْتُهُ لا بَعْدَهَا إلا أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَفَى ثُلُثْهَا وَاخْتَصَّتْ به عَن الْوَرَتَة إِنْ أَوْرَدَ بَبَيْـتهَا، أَوْ أَشْـهَدَ لَهَا الأَبُ أَوْ اشْـتَرَاهُ لَهَا وَوَضَـعَهُ عَنْدَ كَأْمِّـهَا، وَإِنْ وَهَبَتْ لَهُ الصَّدَاقَ قَبْلَ قَبْضه رَشيدَةٌ أَوْ مَا يُصدقها به جُبرَ عَلَى دَفْع أَقَلُّه، وَجَأزَ بَعْدَ الْبناء وَإِنْ وَهَبَــْتُهُ أَوْ أَعْظَتْـهُ ۚ مَالاً لدَاوام الْعــَشْرَةَ ۚ أَوْ حُــسْنَهَا فَــفَسَخَ أَوْ طَلَّقَ عَــنْ قُرْبَ رَجَعَتْ، وَرَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى كَغَبْـد أَوْ ثِمَرَة إِنَّ فُسخَ وَبنصْفه إِنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ، وَإِنْ أَعْطَتْهُ سَفَيْهَةٌ مَا يُنْكِحُهَا بِهِ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَأَعْطَاهَا مَثْلَهُ وَقَبَّـضَهُ مُجْبرٌ أَوْ وَلَىُّ سَفيهَة وَصُدِّقًا في ضَيَاعه بيَمين، وَإِنَّمَا يُبْرِيهِمَا شَرَاءُ جِهَازِ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِدَفْعه لَهَا، أَوْ إحْضَارِهِ بَيْتَ الْبِنَاء، أَوْ تَوَجُّهه إِلَيْه وَإِلا فَالمَرْأَةُ، فَإِنْ قَبَضَهُ غَيْرُهُمْ بِلا تَوْكيل اتَّبَعَـتُهُ، أَوِ الزَّوْجَ وَأُجْـرَةُ الْحَملِ عَلَـيْهَا إِلا لشَـرْطِ أَوْ عُرْف، وَلَوْ قَـالَ مَنْ لَهُ الْقَبْضُ بَعْدَ الإِقْرَارِ بِهِ لَمْ أَقْبِضْهُ لَمْ يُفَدُّهُ، وَلَهُ تَحْلَيْفُ الزَّوْجَ في كَعَشَرَة أَيَّام، وَجَازَ عَفْوُ المُجْبِرِ عَنْ نِصفِ الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلاقِ قَبْلَ الْبِنَاءَ لا قَبْلَهُ إلا لِمَصْلَحَة.

فصلُ: الخيَارُ للزَّوْجَيْنِ إنْ لَمْ يَسْبِقْ علْمٌ وَلَمْ يَرْضَ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِه بِبَرَصٍ وَعِــــٰدْيُطَةٍ وَجُذَامٍ وَجُنُونٍ وَإِنْ مَرَّةً فَى الشَّـهْرِ، وَلَهَا بخـصَائه وَجَبِّـه وَعُنْتَهُ وَاعْتَرَاضِهِ وَلَهُ بِقَرَنَهَا وَرَتْقَهَا وَبَخْرِ فَرْجِهَـا وَعَفَلهَا وَإِفْضَائِهَا إِنْ كَانَتْ حَالَ العَقْد وَلَهَا فَقَطْ رَدٌّ بِحُذَامٍ بَيِّنِ، وَبَرَصٍ مُضِرٍّ، وَجُنُونَ حَدَثَتَ، وَإِنْ بَعْدَ الدُّخُول لا بِكَجَبِّه وَأُجِّلا فيهَا سَنَةً للْحُرِّ، وَنصْفَهَا للرِّقِّ إِنْ رُجِيَ بُرْؤُهَا، وَلَهَا فيه النَّفَقَةُ ولا خيَارَ بَغَـيْرِهَا إلا بشَرْط وَلَوْ بوَصْف الْوَلَىِّ عَنْدَ الخطْبَة لا بخُـلْف الظَّنِّ كَالْقَرَع وَالتُّيُ وَبَةِ وَالسَّوَادِ مِنْ بِيضٍ وَنَتَن فَمِ إِلا أَنْ يَجِدَهُ الْحُرُّ رَقِيقًا، وَأُجِّلَ المُعْتَرَضُ الحُرُّ سَنَةً وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا مِنْ يَوْمِ الحُكْمِ بَعْدَ الصِّحَّة إِنْ كَانَ مَريضًا وَلَهَا النَّفَقَةُ وَصُدِّقَ إِنْ ادَّعَى الْـوَطْءَ فيه بيمين، فَإِنْ نَكُلَ حَلَفَتْ وَإِلا بَقيَتْ وَإِنْ لَـمْ يَدَّعه طَلَّقَهَا إِنْ طَلَبَتْهُ، وَإِلا فَهَـلْ يُطَلِّقُ الحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ؟ قَوْلان، وَلَهَا الْفَرَاقُ بَعْدَ الرِّضَا بِمُدَّة بلا ضَرْبِ أَجَل، وَلَهَا الصَّدَاقُ بَعْدَهُ كَطَلاق الـمَجْبُوب. وَالْعَنِّينِ اخْتَيَارًا بَعْدَ الدُّخُول وَأُجِّلَت الرَّتْقَاءُ للدَّوَاء بالاجْتهَاد، وَلا تُجْبَرُ عَلَيْه إنْ كَانَ خَلْقَةً، وجُسَّ عَلَى ثَوْبِ مُنْكُرِ الجَبِّ وَنَحْوه بَظَاهِرِ الْيَدِ وصُدِّقًا في نَفْي دَاء الْفَرَج بِيَمـين وَصُدِّقَتْ في بكَارَتهَا وَحُدُوثه بَعْدَ الْعَـقْد، وَحَلَفَ أَبُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفيهَـةً أَوْ صَغيرةً وَلا يَنْظُرُهَا النِّسَاء وَإِنْ شَهدَتْ لَهُ امْـرَأْتَان قُبلَتَا ولا صَدَاقَ في الرَّدِّ قَبْلَ الْبِنَاء، وَإِنْ رَدَّتْهُ بَعْـدَهُ فَلَهَا المُسَـمَّى، وَإِنْ رَدَّهَا رَجَعَ به عَلَى وَلَيِّ لَمْ يَخْفَ عَلَيْه حَالُهَا كَأَب وَأَخ وَلا شَيْءَ عَلَيْهَا وَعَلَيْه، أَوْ عَلَيْهَا إِنْ حَضَرَتْ مَجْلسَ الْعَقْد ثُمَّ الْوَلَيُّ عَلَيْهَا إِنْ أَخَذَهُ منهُ، وَعَلَيْهَا فَقَطْ في بَعيد كَابْن عَمِّ إِلا رَبْعَ دينَار أَوْ قَرِيبٍ فِيمَا لا يُعْلَمُ قَـبْلَ الْبِنَاءِ كَفَـعْل، فَإِنْ عَلَمَ الْبِعِـيدُ فَكَالْقَـريب، وَحَلَّفَهُ الزُّوْجُ إِنَّ ادَّعَى علْمَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَّهُ وَرَجَعَ عَلَيْه وَإِلا فَلا شَيْءَ لَهُ وَعَلَى غَارٍّ غَيْرٍ وَلَىٍّ إِنْ تَوَلَّى الْعَقْدَ وَلَمْ يُخْـبرْ بِأَنَّهُ غَيْرُ وَلَىٍّ لا بقيمَة الْوَلَد وَوَلَدُ المَغْـرُورِ بِحُرِّيَّتِهَـا الجُرِّ فَقَطْ حـرٌّ، وَعَلَيْه إِنْ رَدَّهَا الأَقَلُّ مِنَ الْمُسَـمَّى وَصَدَاقُ المِثْلِ وقِيمَةُ الْوَلَدِ مُطْلَقًا دُونَ مَالِهِ يَوْمَ الحُكْمِ إِلا أَنْ يُعْتَقَ عَلَى سَيِّدِ أُمِّهِ وَلَعَدَمِهِ

تُؤْخَذُ مِنَ الْوَلَد ولا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَد إِلا قِسْطُه، وَقُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ إِنَّهُ غُرَّ بِيمِينِ وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا فَاطَّلَعَ عَلَى مُوجِبِ خِيارِ فَكَالْعَدَمِ، وَلِلْوَلِيِّ كَتْمُ الْعَمَى وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا فَاطَّلَعَ عَلَى مُوجِبِ خِيارِ فَكَالْعَدَمِ، وَلِلْوَلِيِّ كَتْمُ الْعَمَى وَنَحْوه وَعَلَيْه كَتْمُ الخَنَا، وَمُنعَ أَجْذَمُ وَأَبْرَصُ مِنْ وَطَء إِمَاتُه.

فُصلُ: لَمَنْ كَمُلَ عَنْقُهَا تَحْتَ عَبْد فراقُهُ بِطَلْقَة فَقَطْ بَائِنَة ولا شَيْءَ لَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَهَا بَعْدَهُ المُسَمَّى إِلا أَنْ تَعْتِقَ قَبْلَهُ فَيَطَأُ غَيْرَ عَالِمَة فَالأَكُثُرَ مِنْهُ وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَيْسَ للسَّيِّد انْتِزَاعُهُ إِلا أَنْ يَشْتُرِطَهُ أَوْ يَأْخُذَهُ قَبْلَ الْعَنْقِ إِلَا أَنْ تَسْقَطَهُ أَوْ تُمكِنَّهُ طَائِعَةً بَعْدَ الْعَلْم، وَلَوْ جَهِلَت الْحُكْمَ أَوْ يُبِينُهَا، أَوْ يَعْتِقَ قَبْلَ اخْتِيارَهَا إِلا لِتَأْخِيرِ لَحَيْض، وَلَهَا إِنْ أَوْقَفَهَا تَأْخِيرٌ بِالنَّظُرِ تَنْظُرُ فِيهِ وَإِلا صَدِّقَتُ أَنَّهَا مَا رَضْيَتْ بَهُ وَإِنْ بَعْدَ سَنَة.

**ُ فَصَلِّ:** ۚ إِنْ تَنَازَعَا ۚ فِي الزَّوْجِيَّة ثَبَتَتْ وَلَوْ بِبَيِّنَة سَمَاع، وَإِلا فَـلا يَمِينَ عَلَى المُنْكر وَلَوْ أَقَامَ المُدَّعي شَاهَداً لَكنْ يَحْلفُ مَعَـهُ وَيَرُّثُ وَلا صَدَاقَ وَأُمـرَتْ بانْتظَارَه لبَيِّنَة ادَّعَى قُرْبَهَا، ثُمَّ لَمَّ تُسْمَعْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِنْ عَجَّزَهُ الحَاكمُ ولَيْسَ إِنْكَارُهُ طَلاقًا إلا أنْ يَنْوِيَهُ به، وَلَوْ حُكمَ عَلَيهِ بِهَا جَدَّدَ عَقْدًا إِنْ عَلَمَ أَنَّهَا غَـيْرُ زَوْجَة، وَلُو ادَّعَاهَا رَجُلان أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً فَسْخَا كَذَات الوَلَيَّيْنِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا طَارِئَانِ تَوَارَثَا لثُبُوت النِّكَاحِ كَأَبُوَى صَبِيَّن وَإِلا فَخلافٌ، وفي قَدْر المَهْر أَوْ صفَته قَبْلَ الْبِنَاء، فَالْقَوْلُ لَمُدَّعِي الأشْبَه بِيَمِينه وَإِلا حَلَفَا وَفُسخَ وَبَدَأْتُ وَقُضيَ للْحالف عَلَى النَّاكِلِ وَفُسِخَ في الجنس مُطْلَقًا إِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِقُولُ الآخر وَبَعْدَ الْبِنَاء فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ فِي الْقَدْرِ أَوِ الصِّفَةِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ كَالطَّلاقِ وَالمَوْت، فَإِنْ نَكلَ حَلَفَتْ أَو وَرَثَتُهَا، وَرُدَّ لصَدَاقِ المِثْلِ في الجِنْسِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا ادَّعَـتْهُ أَوْ يَنْقُصْ عَنْ دَعْوَاهُ وَثَبَتَ النِّكَاحُ، و لَــوِ ادَعَى تَفْوِيضًا عِنْدَ مُعْــتَادِيهِ فَكَذَلِكَ، وَلا كَلامَ لمَحْجُور، وَإِنْ قَالَ أَصْدَقْتُك أَبَاك فَقَالَتْ أُمِّي حَلَفَتْ فَإِنْ حَلَفَ فُسخَ وَعَتَقَ الأبُ كَأَنْ نَكَلا وَإِنْ نَكَلَ عَــتَقَا وَثَبَتَ بِهَا، وَوَلاؤُهُمَــا لَهَا وَإِنْ حَلَفَ فَقَطْ ثَبَتَ بِهِ وَفِي قَبْضِ مَا حَلَّ فَقَـبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهَا وَبَعْدَهُ قَوْلُهُ بِيَمِينِ فِيهِمَا إِنْ لَمْ يَكُنِ

الْعُرْفُ تَأْخِيرَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَهْنُ وَلَمْ يَكُنْ بِكِتَابِ وَادَّعَى دَفْعَهُ قَبْلَ الْبِنَاء، وَفِي مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَلِلْمَرْأَة المُعْتَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ وَإِلا فَلَهُ بِيَمِينِ، وَلَهَا الْغَزْلُ إِنْ لَمْ يُشْبِتُ أَنَّ الْكَتَّانَ لَهُ فَشَرِيكَانِ، وَإِنْ نَسَجَتْ كُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّ الْغَزْلَ لَهَا وَإِلا لَزِمَهُ الأَجْرَةُ وَإِذَا اشْتَرَى مَا هُو لَهَا فَادَّعَتُهُ حَلَفَ وَقُضِى لَهُ بِهِ كَالْعَكْسِ.

فصل: الوليمة: وهي طَعَامُ العُرْسَ مَنْدُوبَةٌ كَكُونْهَا بَعْدَ الْبِنَاء تَجِبُ إِجَابَةُ مَنْ عُيِّنَ لَهَا وَإِنْ صَائِمًا لا الأكْلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَتَأَذَّى مِنْهُ، أَوْ مَنْكُرُ كَفَرْشِ حَرِيرٍ، وآنية نَقْد، وسَمَاع غانية، وآلة لَهْو، وَصُورِ حَيَوان لَهَا ظلٌ وَإِنْ لَمْ تَدُمْ، أَوْ إِغْلاقُ بَابً دُونَهُ، وَإِنْ لَمُ شَاوَرَة، أَوْ عُنْر يَبِيحُ الْجُمُعَة، وَحَرُمَ ذَهَابُ غَيْرِ مَدْعُو، وَأَكْلُهُ إِلا بِإِذْنَ، وَكُرِهَ اللَّوْذِ وَالسُّكَرِ لِلنَّهُ بَةِ، وَالزُّمَّارَةُ وَالبُوقُ لا الْعْرْبَالُ والكَبَرُ.

فصلِّ: إِنَّمَا يَجِبُ الْقَسَمُ للزَّوْجَاتِ في المَسِيتِ وَإِنْ إِمَاءً أَو امْتَنَعَ الوَطْءُ شَرْعًا أَوْ عَادَةً أَوْ طَبْعًا كَمُ حُرِمَة أَوْ مُظَاهَرِ مِنْهَا وَرَتْقَاءَ وَجَذْمَاءَ لا فِي الوَطْءِ إلا لِضَرَرٍ كَكُفِّهِ لِتَتَوَفَّرَ لَذَّتُهُ للأخْرَى وَفَاتَ بِفَوَّاتَ زِمَنِهِ وَإِنْ ظَلَمَ كَخَدْمَةَ مُعْتَق بَعْضُهُ أَوْ مُشْـتَرَكَ يَأْبَقُ يَوْمًا وَلَـيْلَةً، وَنُدِبَ الابْتِدَاءُ بِاللَّيْلِ كَالْـبَيَاتِ عِنْدَ الوَاحِـدَةِ وَجَازَ بِرِضَاهُنَّ الزِّيَادَةُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالنَّقْصُ وَاسْتِدْعَاؤُهُنَّ لَمَحَلِّهِ كَجَمْعِهِمَا بِمَنْزِلَيْنِ بدَار وَلَوْ بِغَيْرِ رَضَاهُمَا وَالأَثَرَةُ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا بِشَيْءٍ وَبِغَيْرِهِ كَعَطِيَّةٍ عَـلَى إِمْسَاكِهَا وَشرَاء يَوْمُهَا مِنْهَا وَوَطْء ضَرَّتِهَا بِإِذْنِهَا وَسَلامِهِ عَلَيْهَا بِالْبَابِ وَالْبَيَاتِ عِنْدَ ضَرَّتِهَا إِنْ أَغْلَقَت الْبَابَ دُونَهُ إِنْ لَمْ يَقْـدرْ عَلَى الْبَيَاتِ بِحُجْرَتِهَـا وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّة فَالْكَلامُ لَهُ لا لَهَا، فَإِنْ رَضِيَ اخْتَصَّت المَوْهُوبَةُ بخلاف هبَتهَا لَهُ فَتُقَدَّرُ الوَاهِبَةُ عَـدَمًا لا إِن اشْتَرَى فَيَخُصُّ مَنْ شَاءَ وَلَهَا الرُّجُوعُ وَمَنْعَ دُخُـولُهُ عَلَى ضَرَّتَهَا في يَوْمِهَا إِلا لِحَاجَة بِلا مُكْث وَحَمَّامًا بِهِمَا، وَجَمْعِهِمَا مَعَهُ في فراشِ وَإِنْ بِلا وَطْءِ كَأَمَتَيْنِ، وَقُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَـبْعِ وَلِلثَّـيِّبِ بِثَلاثٍ ولا تُجَابُ لأكْثَرَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ مَــرِيضٌ فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ، وَإِنْ سَافَــرَ اخْتَارَ إِلا فَى قُرْبَةِ فَيُــقْرِعُ وَوَعَظَ مَنْ

نَشَرَتْ، ثُمَّ هَجَرَهَا ثُمَّ صَرَبَهَا إِنْ ظَنَّ إِفَادَتَهُ وَبِتَعَدِّيهِ زَجَرَهُ الحَاكِمُ بِوعْظ فَتَهْديد فَضَرْبِ إِنْ أَفَادَ وَلَهَا التَّطْلِيقُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرَ وَإِنْ صَغيرةً وَسَفيهَةً، وَإِنْ أَشْكُلً أَسْكُلً أَسْكُلًا بَيْن صَالحينَ إِنْ لَمْ تَكُنَّ بَيْنَهُمْ ثُمَّ بَعَثَ حَكَمَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا إِنْ أَمْكُنَ وَسَكَنَهَا بَيْن صَالحينَ إِنْ لَمْ تَكُنَّ بَيْنَهُمْ ثُمَّ بَعَث حَكَمَيْنِ مِنْ أَهْلِهِما إِنْ أَمْكُنَ وَصَحَتُهُما بِالْعَدَالَةِ وَالذُّكُورَةِ وَالرُّشْد وَالفقه بِذَلك وَعَلَيْهِما وَنُدب كَوْنُهُما جَارَيْن وصَحَتُهُما بِالْعَدَالَةِ وَالذُّكُورة وَالرُّشْد وَالفقه بِذَلك وَعَلَيْهِما الْإصْلاحُ، فَإِنْ تَعَدَّر طَلَقَا وَنَفَدَ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا أَوِ الْحَاكِمُ بِه وَلَوْ كَانَا مِنْ جِهْتِهِما بُواحِدة، ولا يَلْزَمُ مَا زَادَ إِنْ أَوْقَعَا أَكْثُر وَطَلَقاً بِلا خُلُع عِنْدَ الاَكْثُو وَجَازَ بِهِ بِالنَّظَرِ جَهْتِهِما أَوْ يَعْنَى اللهَ عَنْدَ الاَكْثُو وَجَازَ بِهِ بِالنَّظَرِ عَنْدَ عَلَى الصَّعْقَ الْمَاءَ وَبِه إِنْ أَسَاءَ وَبِه إِنْ أَسَاءَ وَبِه إِنْ أَلَا عَنْ عَنْدَ عَيْرهم وَأَتَيَا الحَكم فَأَخْبَرَاهُ وَنَقَدَّهُ، ولَلزَّوْجَيْنِ إِقَامَةُ وَاحِد عَلَى الصَّفة يَعْدُو عَلْ الْعَلْمَ وَاحِد عَلَى الصَّفَة يَسْرِهِم وَأَتَيَا الحَكم فَأَخْبَرَاه وَنَقَدَه مُ وَلِلْ قَلاع عَنْه المَالِ، فَإِن الْتَزَمَتُه وَإِلا فَلا قَلْ الْمَالِ، فَإِن الْتَزَمَتُه وَإِلا فَلا قَلْ المَالِ، فَإِن الْتَزَمَتُه وَإِلا فَلا قَلْ المَالِ، فَإِن الْتَزَمَتُه وَإِلا فَلا قَلَاقً فَى المَالِ، فَإِن الْتَزَمَتُهُ وَإِلا فَلا قَلْكُونُ الْتَزَمَتُهُ وَإِلا فَلا قَلَاقً فَى المَالِ، فَإِن الْتَزَمَتُه وَإِلا فَلا قَلْاقً فَى المَالِ، فَإِن الْتَزَمَتُه وَإِلا فَلا

فصل: يَجُوزُ الخُلْعُ وَهُو الطَّلاقُ بِعوضِ وَإِنْ مَنْ غَيْرِهَا أَوْ بِلَفْظه وَهُو بَائِنٌ مَا لَمْ لا رَجْعَةَ فيه، وَإِنْ قَالَ رَجْعَيَّةٌ وَشَرْطُ بَاذَله الرُّشْدُ وَإِلا رُدَّ المالُ وَبَانَتْ مَا لَمْ يُعَلِّقْ بِكَأْنْ تَمَّ لِي، أَوْ صَحَّتْ بَرَاءَتُكَ فَطَالَقَ، وَجَازَ مِنَ المُجْبِرِ لا مِنْ غَيْرِهِ إِلا يَعْلَقْ بِكَأْنْ تَمَّ لِي، أَوْ صَحَّتْ بَرَاءَتُكَ فَطَالَقَ، وَجَازَ مِنَ المُجْبِرِ لا مِنْ غَيْرِهِ إِلا يَعْلَقْ وَفَى كَوْنِ السَّفِيهَة كَالمُجْبَرَة خلافٌ وبِالغَرَرِ كَجَنِينٍ وآبِقِ وَغَيْرِ مَوْصُوفَ وَلَهُ الوَسَطَ مَنْهُ وَبِنَفَقَة حَمْلٍ إِنْ كَانَ، وبالإنْفاقِ عَلَى ولَدَها أَوْ مَا تَلدُهُ مُدَّة الرَّضَاعِ الْوَسَطَ مَنْهُ وَبَنَفَقَةُ الْحَمْلِ عَلَى الأَصَحِ كَالْعَكْسِ، أَوْ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ أَكْثِيرِهِ وَإِنْ مَعَ الإرْضَاعِ، فَإِنْ مَاتَتْ أَوِ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ وَلَدَتْ أَكْثَر مِنْ وَلَد فَعَلَيْهَا فَوْ وَلَدَتْ أَكُثُو مِنْ وَلَد فَعَلَيْهَا فَوْ وَلَدَتْ أَنْفَقَ الأَبُ ورَجَعَ، وَإِنْ مَاتَ الْولَدُ أَوْ غَيْرُهُ رَجَعَ الْوارِثُ عَلَيْهَا وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ وَلَدَتْ أَكْثَر مِنْ وَلَد فَعَلَيْهَا وَإِنْ مَا مَنْ وَلَا مُوسَلِقً مَا الْمُولَدُ وَلَدَتْ أَنْفَقَ الأَبُ ورَجَعَ، وَإِنْ مَاتَ الْولَدُ أَوْ غَيْرُهُ رَجَعَ الْوارِثُ عَلَيْهَا وَلَا لَولَدُ وَلِا فَمَثُلُهُ إِلا لَمُونَ وَبَاسِقًاط حَضَانَتِهَا وَمَعَ الْبَيْعِ، وَعَجَلَ المُؤَالُهُ وَلَا لَولَكُ أَوْ خُرُوجِهَا مِنْ المَسْحُقَ مُقَوَّمٌ مُعَيَّنٌ فَقِيمَتُهُ وَإِلا فَمَثُلُهُ إِلا أَنْ يَعْلَمُ وَالْ فَي عَدَّةِ الرَّجْعَى عَلَى فَلا شَيْءَ لَهُ كُالُورَامِ مَنْ كَخُومُ وَالْمَائِهِ وَلَا قَالَهُ فَى عَدَّة الرَّجْعَى عَلَى الْمَالِهُ مَلَا فَى عَدَّة الرَّجْعَى عَلَى عَلَى المَوْمَ الْمَوْمُ عَلَى المَرْعُولُ مَا لَمُ وَالْمَاتُهِ مَالاً فَى عِدَّة الرَّجْعَى عَلَى عَلَى الْمُومَ عَلَى المَاتَتَ الْوَلَامُ وَالْمَائِهِ مَا لا فَي عَدَّة الرَّجْعَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَوْمُ عَلَى المَالِعَ فَي عَلَى المَعْمِلُ مَا لَا فَي عَلَقَ الرَّجَعَ عَلَى الْمَالِ فَي عَلَا عَلَى الْمُو عَلَى الْمَوْمُ عَلَى الْمَالِ الْمَالِ الْمُوالِعُ فَي الْمَاعِلُو الْمَلْ الْم

نَفْيِهَا فَقَبَلَ وَكَبَيْعِهَا أَوْ تَزْويجِهَا، وَبَكُلِّ طَلاق حُكمَ به إلا لإيَلاء أَوْ عُسْر بنَفَقَة لا إِنْ طَلَّقَ وَأَعْطَى أَوْ شُرِطَ نَفْيُ الرَّجْعَة وَمُوجِّبُهُ زَوْجَ ۖ مُكَلَّفٌ ۗ وَلَوْ سَفيـهًا ۖ أَوْ وَلَيُّ غَيْرِه لِنَظَرِ لا أَبُ سَـفيهِ وَسَيِّدُ بَالِغ وَنَفَذَ خُلْعُ المَـريضِ وَتَرِثُهُ دُونَهَا كَكُلِّ مُطَلَّقَة بِمَرَضِ مَوْت وَلُو اخْتَلَتُهُ فَيه أَوْ أَسْلَـمَتْ، أَوْ عَتَقَتْ فَيه أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَوَرَثَتْ أَزْوَاجًا، وَالإِقْرَار به فيه كإنْشَائـه وَالْعدَّةُ منَ الإِقْرَار وَإِنَّمَا يَنْقَطعُ بصحَّة بَيِّنَة، ولا يَجُوزُ خُلْعُ المَـريضَة إنْ زَادَ عَلَى إرْثه منْهَا وَرَدَّ الزَّائدَ، وَاعْـتُبرَ يَوْمُ مَـوْتهَا ولا تَوَارُثَ، وَإِنْ نَقَصَ وَكَيْلُـهُ عَمَّا سَـمَّاهُ أَوْ عَنْ خُلْعِ المثْلِ إِنْ أَطْـلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إِلا أَنْ يُتمَّ، وَإِنْ زَادَ وَكَـيْلُهَا فَعَلَيْـه الزِّيَادَةُ وَلَهَا رَدُّ المَال إِنْ أَشْـهَدَتْ عَلَى الضَّرَرِ وَلَوْ بِسَمَاعٍ أَوْ بِيَمِينِ مَعَ شَاهِد أَوِ امْرَأْتَيْن، وَإِنْ أَسْقَطَت الْقيامَ بها وبكَوْنهَا بَائتًا لا رجْعيًّا كَإِنْ قَـالَ إِنْ خَالَعْتُك فَأَنْت طَالَقٌ ثَلاثًا، وكَفَت المُعَاطَاةُ إِنْ جَرَى بِهَا عُرْفٌ، وَإِنْ عَلَّقَ بِالإِقْبَاضِ أَوِ الأَدَاءِ لَمْ يَخْتَصَّ بِالمَجْلِسِ إِلا لِقَرِينَةِ وَلَزِمَ فِي أَنْفِ الْغَالِبُ وَالْبَيْنُونَةُ بِهِذَا الهَرَوِيِّ فَإِذَا هُوَ مَـرَوِيٌّ أَوْ بِمَا فِي يَدكَ فَإِذَا هُوَ غَيْرُ مُتَمَوَّلُ أَوْ فَارِغَةِ لا إِنْ خَالَعَتْهُ بِمُعِيَّنِ لا شُبْهَةَ لَهَا فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ، أوْ بِدُونِ خُلْع المثْل في مَا أُخَالعُك به، وَإِنْ تَنَازَعَا في المَالِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ جَـنْسِهِ حَلَفَتْ وبَانَتْ، فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَإِلا فَقَوْلُهَا وفي عَدَدِ الطَّلاق، فَـقَوْلُهُ بيَمين: كَدَعُواَهُ مَوْتَ غَائِبِ أَوْ عَيْبُهُ قَبْلَهُ فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ بَعْدَهُ فَضَمانُهُ منْهُ.

فَصَلُّ: أَبْغَضُ الحَلال إِلَى الله الطَّلاقُ، وَقَدْ يُنْدَبُ أَو يَجِبُ، وَالسُّنِيُّ وَاحِدَةٌ كَامِلَةٌ بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيه بِلاَ عِدَّة وَإِلا فَبِدْعِيُّ، وَكُرِهَ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَيْضٍ وَنفاس وَلفاً بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيه بِلاَ عِدَّة وَإِلا فَبِدْعِيُّ، وَكُرِهَ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَيْضٍ وَنفاس وَإِلاَ مُنِعَ وَوَقَعَ، وَإِنْ طَلَبَتْ لُهُ أَوْ خَالَعَتْ وَأُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ لاَجْرِ الْعِدَّةِ وَإِنْ لَمْ تَقَمُّ بِحَقِّهَا فَإِنْ أَبَى هُدِّدَ بِالسِّجْنِ ثُمَّ سُجِنَ ثُمَّ بِالضَّرْبِ ثُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلس، فَإِنْ أَبَى ارْتَجَعَ الحَاكِمُ وَجَازَ بِهِ الْوَطْءُ وَالتَّوَارُثُ، وَالأَحَبُّ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ أَبَى ارْتَجَعَ الحَاكِمُ وَجَازَ بِهِ الْوَطْءُ وَالتَّوَارُثُ، وَالأَحْبُ وَالأَحْبُ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ، فَتَحْيضَ فَتَطْهُرَ، ثُمَّ إِن شَاءَ طَلَّقَ، وَجَازَ طَلاقُ الحَامِلِ وَغَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا فِيهِ، وَصَدِيضَ فَتَطْهُرَ، ثُمَّ إِن شَاءَ طَلَّقَ، وَجَازَ طَلاقُ الحَامِلِ وَغَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا فِيهِ، وَصَدِيضَ فَتَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ أَنْ يَتَرَافَعَا، طَاهِرًا، وَعُجِّلَ فَسْخُ الْفَاسِدِ فَى الْحَيْضِ وَصَدِيضَ أَنْ إِنْ الْأَنْ يَتَرَافَعَا، طَاهِرًا، وَعُجِّلَ فَسْخُ الْفَاسِدِ فَى الْحَيْضِ

وَالطَّلاقُ عَلَى المُولِي ثُمَّ أُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَة بخلاف المُعْسر بالنَّفَقَة أو الْعَيْب، أَوْ مَا للْوَلَى ۚ فَسْخُهُ كَاللِّعَانَ، وَرُكْنُهُ أَهْلٌ وَقَصْدٌ وَمَحَلٌّ وَلَفْظٌ، وَإِنَّمَا يَصحَّ من مُسْلم مُكلَّف وَلَــوْ سكرَ حَرَامًا كَـعتْقــه وَجنَايَاته بخلاف عُقُــوده وَإِقْرَاره وَطَلاقُ الفُضُوليِّ كَبَيْعه والعدَّةُ من الإجَازَة وَلَزمَ وَلَوْ هَازِلاً، كَالْعَنْقِ وَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ لا إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ فَى الْفَـتْوَى، أَوْ لُقِّنَ أَعْجَمِيٌّ بِلا فَـهْم، أَوْ هَذَى لِمَرَضِ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَرَكَ التَّـوْرِيَةَ أَوْ عَلَى فِعْلِ مَـا عَلَّقَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَكْرَهُ أَوْ يَكُونُ شَرْعِيًّا كَتَقْوِيم جُـزْءِ الْعَبْدِ في لا بَاعَهُ أَوْ لا اشْتَرَاهُ أَوْ يَفْعَلُ بَعْدَ زَوَالِهِ فَيَلْزَمُ كَالْحِنْثِ بِخَوْفِ قَتْلِ أَوْ ضَرْبِ مُؤْلِم أَوْ سِجْنِ أَوْ قَيْدٍ كَصَفْح لذي مُرُوءَة بِمَلاٍ، أَوْ أَخْذ مَال أَوْ قَتْل وَلَد أَوْ وَالد لا غَيْرهما، وَنُدبَ الحَلفُ ليَسْلَمَ، وَمثْلُهُ الْعـنْقُ وَالنِّكَاحُ وَالإِقْرَارُ وَالْيَـمينُ وَالْبَيْعُ وَنَحْـوُهُ بِخلاف الْكُفْـرِ، كَالسَّبِّ وَقَذْفِ المُسْلِمِ وَالزِّنَا بِطائِعَةِ خَلِيَّةٍ فَلا يَجُوزُ إلا بِالْقَتْلِ، وَالصَّبْـرُ أَجْمَلُ لا قَتْلُ المُسلم أَوْ قَطْعُهُ أَوِ الزِّنَا بِمُكْرَهَةِ وَإِنْ أَجَازَ غَيْرَ النِّكَاحِ طَائِعًا لَزِمَ، وَمَحَلَّهُ مَا مُلكَ مِنْ عصْمَة وَإِنْ تَعْلَيقًا بِنيَّة أَوْ بِسَاطٍ كَقَـوْلِهِ لاَجْنَبِيَّة: إِنْ فَـعَلْتِ وَنَوَى بَعْدَ نَكَاحِهَا، أَوْ قَـالَ عِنْدَ خِطْبَتُهَا هِيَ طَالِقٌ وَتُطَلَّقُ عَقَـبَهُ وَعَلَيْهِ النِّصْفُ، وَتَكَرَّرَ إِنْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُكِ إِلا بَعْدَ ثَلاثٍ قَـبْلَ زَوْجٍ وَلَوْ دَخَلَ فَالمُسَمَّى فَقَطْ إِلا إِذَا عَمَّ النِّسَاءَ أَوْ أَبْقَى قَلِيلاً كَكُلِّ امْرَأَة أَتَزَوَّجُهَا إلا منْ قَرْيَة كَذَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ، أَوْ إلا تَفُويضًا كَأَنْ ذَكَرَ رَمَنًا لا يَبْلُغُهُ عُمْرُهُ غَالبًا، وَلَهُ نكَاحُ الإماء في كُلِّ حُرَّة ولَزمَ في المصْريَّة في مَنْ أَبُوهَا كَـٰذلكَ وَفي الطَّارِيَةِ إِنْ تَخَلَّقَتْ بِخُلُقهِنَّ لا في إلا أَنْ أَنْظُرَهَا فَعَـمِيَ ولا في الأَبْكَارِ بَعْدَ كُلِّ ثَيِّبِ كَالْـعَكْسِ وَلا إِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ في مُؤَجَّل يَبْلُغُهُ وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي أَوْ قَالَ آخِرُ امْرَأَة ولا يُوقَفُ وَاعْتَبَرَ فَى وَلايَته عَلَيْه حَالَ النَّفُوذ فَلَوْ فَعَلَت المَحْلُوفَ عَلَيْه حَالَ بَيْنُونَتِهَا لَمْ يَلْزُمْ فَلَوْ نَكَحَهَا فَفَعَلَتْهُ حَنثَ إِنْ بَقِيَ لَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ المُعَلَّقِ فِيهَا شَيْءٌ كَمَحْلُوف لَهَا كَكُلِّ امْرأَة أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَلَوْ بَانَتْ بِدُونِ الْغَايَةِ فَتَزَوَّجَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا طُلِّقَتْ الْأَجْنَبيَّةُ وَلا حُجَّةً

لَهُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَتَزُوَّجْ عَلَيْهَا وَإِن ادَّعَى نيَّةً، وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلاثَ عَلَى فعل فَعَتَقَ فَحَصَلَ لَزَمَتْ وَاثْنَتَـيْن بَقيَتْ وَاحدَةً كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَاحدَةً فَـعَتَقَ، وَلَفْظُهُ الصَّرّ يحُ الطَّلاقُ وَطَلاقٌ وَطَلَّقَتُ وَتَطَلَّقْتُ، وَطَالقٌ وَمُطَلَّفَةٌ لا مَطْلُوقَةٌ وَمُنْطَلقَةٌ وَانْطَلقى وَلَزْمَهُ وَاحِدَةٌ إِلا لَنيَّــة أَكْثَرَ كَاعْتَــدِّي وَصُدِّقَ في نَفْيه إِنْ دَلَّ بسَــاطٌ عَلَيْه، وكَنَايَتُهُ الظَّاهرَةُ بَتَّةٌ، وَحَبْلُك عَلَى غَارِبك وَلَزمَ بهمَا الثَّلاثُ مُطْـلَقًا كأن اشْتَرَت الْعصْمَةَ منْهُ، وواحدةٌ بائنَةٌ، أو نواها بكادْخلي واذهبي وهي ثلاثٌ في المَدْخُول بها، كَالْمَيْ يَةِ وَالدُّم وَلَحْم الْخِنْزِيرِ وَوَهَبْتُك أَوْ رَدَدْتُك لأهْلك، أَوْ لا عَصْمَـةَ لي عَلَيْك، وَأَنْت حَرَامٌ أَوَّ خَلَيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَالصَةٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ أَنَا كَغَـيْرِهَا إِنْ لَمْ يَنُو أَقَلَّ، وَلَزِمَ الثَّلاثُ مُطْلَقًا مَا لَمْ ينُو أَقَلَّ في خَلَّيْتُ سَبِيلَك، وَفي الْمَـدُخُول بها في وَجْهِي مِنْ وَجْهِك، أَوْ عَلَيَّ وَجْهُكَ حَرَامٌ كَلا نكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك، أَوْ لا مَلْكَ لى، أَوْ لا سَبيلَ لى عَلَيْك إلا لعتَاب وَإلا فَلا شَيْءَ عَلَيْه، كَـقَوْله يَا حَرَامُ، أَوْ قَالَ الحَلالُ حَرامٌ، أَوْ حَرامٌ عَلَى ، أَوْ جَميعُ مَا أَمْلكُ حَرامٌ وَلَمْ يُردْ إِدْخَالَهَا، وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقًا فِي فَارَقْتُك وَحَلَفَ عَلَى نَفْ يِه فِي أَنْتِ سَايِبَةٌ، أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ حَلالٌ ولا حَرَامٌ، فَإِنْ نَكُلَ نُوِّى في عَدَده وَصُدِّقَ في نَفْيه إِنْ دَلَّ بسَاطٌ عَلَيْه في الجَميع كَالصَّريح، وَفيه وفي عَدَده في اذْهَبي وَانْصَرفي أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْ، أَوْ قيلَ لَهُ أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ لا أَوْ أَنْت حُرَّةٌ أَوْ مُعْتَقَهٌ أَو الْحَقِي بِأَهْلِك وَعُوقِبَ، وَإِنْ قَصَدَهُ بكَلَمَة أَوْ صَوْت لَزَمَ لا إِنْ قَصَلَ التَّلَفُّظَ به فَعَلَلَ لغَيْره غَلَطًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْطقَ بالثَّلاث فَ قَالَ أَنْت طَالقٌ وسكَت، وكَرْمَ بالإشارة المُفْهمَة وبَمُجَرَّد إرْسَاله وَكَتَـابَتِهِ عَازِمًا وَإِلا فَـبإِخْرَاجِه عَـازِمًا أَوْ وُصُوله لا بكَلام نَفْـسيٍّ أَوْ فعْل إلا أَنْ يَكُونَ عَادَتَهُمْ، وَسُفِّهَ قائِلٌ يَا أُمِّى أَوْ يَا أُخْسِتِي وَنَحْوه، وَإِنْ كَرَّرَهُ بِعَطْف أَوْ بِغَيْرِه لَزمَ في المَدْخُول بهَا كَغَيْرِهَا إِنْ نَسَقَهُ إِلا لِنيَّة تَأْكيد في غَيْرِ الْعَطْف وَلَزمَ وَاحدَةٌ فِي رَبُّع طَلْقَة أَوْ ثُلُثَي طَلْقَة أَوْ نصْفَى طَلْقَة أَوْ ثُلُث وَرُبُّع طَلْقَة أَوْ رَبُّع وَنصْف طَلْقَةٍ وَاثْنَتَانِ فَى ثُلُثِ طَلْقَةٍ وَرَبُعِ طَلْقَةٍ أَوْ رُبُعِ طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ، وَالطُّلاقِ كُلُّهُ

إلا نصفُهُ وَوَاحِدَةٌ في اثْنَتُين إنْ قَصَدَ الحسابَ فَشَلاتٌ كَأَنْت طَالَقٌ الطَّلاقَ إلا نَصْفُ طَلْقَة أَوْ كُلَّمَا حضْت، أَوْ قَالَ كُلَّمَا أَوْ مَتَى طَلَّقْتُك، أَوْ وَقَعَ عَلَيْك طَلاقي فَأَنْت طَالَقٌ وَطَلَّقَ وَاحدَة أَوْ إِنْ طَلَّقْتُ فَـأَنْت طَالَقٌ قَبْلَهُ ثَلاثًا أَوْ اثْنَتَـيْن وَطُلِّقَ وَأُدِّبَ المُحجَزِّئُ كَـمُطَلِّق جُزْء كَـيَدِ وَلَـزِمَ بِنَحْوِ شَـعْرِكِ لا بُصَــاقِ وَدَمْع وَصَحَّ الاسْتــثْنَاءُ بالإ وَأَخُوَاتِهَا وَلَوْ ســرّا إن اتّصَلَ وَقَصَــدَ وَلَمْ يَسْتَغْــرقْ نَحْوَ ثلاثًا إِلا اثْنَتَيْنِ فَفَى ثَلاثًا إلا ثَلاثًا إلا وَاحدَةً أَوْ أَلْبَتَّةَ إلا اثْنَتَيْنِ إلا وَاحدَةً اثْنَتَان، وَاعْتُبرَ مَا زَادَ عَلَى الثَّلاث وَنُجِّزَ في الحَال إِنْ عُلِّقَ بِمُسْتَقْبَلِ مُحَقَّق عَقْلاً كإِنْ تَحَيَّزَ الجرْمُ أَوْ إِنْ لَمْ أَجْمَعُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ أَوْ عَادَةً يَبْلُغُهُ عُمْ رُهُما عَادَةً كَبَعْد سَنَة أَوْ يَوْمَ مَوْتى أَوْ قَبْلَهُ بِسَاعَة ، أَوْ إِنْ أَمْطَرَتْ أَوْ إِنْ لَمْ أَمَسَ السَّماءَ، أَوَ إِنْ قُمْتُ فَي كُلِّ مَا لا صَبْرَ عَنْهُ، أَوْ شَرْعًا كَإِنْ صَلَّيْتُ أَوْ صُمْتُ رَمَ ضَانَ، أَوْ بِغَالِبِ كَإِنْ حضْت لِغَيْرِ آيسَة أَوْ بِمَا لا يُعْلَمُ حَالاً، كَفَوْله لحَامل: إِنْ كَانَ في بَطْنِكِ غْلامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، أَوْ إِنْ كَانَ فِي هذهِ اللَّوْزَةِ قَلْبَانِ، أَوْ إِنْ كَانَ فُلانٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، أَوْ قَالَ لِغَيْرِ ظَاهِرَةِ الْحَمْلِ إِنْ كُنْتِ حَامِلاً، أَوْ إِنْ لَمْ تَكُونِي وَحُمِلَتْ عَلَى الْبَرَاءَةِ في طُهْر لَمْ يَمَسَّ فِيهِ فَلا حِنْثَ في الْبرِّ بخلاف الحنْث، أَوْ بمَا لا يُمْكِنُ اطِّلاعُنَا عَلَيْه كَإِنْ شَاءَ الله أَوِ المَلائِكَةُ أَوِ الجِنَّ، أَوْ بمُحْتَمَلِ لَيْسَ في وُسْعِنا كَإِنْ لَمْ تمُطِرِ السَّمَاءُ في هذا الشَّهْـرِ بخلاف البـرِّ كَإِنْ أَمْطَرَتْ فيه فَـيَنْتَظرُ عَلَى الأرْجَح أَوْ بِمُحَرَّم كَإِنْ لَمْ أَرْنَ إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ قَبْلَ التَّنْجِيزِ، ولا حنْثَ إِنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلِ مُمتَنع كَإِنْ جَمَعْتُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، أَوْ إِنْ لَمَسْتُ السَّعَاءَ، أَوْ إِنْ شَاءَ هذا الحَجَرُ أَوْ بِمَا لا يُشْبِهُ البُلوغُ إِلَيه كَبَعْد ثمَانينَ سَنَةً، أَوْ إِذَا مُتَّ أَوْ مُتٍّ أَوْ إِنْ أَوْ مَتَى أَوْ قَالَ إِنْ وَلَدْت أَوْ إِنْ حَمَلْت إِلا أَنْ يَطَأَهَا وَلَوْ مَرَّةً وَهِيَ مُمْكِنَةُ الْحَمْلِ وَإِنْ قَبْلَ يَمِينه فَيُنَجَّزُ، وَلَا بِمُحْتَمَلِ غَيْرِ غَالِبِ وَانْتُظْرَ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا إِنْ أَثْبَتَ كَإِنْ دَخَلْت، أَوْ إِنْ قَدَمَ زَيْدٌ أَوْ إِنْ شَـاءَ زَيْدٌ، وَإِنْ نَفَى وَلَمْ يُؤَجِّلْ مُنعَ مِنْهَـا وَضُـرِبَ لَهُ أَجَلُ الإيكلاءِ إِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ إلا إِنْ لَمْ أُحْبِلْهَا، أَوْ لَمْ أَطَأْهَا إِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ كَإِنْ لَمْ

أَفْعَلْ، وَإِلا تُلُوِّمُ لَهُ بِالاجْتِهَادِ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْبِسَاطُ بِلا مَنْعِ عَلَى الأرْجَح، وَطَلَّقَ عَلَيْه كَان لَم تَفْعلى، ولَو قَالَ إِنْ لَم أُحُجَّ ولَيْسَ وَقْتَ سَفَر انْتَظَرَ، ولا مَنْعَ حَتَّى يَأْتِيَ الإِبَّانُ عَلَى الأوْجَه، وإنْ قَالَ إنْ لَمْ أُطَلِّقَك فَأَنْت طَالَقٌ أَوْ إنْ لَمْ أُطَلِّقَكَ رَأْسَ الشَّهُرِ فَأَنْت طَالَقٌ رَأْسَ الشَّهُرِ ٱلْبَتَّةَ، أَو الآن نُـجِّزَ عَلَيْـه كَأَنْت طَالِقٌ، الآنَ إِنْ كَلَّمْتُهُ في غَد وكَلَّمَهُ فيه، وإَنْ أَقَرَّ بِفِعْلِ ثُمَّ حَلَفَ بِالطَّلاقِ مَا فَعَلْتُهُ دُيِّنَ وَأُخِــٰذَ بِإِقْرَارِهِ إِنْ بِحَقِّ لللهِ أَوْ لآدَمِيِّ كالدَّيْنِ وَالسَّـرقَة وَالزِّنَا إِلا أَنْ يُقرَّ بَعْدَ الحَلَفَ فَيُنَجِّزُ وَأَمرَ بِالْفرَاقِ بلا جَبْرِ في أَنْ كُنْت تُحبِّيني أَوْ تُبْغضيني إِذَا لَمْ تُجبُ بِمَا يَقْتَضِي الحنْثَ، وَفَى قَوْلَهَا فَعَلْتُهُ إِذَا لَمْ يُصَـدِّقُهَا، وَبَتَنْفيذ مَا شَكَّ فيه منَ الأيْمَان إنْ حَلَفَ وَإلا فَلا، كَشْكِّه هَلْ حَصَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْه إلا أَنْ يَسْتَند لأَمْرِ كَرُوْيَتِه شَـخْصًا يَفْعَلُهُ فَشَكَّ هَلْ هُوَ المَـحْلُوفُ عَلَيْه؟ وَلَوْ شَكَّ هَلْ وَاحدَةً أَوْ أَكْثَرَ؟ فَالْجَميعُ كَأَنْ قَالَ إِحْدَاكُنَّ، وَلَوْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِه لَتَفْعَلَنَّ كَذَا فَحَلَفَ لا فَعَلْتُهُ قُضِيَ عَلَى الأوَّل، ولَوْ قَالَ إنْ كلَّمْتُ إنْ دَخَلْتُ لَمْ يَحْنَثْ إلا بهما، ولا تُمكِّنْهُ إِنْ عَلَمَتْ بَيْنُونَتَهَا ولا بَيِّنُةً ولا تَتَزَيَّنُ إلا مُكْرَهَةً وَتَخَلَّصَتْ منهُ بمَا أَمْكُنَ، وَفي جَوَاز قَتْلهَا لَهُ عنْدَ مُحَاوَرَتها إِنْ كَانَ لا يَنْدَفعُ إلا به قَوْلان.

فحلُ: للزّوْج تَفْويضُ الطَّلاقِ لَهَا أَوْ لغَيْرِهَا تَوْكِيلاً وَتَمْلِيكًا وَتَخْيِراً، فَإِنْ وَكَلَ نحو: وَكَلْتُك أَوْ جَعَلْتُهُ أَوْ فَوَّضْتُهُ لَكَ تَوْكِيلاً فَلَهُ الْعَزْلُ إِلا لتَعَلَّقِ حَقِّها لا وَكُل نحو: وَكَلْتُك أَوْ جَعَلْتُهُ أَوْ فَوَّضْتُهُ لَكَ تَوْكِيلاً فَلَهُ الْعَزْلُ إِلا لتَعَلَّقِ حَقِّها لا إِنْ مَلَكَ أَوْ خَيَّرَ وَحِيلَ بَيْنَهُمَا وَوُقَفَتْ حَتَّى تَجِيبَ وَإِلا أَسْقَطَهُ الْحَاكِمُ وَعُمِلَ بِجَوَابِهِا الصَّرِيحِ فَى اخْتَيارِ الطَّلَاقِ أَوْ رَدِّهِ وَلَوْ بِفِعْلِ كَتَـمْكِينِها طَائِعَةً عَالَمَةً كَمُضِى زَمَنِه، فَإِنْ قَالَت قَبلت أَوْ قَبِلْت أَمْرِي أَوْ مَا مَلَّكَتْنِي قُبلِ تَفْسيرُهَا بِرَدِّ أَوْ مَلْكَ لَكُمْ وَمُ مَلَكَتْ مُطلَقًا إِنْ زَادَتَا عَلَى طَلاقَ أَوْ إِبْقَاء وَلَهُ مُناكَرة مُحنيَّرة لَمْ تَدْخُلْ وَمُ مَلَكَة مُطلَقًا إِنْ زَادَتَا عَلَى الوَاحِدة، وَنَوَى مَا ادَّعَى وَبَادَرَ وَحَلَفَ إِنْ دَخلَ وَإِلا فَعِنْدً ارْتِجَاعِهَا وَلَم يُكُرِّرُ أَمُوكَا بِيكُمْ رَبُعا هِيَ وَلَمْ يَشْتُرِطْ فَى الْعَقْدِ وَلَوْ قَيْدَ أَمْرِيمَا هِيَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فَى الْعَقْدِ وَلَوْ قَيْدَ إِلنَّ بَشَى الْمَالِي الْكُلُولُ مَا تَقْضَت بَطَل مَا قَضَت أَمُولَ مَا قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت بَطَلَ مَا قَضَت بُطَلَ مَا قَضَت أَوْمُ مَا قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت بُطَلَ مَا قَضَت بُطَلَ مَا قَضَت بُطَلَ مَا قَضَت أَمِلُ مَا قَضَت أَلَومُ مَا قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت بُطَلَ مَا قَضَت أَوْلُولُ مَا قَضَت أَلَومُ مَا قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت بُطَلَ مَا قَضَت أَوْمَ مَا قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت بُطَلَ مَا قَضَت أَوْمُ مَا قَيْدَ وَإِنْ نَقَصَت بُطَلَ مَا قَضَت

به فَقَطْ فَى السَّخْيِيرِ وَصَحَّ فَى التَّمْلِيكِ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَضَتْ بِدُونِ الثَّلاثِ بَطَلَ التَّخْيِيرُ فَى المَدْخُولِ بِهَا، وَلَوْ قَالَتْ طَلَقَتُ نَفْسِى أَوِ اخْتَرْتُ الطَّلاقَ سَئلَتَ فَإِنْ قَالَتْ أَرَدْتُ الثَّلاثَ لَزِمَتْ فَى التَّخْييرِ بِمَدْخُولَ بِهَا وَنَاكَرَ فَى غَيْرِهَا كَالتَّمْلِيكِ وَإِنْ قَالَتْ وَاحِدةً بَطَلَ التَّخْييرُ وَلَزِمَتْ فَى التَّمْلِيكِ وَتَخْييرِ غَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا وَإِنْ قَالَتْ لَمْ أَقْصَدُ شَيْئًا حُملً عَلَى الثَّلاثِ عَلَى الأَرْجَح، وَشَرْطُ التَّفْويضِ لِغَيْرِهَا وَاللَّهُ وَاللَّ انْتَقَلَ لَهَا وَعَلَيْهِ النَّظُرُ وَصَارَ حَصُورُهُ أَوْ قُرْبُ غَيْبَتِهِ كَالْيَوْمَيْنِ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِ وَإِلا انْتَقَلَ لَهَا وَعَلَيْهِ النَّظُرُ وَصَارَ كَهِي وَإِلا انْتَقَلَ لَهَا وَعَلَيْهِ النَّظُرُ وَصَارَ كَهِي وَإِلا أَنْ فَوَّضَ لَاكُثُو مِنْ وَاحِدٍ لَمْ تَطْلُقُ إِلَا بِاجْتِمَاعِهِمَا، إِلا أَنْ يَقُولَ جَعَلْتُ لِكُلِّ مِنْكُمَا طَلاقَهَا.

فَصَلُ: الرَّجْعَةُ: عَوْدُ الزَّوْجَة المُطَلَّقَة غَيْرَ بَائِن للْعصْمَة بلا تجْديد عَقْد، وَللْمُكَلَّفُ وَلَوْ مُصُومًا أَوْ مَريضًا أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلَيٌّ ارْتَجَاعُهَا في عدَّة نكاح صَحِيحٍ حَلَّ وَطُؤُهُ بِقَـوْلِ كَرَجَعْتُ وَارْتَجَعْتُ وَأَمْسَكْتُـهَا، أَوْ بِفَعْلِ نَيَّة فَيـهُمَا أَوْ بِنِيَّةٍ فَقَطْ عَلَى الأَظْهَرِ، أَوْ بِقَوْلِ صَرِيحٍ وَلَوْ هَزْلاً في الظَّاهِرِ فَقَطْ لا بِمُحْتَمَل بلا نِيَّةٍ كَأْعَدْتُ الحِلَّ وَرَفَعْتُ التَّحْرِيمَ أَوْ فعْلِ كَوَطْء، وَلا صَدَاقَ فيه إنْ عُلمَ دُخُولٌ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَإِلا فَلاَ وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْء قَبْلَ الطَّلاق إلا أَنْ يَظْهَرَ بها حَمْلٌ لَمْ يَنْفه وَأُخذا بإقْرِارهما كَدَعُواهُ لَهَا بَعْدَهَا إِنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْديق، ولَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْديد عَقْـد بربُع دينَار وَلَمْ تُنْكر الْوَطْءَ وَصَحَّتْ رَجْعَتُـهُ إِنْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَعْدَهَا عَلَى إِقْـرَارِه أَوْ تَصَرُّفه لَهَا أَو مَبـيته عندَهَا فيـهَا أَوْ قَالَ ارْتجَعْـتُك فَقَالَت انْقَضَت العدَّةُ، فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَا يُكذِّبهَا، أَوْ سكتَت طُويلاً ثُمَّ قَالَت كَانَت انْقَضَتْ، لا إِنْ قَالَ مَنْ يَغيبُ إِنْ حَنَّثَتْني فَقَدْ أَرْجَعْ تُهَا كَإِنْ جَاءَ الْغَدُ فَقَد ارْتَجَعْـتُهَا، وَصُدِّقَتْ في انْقـضاء الْعدَّة بلا يَمين مَـا أَمْكَنَ، وَفي أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّم وَانْقَطَعَ، ولا يُلتَفَتُ لتكنْديبهَا نَفَسَهَا وَلَوْ صَدَّقَهَا النِّسَاءُ، وَالرَّجْعَيَّةُ كالزَّوْجة إِلَّا فَى اسْتِـمْتَاعِ وَالخَلْوَةِ وَالأَكْلِ مَـعَهَا، وَلَوْ مَاتَ زَوْجُـهَا بَعْدَ سَنَةٍ فَـقَالَتْ لَم تَنْقَضِ وَهِيَ غَيْرُ مُـرْضِعٍ وَمَرِيضَةٍ لَمْ تُصَدَّقُ إِلا إِذَا كَـانَتْ تُظْهِرُهُ، وَإِلَّا صُدِّقَتْ وَحَلَفَتْ فِيما دُونَ الْعَامِ إِنْ اتَّهِمَتْ وَنُدبَ الإِشْهَادُ، وأَصَابَتْ مَنْ مَنعَتْ لَهُ، وَشَهَادَةُ الوَلِيِّ عَدَمٌ وَالمُتْعَةُ بِقَدْرِ حَالِه بَعْدَ الْعِدَّة للرَّجْعِيَّة أَوْ وَرَثَتِهَا كَكُلِّ مُطَلَّقَة فِي وَمَنَ الْوَلِيِّ عَدَمٌ لَا فَسْخَ لِغَيْرِ رَضَاعَ إلا المُخْتَلَعَةَ، وَمَنَ طُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فِي التَّسْمَية وَالمُفَوِّضُ لَهَا، وَالمُخْتَارَةُ لِعَتْهَا أَوْ لعَيْبه.

فصلُ: الإيلاءُ: حَلفُ الزَّوْجِ المُسْلمِ المُكَلَّفِ المُمْكن وَطْؤُهُ بِمَا يَدُلُ عَلَى تَرْك وَطْء زَوْجَتَه غَيْر المُرْضع أَكْثَرَ منْ أَرْبَعَة أَشْهُر أَوْ شَهْرَيْن للْعَبْد تَصْريحًا أو احْتُمَا لاَ ۚ قَيَّدَ أَوْ أَطْلَقَ وَإِنْ تَعْلَيْقًا كَإِنْ وَطَئْتُهَا فَعَلَىَّ صَوْمٌ أَوْ قَالَ وَالله لا أَطَؤُك حَتَّى تَسْأَليني أَوْ لا أَلْتَقي مَعَهَا أَوْ لا أَغْتَسلُ منْ جَنَابَة أَوْ إِنْ وَطَنْتُك فَأَنْت طَالقٌ، وَنَوَى بِبَقَيَّة وَطْئه الرَّجْعَةَ، وَإِنْ غَـيْرَ مَدْخُول بِهَا، وَكَاإِنْ لَمْ أَدْخُلْ فَأَنْت طَالقٌ لا في إِنْ لَمْ أَطَأَكُ ولا في لأهْجُرَنَّهَا أَوْ لا كَلَّمْتُهَا ولا في لأعْزِلَنَّ أَو لا أبيتُ مَعَهَا وَطَلَّقَ عَلَيْه بِالاجْتِهَاد بِلا أَجَل كَمَا لَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ وَإِنْ غَائبًا، أَوْ سَرْمَدَ الْعبَادَة، فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْه تُرُبِّصَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُر أَوْ شَهْرَان فَقَطْ، وَالأَجَلُ منْ يَوْم الْيَمين إنْ دَلَّتْ عَلَى تَرْك الْوَطْء وَإِن احْتُمَلَتْ أَقَلَّ، أَوْ كَانَتْ عَلَى حَنْثِ إِلا أَنْ يَسْتَلْزَمَهُ وَهِيَ عَلَى حِنْثِ فَمِنَ الْحُكْمِ كَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَامْتَنَعَ عَنْهَا حَتَّى يَفْعَلَ، وَالمُظَاهِرُ إِنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْـفِيرِ وَامْتَنَعَ كَـالأوَّلِ كَالْعَبْـد أَبَى أَنْ يَصُومَ أَوْ مُنعَ منْهُ بوَجْه جَائز، وَانْحَلَّ الإِيلاءُ بزَوَال ملْك مَنْ حَلَفَ بعتْقه إلا أَنْ يَعُودَ لَهُ بغَيْر إرْث، وَبتَعْجيل الحنْث وَبتكْفير مَا يُكَفِّرُ وَإِلا فَلَهَا وَلسيِّدهَا المُطَالَبَةُ بَعْدَ الأجَل بالْفَيْئة، وَهَىَ تَغْبِيبُ الحَشَفَةِ فَى الْقُبُلِ وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ إِنْ حَلَّ وَلَوْ مِنْ مَجْنُونِ، فَإِنِ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ بِلا تَلَوُّم، وَإِلا أَخَّرَ المَرَّةَ فَالْمرَّةَ، فَإِنْ لَمْ يَف أُمرَ بِالطَّلاق، وإلا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَصَدَّقَ إِنِ ادَّعَاهُ بِيَمِينِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَبَقَيَتْ عَلَى حَقِّهَا وَفَيْئَةُ المَريض وَالمَحْبُوسِ وَنَحْوِهِمَا بِمَا تَنْحَلُّ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ انْحِلالُهَا كَطَلاق فيه رَجْعَةٌ فيهَا أَوْ فَي غَيْـرِهَا، وَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ زَمَنُهُ، وَعِتْقِ أَوْ نَحْـوِهِ غَيْرِ مُـعْيَّنِ فَالْوَعْـدُ وَلَهَا القِيَامُ عَلَيْهِ إِنْ رَضِيَتْ بِهِ بِلا اسْتِئنافِ أَجَلٍ، وتَصِحُّ رَجْعَتُهُ إِنِ انْحَلَّ وَإِلا لَغَتْ.

بِلْبُ: الظِّهَارُ: تَشْبِيهُ المُسْلَمِ المُكَلَّف مَنْ تَحلُّ منْ زَوْجَة أَوْ أَمَة أَوْ جُزْئُهَا بِمُحْرَّمَة أَوْ ظَهْرِ أَجْنَبِيَّة وَإِنْ تَعْلَيقًا، فَإِنْ عَلَّقَهُ بِمُحَقَّق تَنَجَّزَ وَبُوَّقْت تَأَبَّدَ وَمُنعَ فَى الحنْثُ حَتَّى يَفْعَلَ، وَضُرُبَ لَهُ أَجَلُ الإيلاء كَإِنْ وَطَنْتُك فَأَنْتَ عَلَى ٓ كَظَهَّر أُمِّي، وَصَرِيحُهُ بِظَهْرِ مُؤَيَّد تَحْرِيمُهَا وَلا يَنْصَرَفُ للطَّلاقِ إِنْ نَوَاهُ به، وَكَنَايَتُهُ أَنْت كَأُمِّي أَوْ أُمِّى إِلا لِقَصْدِ كَرَامَةِ وَنَحْوِهَا أَوْ كَظَهْرِ ذَكَرِ أَوْ أَجْنَبَيَّة أَوْ يَدُكُ كَأُمِّى، فَإِنْ نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ، فَالبَّتَاتُ إِنَّ لَمْ يَنُو في غَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا أَقَلَّ كَأَنْتِ كَفُلانَةِ الأجْنبِيَّةِ أَوْ كَابْنِي أَوْ غُلامي، أَوْ كَكُلِّ شَيْء حَرَّمَهُ الْكَتَابُ، وَلَزَمَ بِأَيِّ كَلام نَواهُ به، وَحَرُمَ الاسْتَمْتَاعُ قَبْلَ الْكَفَّارَةَ وَعَلَيْهَا مَنْعُـهُ، وَرَفَعَتْهُ للْحَاكم إِنْ خَافَتْهُ وَجَازَ كَوْنُهُ مَعَهَا إِنْ أَمنَ وَالنَّظَرُ لأطْرافها بلا لَذَّة، وسَقَطَ إِنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَتَنَجَّزْ بالطَّلاق الثَّلاث أَوْ تَأْخَّرَ عَنْهُ لَفْظًا كَأَنْت طَالَقٌ ثَلاثًا وَأَنْت عَلَىَّ كَظَهْر أُمِّي، كَقَوْله لغَيْر مَدْخُولَ بِهَا أَنْت طَالَقٌ وَأَنْت عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّي لا إِنْ تَقَـدَّمَ أَوْ صَاحَبَ وُقُوعًا كَإِنْ فَعَلَتِ فَــَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى، وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالعَــوْدِ وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى وَطْئِهَا وَلا تُجْزِئُ قَبْلَهُ وَتَقَرَّرَ بِالوَطْءِ فَـتَسْقُطُ إِنْ لَمْ يَطَأْ بِطَلاقِهَا ومَوْتِهَا، وَلُو أَخْرَجَ بَعْضَهَا قَبْلَ الطَّلاق بَطَلَ وَإِنْ أَتَمَّهَا بَعْدَهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَهِيَ إعْتَاقُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَة مَعْلُومَةِ السَّلامَةِ مِنْ غَيْرِ قَطْع إصبع وَأُذُن وَعَمَّى وَبَكَم وَصَـمَم وَجُنُونِ وَلَوْ قَلَّ، وَمَـرَضِ مُـشْرِفِ وَجُـذَامٍ وَبَرَصِ وَعَـرَجٍ وَهَرَمٍ شَديدَيْن مُحَرَّرَةً لَهُ لا مَنْ يَعْتَقُ عَلَيْه بلا شَـوْب عِوَضِ لا مُشْتَرَى لِلْعِتْقِ أَوْ عَلَى مَال في ذمَّته بخلاف إن اشْتَرَيْتُهُ فَحُرٌّ عَنْ ظهاري وَلا عتْق لا مُدَبَّر وَنَحْوِه كامِلَة لا بَعْضًا وَلَوْ كَـمَّلَ عِلَيْهِ أَوْ كَمَّلَهُ أَوْ أَعْتَقَ اثْنَتَيْنِ عَنْ أَكْثَـرَ أَوْ أَرْبَعًا عَنْ أَرْبَع بِنيَّةٍ التَّشْرِيكِ، وَيُجْزِئُ أَعْـوَرُ وَمَغْصُـوبٌ وَمَرْهُونٌ وَجَازَ إِنْ خُلِّصَـا، وَنَاقِصُ أَنْمُلَة وَخَفْيِفُ مَــرَضٍ وَعَرَجٍ وَخَصِيٌّ وَجَدْعٌ بِأَذُن وَعــتْقُ غَيْرِه عَنْهُ إِنْ عَــادَ وَرَضيَهُ، ثُمَّ لِمُعْسِرِ عَمَّا يُخَلِّصُهَا بِهِ لاَ إِنْ قَدَرَ، ولَوِ احْتَاجَ لَهُ وَقْتَ الأَدَاءِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بِالهِلالِ وَتَمَّمَ المُنْكَسِرَ مِنَ الثَّالِثِ وَتَعَيَّنَ لِذِي الرِّقِّ وَلِسَيِّده مَنْعُهُ منْهُ إِنْ أَضَرَّ بِخَدْمَتِهِ أَوْ خَراجِهِ، وَيَتَمَادَى إِنْ أَيْسَرَ فَى الرَّابِعِ إِلا أَنْ يُفْسِدَ، وَنُدِبَ الرَّجُوعُ لَهُ إِنْ أَيْسَرَ فَى كَالثَّانِي وَوَجَبَ إِنْ أَيْسَرَ قَبْلَهُ وَإِثْمَامُ مَا أَيْسَرَ فِيهِ وَلَوْ تَكَلَّفَهُ مُعْسِرًا أَجْزَأَ وَانْفَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْء المُظَاهِرِ مِنْهَا وَإِنْ لَيْلاً نَاسِيًا كَبُطْلاَن تَكَلَّفَهُ مُعْسِرًا أَجْزَأَ وَانْفَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْء المُظَاهِرِ مِنْهَا وَإِنْ لَيْلاً نَاسيًا كَبُطْلاَن الإطْعَامِ وَبِفَطْرِ السَّفَرِ، أَوْ مَرضِ فِيهِ هَاجَهُ، وَبِالعِيدَ إِنْ عَلَمَهُ وَصَامَ الْيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ إِنْ جَهِلَهُ وَجَهَلَ رَمْضَانَ كَالْعِيدَ وَبِفَصْلِ الْقَضَاء وَلَوْ نِسْيَانًا لا بِإِكْرَاه وَظَنِّ عُرُوبِ إِنْ جَهِلَهُ وَجَهَلَ رَمْضَانَ كَالْعِيدَ وَبِفَصْلِ الْقَضَاء وَلَوْ نِسْيَانًا لا بِإِكْرَاه وَظَنِّ عُرُوبِ إِنْ جَهِلَهُ وَجَهَلَ رَمْضَانَ كَالْعِيدِ وَبِفَصْلِ الْقَضَاء وَلَوْ نِسْيَانًا لا بِإِكْرَاه وَظَنِّ عُرُوبِ وَنَسْيانَ كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ، ثُمَّ لآيسٍ مِنْهُ تَمْلكُ سَتِينَ مَسْكِينًا أَحْرَارًا مُسْلمِينَ لَكُلًّ وَنَسْيانَ كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ، ثُمَّ لآيسٍ مِنْهُ تَمْلكُ سَتِينَ مَسْكِينًا أَحْرَارًا مُسْلمينَ لِكُلًّ وَنَسْيانَ كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ، ثُمَّ لآيسٍ مِنْهُ تَمْلكُ سَتِينَ مَسْكينًا أَحْرَارًا مُسْلمينَ لِكُلًّ وَنَاسَ بُو مُ الْعَشَاء إِلا أَنْ يَتَحَقَقَ بُلُوعُهُمَا ذَلِكَ، ولِلعَبْدِ إِخْرَاجُهُ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَقَدْ عَجَزَ، أَوْ مَنَعَهُ الصَّوْمُ.

باب: اللِّعَانُ: حَلِفُ زَوْج مُسْلِم مُكلَّفِ عَلَى زِنَا زَوْجَتِهِ أَوْ نَفْى حَمْلهَا مِنْهُ، وَحَلفُهَا عَلَى تَـكُذيبه أَرْبَعًا بصيغَــة: أَشْهَدُ بالله بحُكْم حَاكم، وَإِنْ فَــسَدَ نكَاحُهُ فَيُلاَعِنُ إِنْ قَذَفَهَا بِزِنًا وَلَوْ بِدُبُرُ فِي نَكَاحِهِ أَوْ عِدَّتُهِ وَإِلاَّ حُدًّا إِنْ تَيَقَّنَهُ وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلدَ كَاملاً لستَّة أَشْهُر وَإِلا لَحقَ به إِلا لاسْتبْرَاء قَبْلَهَا أَوْ بَنَفْى حَمْلِ أَوْ وَلَد، وَإِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتُ إِنْ لَمْ يَطَأَهَا، أَوْ أَتَتُ بِهِ لَمُدَّةَ لاَ يَلْتَحِقُ فيها بِهِ لَقلَّة أَوْ كَثْرَة كَخَـمْس سنينَ، أو اسْـتَبْـرَأَهَا بِحَيْـضَة أَوْ وَضْع وَأَتَتْ بِهِ بَعْـدَ سِتَّـةِ أَشْهُــرِ مِنَ الاسْتَبْرَاءَ وَلَا يَنتَـ فِي بِغَيْرِهِ وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ ۚ إِلا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِـتَّةِ أَشْهُرٍ منَ الْعَقْدَ أَوْ وَهُو صَبَى اللهُ أَوْ مَجْنُونُ أَوْ مَقْطُوعُ الْيُسْرَى، أَوْ تَدَّعِيهِ مَنْ لا يُمْكِنُ اجْتَـمَاعُهُ عَلَيْهَا عَادَةً كَمَـشْرِقيَّـة وَمغْربيٍّ، وَلاَ يُعْـتَمَدُ فيـه عَلَى ظَنٍّ كَرُّؤْيْتهـمَ مُتَجَرِّدَيْنِ في لحَاف ولا عَزْل منهُ ولا مُشَابَهَة لغَيْرِه، وَلاَ وَطْءِ بَيْنَ الْفَخْذَيْـنِ إِنْ أَنْزَلَ وَلاَ عَلَمَ إِنْزَالِ إِنْ أَنْزَلَ ۚ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبِلَّ وَحُمْدًا إِنَّ اسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ إِلا أَنْ يُشْبَتَ زِنَاهَا وَلَوْ بَعْدَ اللِّعَانِ، أَوْ سَمَّى الزَّانِيَ بِهَا، وَشَرْطُهُ التَّعْجِيلُ في الْحَمْل وَالْوَلَد وَعَدَمُ الوَطْءِ مُطْلَقًا، فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِحَمْلِ أَوْ وَضْعِ لَوْ رُؤْيَةٍ، أَوْ أَخَّرَ بِلاَ عُذْر بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْأُوَّلَيْنِ امْتَنَعَ، وَأَشْهَدُ في الأَرْبَعِ وَاللَّعْنُ مِنْهُ وَالْغَضَبُ مَنْهَا في

الخامسة وبَدُونُهُ عَلَيْهَا فَيَسْقُولُ: أَشْهَدُ بِالله لَزَنَتْ أَرْبَعًا، وَحَمَّسَ بِلَعْنَة الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، أَوْ إِنْ كُنْتُ كَذَبْتُهَا فَتَقُولُ: أَشْهَدُ بِالله مَا رَنَيْتُ أَوْ مَا رَآنِي، وَتَخَمِّسُ بِغَضَبِ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِن الصَّادِقيينَ، وأعادَتْ بَعْدَهُ إِنِ ابْتَدَأَتْ، وأَشَارَ الأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ وَحُضُورً جَمَاعَة أَقَلُهَا أَرْبُعَةٌ، ونُدب أَثْرَ صَلاَة وبعد وأشارَ الأَخْرِسُ أَوْ كَتَبَ وَحُضُوصًا عِنْدَ الخَامِسَة، والْقُولُ بِأَنَّهَا المُوجِبَةُ للعَدَّاب، المُعَصْرِ وتَخْوينِفُهُمَا وَحُصُوصًا عِنْدَ الخَامِسَة، وَالْقُولُ بِأَنَّهَا المُوجِبَةُ للعَدَّاب، والمُسْلِمُ بِالْمَسْجِدِ والذِّمِّيَّةُ بِالْكَنِيسَة، فَإِنْ نَكَلَتْ أُدَّبَتْ وَرُدَّتْ لأَهل دينها، والمُسْلِمُ بِالْمَسْجِد والذِّمِّيَّةُ بِالْكَنِيسَة، فَإِنْ رَمَاهَا بِغَصْبِ أَوْ شُبْهِة، فإنْ ثَبَتَ أَوْ وَلَهُ مَلَا يَعْضِبُ أَوْ شُبْهِة، فإنْ ثَبَتَ أَوْ فَهُمَا وَجَدُدتُهَا مَعَ رَجُلِ فِي لِحَاف وَإِنْ رَمَاهَا بِغَصْبِ أَوْ شُبْهِة، فإنْ ثَبَتَ أَوْ فَهُمْ كَانَ أَنْهُمَا وَلَقُولُ بَيْنَهُمَا وَلَا الْتَعَنَتَا، وتَقُولُ: وَجُدُهُ وَلَقَدْ غُلِبْتُ إِنْ صَدَّقَتُهُ هُ وَمَا غُلِبَتْ إِنْ أَنْكَرَتْ وَجُدَّ وَإِلا الْتَعَتَتَا، وتَقُولُ: وَحُكُمْهُ رَفْعُ الحَدَّ أَو الأَدَبُ فِي الْأَمَة أَوِ الذَّمِّيَةُ وَإِيجَابُهُ عَلَيْهِ إِنْ نَكَلَتْ أَو انْفَشَ حَمْلُهَا وإِن وَكُنْ بَيْنَهُمَا سَتَةٌ فَإِيْفَانَ .

باب: العدّةُ: مُدّةٌ مُعَيّنةٌ شَرْعًا لِمَنْعِ المُطلَّقةِ المَدْخُولِ بِهَا وَالمُتُوفَّى عَنْهَا مِن النِّكَاحِ، وَهِى لَنْحَامِلِ مُطْلَقًا وَضْعُ حَمْلُهَا كُلِّهِ وَلَوْ عَلَقَةً وَإِلاَ فَلِلْمُطلَّقةِ الآيسةِ أَوِ النِّكَاحِ، وَهِى الرَّابِعِ وَأَلْغِى يَوْمُ الكَسْرُ مِنَ الرَّابِعِ وَأَلْغِى يَوْمُ الطَّلاقِ، ولِذَاتِ الحَيْضِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ أَطْهَارِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِلا فَقُرْءَانِ إِنْ اخْتَلَى الطَّلاقِ، ولِذَاتِ الحَيْضِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ أَطْهَارِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِلا فَقُرْءَانِ إِنْ اخْتَلَى بِهَا بَالِغٌ غَيْرُ مَجْبُوبِ وَهِى مُطيقةٌ خَلْوةً يُمْكِنُ فِيهَا الوَطْءِ وَإِنْ تَصَادَقاً عَلَى نَفْيهِ وَأَنْ اللّهُ وَلَمْ يَنْهِهِ، وَإِن اللّهُ وَلَمْ يَنْهِهِ، وَإِن السَّنَةُ وَلَوْ رَقِيقًا وَحَلَّتُ اللّهُ فَيْ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَمْ يَنْهِهِ، وَإِنْ السَّنَةُ وَلَوْ رَقِيقًا وَحَلَّتُ اللّهُ فَيها النَّطَرَتِ الثَّالِيَةَ وَالتَّالِئَةَ أَوْ تَمَامَ السَّنَةُ وَلَوْ رَقِيقًا وَحَلَّتُ مُسْتَحَاضَةٌ أَوْ تَمَامَ السَّنَةَ وَإِنْ مَعَنْ إِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا وَإِلا انْتَظَرَتِ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِئَةَ وَالثَّالِثَةَ أَوْ تَمَامَ السَّنَةُ وَإِنْ مَعَنَى أَنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا وَإِلا انْتَظَرَتِ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مَيْنَ وَلَا الْمَوْرَةِ إِنْ لَمْ وَلَكُونَ إِنْ لَمْ وَلَكُونَ إِنْ لَمْ تَحَضْ فِيهَا وَإِلا انْتَظَرَتِ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مُعَنْ إِنْ لَمْ مَعْضَ فِيهَا وَلِلا انْتَظَرَتُ وَلَاقًا لِثَةَ أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مُعَنْ وَلَا لَوْمَ وَلَا لَوْلَا لَعْرَاقً مَا السَّنَة وَإِنْ لَمْ وَلَوْمَ إِنْ لَمْ لَا لَمُكُونَ إِنْ لَمْ

يَضُرُّ بالولَد، ومَنْعُهَا منْ إرْضَاع غَيْر ولَدها وفَسْخُ الإجَارَة إنْ أَجَّرَتْ نَفْسَها وَوَجَبَ قَدْرُهَا اسْتَبْراً إِنْ وُطِئَتْ بزِنًا أَوْ شُبْهَة، أَوْ غَلَبَ عَلَيهَا غَاصِبٌ أَوْ سَابٍّ أَوْ مُشْتَر، وَلا يَطَوْهَا زَوْجٌ ولا يَعْقدُ، ولا تُصَـدَّقُ في نَفْيه، وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلاَق وَإِنْ لَحْظَةً فَتَحلُّ بِأُوَّلِ الثَّالِثَةِ وَإِنْ طُلِّقَتْ بِحَيْضِ فَبِالرَّابِعَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ لاَ تُعَجِّلَ برُؤْيَتُـه وَرَجَعَ في قَدْرِهَا هُنَا، هَلَ هُـوَ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُـهُ للنِّسَاء، ولا تُعَـدّ الدَّفْقَـةُ وَنَحْوُهَا حَيْضَةً، وَالطُّهْرُ كَالْعَبَادَة؛ وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بِوَلَد لدُون أَقْصَى أَمَد الْحَمْل لَحقَ به مَا لَـمْ يَنْفه بلعَان، وإن ارْتَابَتْ مُعْتَـدَّةٌ تَرَبَّصَتْ إِلَيْه، وَفي كَـوْنه أَرْبُعَةُ أَعْوَامِ أَوْ خَمْسًا خِلاَفٌ؛ وَلَمَنْ تُوفُفِّي زَوْجُهَا وَإِنْ رَجْعَيَّةً أَوْ غَيرَ مَدْخُول بهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا إلا المَـدْخُول بهَا إن ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فيها أَو ارْتَابَتْ فَتَنْتَظَرُها أَوْ تِسْعَةَ أَشْهُرِ، فَإِنْ زَالَتْ وَإِلا فَأَقْصَى أَمَد الْحَمْل وَتَنَصَّفَتْ بالرِّقِّ، فَإِنْ لَمْ تَرَ الحَيْضَ فَشَلاَئَةُ أَشْهُر إلا أَنْ تَرْتَابَ فَكَمَا مَرَّ، ولا يَنْقُلُهَا الْعَتْقُ لعدَّة حُرَّة، وَإِنْ أَقَرَّ صَحِيحٌ بِطَاق مُتَقَدِّم اسْتَأْنَفَت الْعدَّةَ مِنَ الإقْرَارِ، ولا يَرثُهَا إِن انْقَضَتْ عَلَى دَعْوَاهُ وَوَرَثَتْهُ فِيهَا إِلا أَنْ تَشْهَدَ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَلا يَرْجِعُ مُ طَلِّقٌ بِمَا أَنْفَقَتْهُ قَبْلَ عِلْمِهَا وَغَرِمَ مَا تَسَلَّفَتْ وَمَـا أَنْفَقَتْهُ منْ مَالهَا بخلاَف المُـتَوَفَّى عَنْهَا وَالوَارِث، وَوَجَبَ عَلَى المُتَوَفَّى عَنْهَا الإِحْدَادُ في عـدَّتها وَهُو تَرْكُ مَا تَتَزَيَّنُ به منَ الحُليِّ وَالطِّيب وَعَمَلِهِ وَالتَّجْرِ فِيهِ، والنَّوْبُ المَصبُّوغُ إلا الأَسْودَ، وَالامْتشاطُ بالحنَّاء وَالْكَتم، بِخِلاَفِ نَحْوِ الزَّيْتِ والسِّدْرِ، وَالإسْتِحْدَادُ، وَلاَ تَدْخُلُ حَمَّامًا وَلا تَطْلَى جَسَدَهَا، وَلا تَكْتَحِلُ إلا لِضَرُورَة وَإِنْ بطيب وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا، وَللْمُعْتَدَّة منْ طَلاَق، وَالمَحْبُوسَـة بِسَبَبِه السُّكْنَى، وَللْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ دَخَلَ بِهَـا أَوْ أَسْكَنَهَا مَعَهُ وَلَوْ لَكَفَالَة، والمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقْدٌ كَرَاهُ وَإِلا فَلاَ وَلَوْ وَجِيبَةً وَسَكَـنَتْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْه وَرَجَعَتْ لَهُ إِنْ نَقَلَهَا وَاتُّهُمَ أَوْ كَانَتْ بِغَيْـرِهِ وَلَوْ بِشَرْطِ في إِجَارَة رَضَاعٍ وَانْفَسَخَتْ أَوْ خَرَجَتْ لِضَرُورَةٍ فَي كَالثَّلاَئَةِ أَيَّامٍ، وَلِتَطُّوعِ أَوْ غَيْرِهِ كَرِبَاطِ وَلَوْ وَصَلَتْ أَوْ أَقَامَتْ عَامًا مَعَ ثَقَةً وَأَمْنِ طَرِيقِ إِنْ أَدْرَكَتْ شَيْئًا مِنْ الْعِدَّةِ لَا لاَنْتَقَالَ فَحَيْثُ شَاءَتْ، وَلا سُكُنّى لأَّمَة لَمْ تُبُوَّا فَلَهَا الاَنْتَقَالُ مَعَ سَادَاتِهَا كَغَيْرِهَا لَعُنْدُ لاَ يُمْكِنُ المُ قَامُ مَعَهُ كَسُقُ وطِهِ، أَوْ خَوْفِ لِصِّ أَوْ جَارِ سُوءِ وَلَزِمَتْ مَا انْتَقَلَتْ لَهُ، وَالخُرُوجُ فَى حَوَائِجِهَا وَسَقَطَتْ إِنْ سَكَنّتْ غَيْرَهُ بِلاَ عُذْرٍ كَنَفَقَة ولَد هَى الْمَوْتُ وَالْحِبْقُ السَّكْنَى وَزِيدَ فَى الْمَوْتِ وَالْعِبْقِ السَّكْنَى وَزِيدَ فَى الْعَوْتِ وَالْعِبْقِ الْمَوْتِ وَالْمُسْتَبِهَةِ، وَلَلْهُ أَنْ وَلَا فَى الْمَوْتِ وَالْعَالَمُ اللّهُ الْعَنْقَ الْمَوْتِ وَالْمُ عَلَيْهَا.

فصل: وتَعْتَدُّ زَوْجَةُ الْمَفْقُود فَى أَرْضِ الإسْلاَم عِدَّةً وَفَاة إِنْ رَفَعَتْ أَمْوهَا للْحَاكِمِ أَوْ لَجَمَاعَة المُسْلَمِينَ عِنْدَ عَدَمِه وَدَامَتْ نَفَقَتُهَا فَيُوَجَّلُ الْحَوْمُ الْحَوْمُ وَلا الْعَبْدُ نَصْفُهَا بَعِدَ الْعَجْزَ عَنْ خَبَرِه، وَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا الرُّجُوعُ ولا وَلَعْبَدُ نَصْفُهَا بَعْدَ الْعَرْفُوعِ فِيهَا الرُّجُوعُ ولا نَفَقَة وَقُدَّرَ بِهِ طَلَاقٌ يَتَحَقَّقُ بِدُخُولِ الثَّانِي فَتَحِلُّ للأَوَّل بِعِصْمَة جَدِيدَة بَعْدَ الثَّانِي نَفَقَة وَقُدَّرَ بِهِ طَلَاقٌ يَتَحقَقَ بِدُخُولِ الثَّانِي فَتَحِلُّ للأَوْل بِعِصْمَة جَديدَة بَعْدَ الثَّانِي الْمَنْعَى لَهَا، وَالمُطَلَّقَةِ لِعَدَم النَّفَقَة ثُمَّ ظَهَرَ سُقُوطُها وَذَاتِ المَفْقُودَ تَزَوَّجَتْ فِي عَدَّتُهَا فَفُسِخَ، أَوْ بِدَعُولَهَا المَوْتَ، أَوْ بِشَهَادَة غَيْرِ عَدليُن فَفُسِخَ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ عَلَى الصَحَّةَ فَلا تَفُوتُ بِدَخُولِ أَوْ وَبَقِيَتْ أُمُّ وَلَده وَمَالِه للتَّعْمِيرِ كَزَوْجَة الأَسِيرِ، عَلَى الصَحَّة فَلا تَفُوتُ بِدخُولِ أَوْ وَبَقِيَتْ أُمُّ وَلَده وَمَالِه للتَّعْمِيرِ كَزَوْجَة الأَسِيرِ، عَلَى الصَحَّة فَلا تَفُوتُ بِدخُول أَوْ وَبَقِيَتْ أُمُّ وَلَده وَمَالِه للتَّعْمِيرِ كَزَوْجَة الأَسِيرِ، عَلَى الصَحَّةَ فَلا تَفُوتُ بِدخُول أَوْ وَبَقِيتْ أَمُّ وَلَده وَمَالِه للتَعْمِيرِ كَزَوْجَة الأَسِيرِ، وَمَقُود أَرْضَ الشَّرك ، وَهُو سَبَّعُونَ ، وَاعْتَدَتْ فَى مَفْقُودَ المُعْتَرِكَ بَيْنَ المُسْلَمِينَ والكُفَّارِ بَعْدَ وَمَن الْمُقَد بَيْنَ المُسْلِمِينَ والكُفَّارِ بَعْدَ مَالِه وَرُثَ مَالُهُ وَورث مَالُهُ لَيْعَد بَيْنَ المُسْلِمِينَ والكُفَّارِ بَعْدَ وَهُ وَلَوْ الْمَقْدُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ والكُفَّارِ بَعْدَ وَهَا لِهُ وَورث مَالُهُ وَمُن بَعْدَ ذَهَابِهِ وَوُرث مَالُهُ أَلِهُ وَورث مَالُهُ لَوْدَ وَمَنَ المَسْلِمِينَ والكُفَّارِ بَعْدَ وَهَا لِهُ وَرُثَ مَالُهُ لِلْتَعْدِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ والكُفَّارِ بَعْدَ ذَهَابِه وَرُوثُ مَالَهُ لَلْهُ وَلُولُ الْمُؤْدِ وَمَن المَسْلَمِينَ والكُفَار بَعْدَ ذَهَا بِهُ وَورث مَالُهُ لَا مُعْدَلُولُ الْمَالِمُ لَا لَعْدُ اللْفُولُ اللَّهُ لَا لَنُولُ الْمَالِهُ لِللْعُولُ الْمَالِمُ لَا لَالْمُسُولُ اللْمُعْدِ ا

قصل: يَجِبُ اسْتسْبراءُ الأَمَةِ بالملْكِ إِنْ لَمْ تُعْلَمْ بَرَاءَتُهَا وَلَمْ تَكُنْ مُسَاحة الوَطْءِ وَلَمْ يَحْرُمُ فَى الْمُسْتَقْبَلِ وَأَطَاقَتَ الْوَطْءَ وَلَوْ وَخْشًا أَوْ بِكْرًا أَوْ مُتَزَوِّجَةً طُلُقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ، أَوْ أَسَاءَ الظَّنَّ كَمَنْ عِنْدَهُ تَخْرُجُ، أَوْ كَانَتْ لِغَائِبِ أَوْ مَجْبُوبِ وَنَحْوِهِ أَوْ مُكَاتَبَةً عَجَزَتْ أَوْ أَبْضَعَ فِيهَا فَأَرْسَلَهَا مَعَ غَيْرِ مَأْذُونَ، وَعَلَى المَالِكِ وَنَحْوِهِ أَوْ رُوَّجَ مَوْطُوءَتَهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، أَوْ رَجَعَتُ لَهُ مِنْ غَصْبٍ إِنْ بَاعَ أَوْ رُوَّجَ مَوْطُوءَتَهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، أَوْ رَجَعَتُ لَهُ مِنْ غَصْب

وَبِالْعِنْقِ وَاسْتَأْنَفَتْ أُمُّ الْوَلَد فَقَطْ إِن اسْتَبَرَأَتْ أَو اعْتَدَّتْ أَوْ غَابَ سَيِّدُهَا غَيْبَةً عُلمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْدُمْ منْهَا بِحَيْضَة وَكَفَّتْ إِنْ حَصَلَ المُوجِبَة قَبْلَ مُضِيٍّ أَكْثَرِهَا انْدفَاعًا وَإِلا فَلاَ، وَاتِّفَاقُ الْبَائِعِ وَالمُشْتَـرِي عَلَى وَاحِدَة فَإِنْ تَأْخَّرَتْ وَلَوْ لرَضَاعِ أَوْ مَرَضِ أَو اسْتُحيضَتْ وَلَمْ تُميزْ فَثَلاَثَةُ أَشْهُر كـالصَّغيرَة وَاليَائِسَة إلا أَنْ تَقُولَ النِّسَاءُ بهَا رَيبَةً فتَسْعَةُ أَشْهُرٍ، وَبَالْوَضْعِ كَالعدة وَحَـرُمَ الاسْتَمْتَاعُ في زَمَنه، وَلا اسْتُبْرَاءَ عَلَى مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ، بِكَوَدِيعَةِ أَوْ مَبِيعَةِ بِخِيَارِ إِنْ حَصَلَتْ وَلَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ يَلجْ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا، وَعَلَى مَنْ أَعْـتَقَ وَتَزُوَّجَ أَوِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَإِنْ قَـبْلَ الْبِنَاء، وَلَو اشْتَرَاهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَبَاعَهَا أَوْ أَعْتَـقَهَا أَوْ مَاتَ أَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ وَطْء الملْك لَمْ تَحلَّ لِسَيِّدِ ولا زَوْجِ إِلا بِقُرْءَيْنِ عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِلا فَحَيْضَةٌ كَحُصُولِه بَعْدَ حَيْضة أَوْ حَيْضَتَــيْنِ، ولا عَلَى أَبِ وَطَيَّ جَارِيَةَ ابْنه بَعْدَ اسْتُبْـرائهَا، ولا عَلَى بَائع إِنْ غَابَ عَلَيْهَا مُشْتَـرِ بِخِيَارِ لَهُ وَرَدَّهَا، وَنُدبَ كَسَـيِّد وُطئَتْ أَمَتُهُ بِشُـبْهَة أَو زِنَا حَاملاً منْهُ وَمُواَضَعَهُ الْعَلِيَّةِ، أَوْ مَنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا "بِجَعْلِهَا مُدَّةَ اسْـتْبْرَأَتْهَا عَنْدَ مَنْ يُؤْمَنُ منَ النِّسَاء أَوْ رَجُلٌ لَهُ أَهْلٌ، وَكُرهَ عَنْدَ أَحَـدهمًا، وَإِنْ رَضِيَا بِغَـيْرِهمَـا فَلَيْسَ لأَحَدهما الانْتِ قَالُ وَكَفَى الوَاحدُ، وَشَرْطُ النَّقْد يُفْسدُ الْعَقْدَ، وَلا مُواضَعَةَ في مُتَزَوِّجَة وَحَـامِلِ وَمُعْتَدَّة وَزَانيَة بِخلاَف رَاجِعَة بِعَـيْب، أَوْ فَسَاد بَيْع، أَوْ إِقَالَة إِنْ غَابَ عَلَيْهَا وَدَخَلَتْ في ضَمَانِه أَوْ ظَنَّ وَطُؤُهَا.

فصل: إِنْ طَرَأَ مُوجِبُ عَلَةً مُطْلَقًا أَو اسْتَبْراء قَبْلَ تَمَامِ عَدَّة، أَو اسْتَبْراء انْهَدَمَ الأُوَّلُ وَاسْتَأَنْفَتُ إِلا إِذَا كَانَ الطَّارِئُ أَو المَطْرُو عُلَيْهِ عِلَةً وَفَاة فَأَقْصَى الْهَدَمَ الأَوَّلُ وَاسْتَأْنَفَتُ إِلا إِذَا كَانَ الطَّارِئُ أَو المَطْرُو عُلَيْهِ عِلَةً وَفَاة فَأَقْصَى الأَجَلَيْنِ كَمُتُزَوِّجِ بَائِنِ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدَ الْبِنَاء أَوْ يَمُوتُ مُطْلَقًا وَكَمُسْتِبْرَأَةً مِنْ فَاسِد يُطلِقُهَا أَوْ مَاتَ وَكَمُ عُتَدَّةً طلاَقً وَطلَقُهُا أَوْ مَاتَ وَكَمُ عُتَدَّةً طلاَقً وَطلَقُهُا أَوْ مَاتَ وَكَمُ عُتَدَّةً طلاَقً وَطلَقَ أَوْ مَاتَ وَكَمُ عُتَدَةً طلاَقً وَطلَقَ أَوْ مَاتٍ وَكَمُ عُتَدَةً طلاَقً وَطَلَقَ أَوْ مَاتٍ وَكَمُ عُتَدَةً طلاَقً وَطلَقَ أَوْ مَاتٍ وَكَمُ عُتَدَةً وَلَا قَوْمَ وَمَنْ فَاسِد وَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمَ الوضعُ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ، وَمِنْ فَاسِد الْرُومُ وَعَدَّةً الرَّتَفَعَ حَيْضَهَا وَهَدَمَ الوَضعُ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ، وَمِنْ فَاسِد إِثْرَهُ، وَعَدَّة الرَّتَفَعَ حَيْضَهَا وَهَدَمَ الوضعُ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ، وَمِنْ فَاسِد إِثْرَهُ، وَعَدَّة طلاقً فَالاقُصَى .

بلب: يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ بو صُول لَبَن امْراَّة، وإنْ مَيِّنَةً أَوْ صَغيرةً لَمْ تُطقُ لجَوْف رَضِيعِ وَإِنْ بِسُعُوطِ أَوْ حُـقْنَةِ تُغَـذِّي أَوْ خُلطَ بِغَـيْـرِه، إِلا أَنْ يَغْلبَ عَلَيْـه في الحَوْلِيْنِ، أَوْ بِزِيَادَةِ شَهْرَيْنِ إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَوْ فِيهِمَا ـَ مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ، لاَ لَبَنُ بَهِيمَةِ، وَلا كَمَاء أَصْفَرَ، وَلا باكْتحَال به إلا أُمَّ أَخيكَ أَوْ أُخْتَكَ وَأُمَّ وَلَد وَلَدكَ، وَجَدَّةً وَلَدكَ، وَأُخْتَ وَلَدكَ، وأُمَّ عَـمِّكَ، وَعَمَّتـكَ وَأُمَّ خَالكَ وَخَالَتكَ فَـقَدْ لاَ يَحْرُمُن مِنَ الرَّضَاعِ وقُدِّرَ الرَّضيعُ خَاصَّةً وَلَدًا لصَاحِبَة اللَّبَن وَلصَاحِبه منْ وَطَئه لانْقطَاعِهِ وَلَوْ بَعْدَ سِنينَ أَوْ فَارَقَهَا وَتَزُوَّجَتْ بِغَيْرِه، وَاشْتَرَكَ الأخيرُ مَعَ المُتَقَدِّم وَلَوْ بِحَرَامٍ لَمْ يَلْحَق الْوَلَدُ بِهِ، وَحَرُمَتْ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ أَرْضَعَتْ مِنْ كَانَ زَوْجُهَا أَوْ مَنْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ، وَحَرُمَ عَلَيْه مَنْ رضَعَتْ مُسِانَتُهُ بلَبَن غَيْرِه، وَإِنْ أَرْضَعَتْ حَليلتُهُ الَّتِي تَلَذَّذَ بِهَا زَوْجَتَيْه حَرُمْنَ، وَإِلا اخْـتَارَ وَاحدَةً كَالاَجْنَبِيَّة وَلَوْ تَأخَّرَتْ وَأُدِّبَتْ المُتَعَمِّدَةُ لِلإِفْسَادِ، وَفُسِخَ النكَاحُ إِنْ تَصَادَقَا عَلَيْهِ، أَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ كإقْرارهَا قَبْلَ الْعَـفْد إِنْ ثَبَتَ بَبِيِّنَةِ، ولَهَا المُسمَّى بالدُّخُول إلا أَنْ تَعْلَمَ قَبْلَهُ فَـقَط فَرَبُعُ دِيْنَارِ، وَقُبِلَ إِقْرَارُ أَحَد أَبُوَى صَغير قَبْلَ الْعَـقْد فَقَطْ فَلاَ يُقْبَلُ اعْتذَارُهُ بَعْدَهُ وَثَبَتَ بِرَجُلِ وَامْرَأَة وَبِامْرَأَتَيْنِ إِنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْد، وَلا تُشْتَرَطُ مَعَهُ عَدَالةٌ عَلَى الأرْجَح، وَبِعَدُلُيْنِ أَوْ عَدْلِ وَامْرَأْتَيْنِ مُطْلَقًا لا بِامْرَأَةِ وَلَوْ فَشَا إِلا أُمُّ صَغِيرٍ مَعَهُ، وَنُدِبَ التَّنزَّهُ في كُلِّ مَا لا يُقْبَلُ.

باب: تَجِبُ نَفَ قَةُ الزَّوْجَةِ المُطيقَةِ للْوَطْءِ عَلَى الْبالغ المُوسرِ إِنْ دَخَلَ وَمَكْنَتُهُ أَوْ دَعَتُهُ لَهُ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مُشْرِفًا مِنْ قُوت وَإِدَامٍ وَإِنْ أَكُولَةً وَكَسُوة وَمَسْكُنِ بِالْعَادَة بِقَدْر وُسْعِه، وَحَالِها وَحَالَ الْبلَدَ وَالْبَدُّو وَالسَّفَرِ، وَتُزَادُ المُرْضِعُ مَا تَقْوَى بِهِ إِلاَ قَلَيْلَةَ الأَكْلِ وَالمَريضة فَلاَ يَلْزَمَهُ إِلا قَدْرُ أَكْلِها إِلا أَنْ يُقَرَّرَ لَها مَنَ \* لَا فَاكَهَة وَدَوَاء وَأَجْرة حَمَّامٍ أَوْ طَبيب، ولا حَرِيرٌ وَتَوْبُ مَخْرَج، فَيُفْرَضُ المَاء وَالزَيْتُ وَالْوَقُودُ وَمُصْلِح طَعام، وَلَحْمُ المَرَّة فَالمَرَّة، وَحَصِيرٌ وَأَجْرة قَابِلة وَزِينَة تَسْتَضر بَّ بِتَرْكِها كَكُول وَدُهْنِ مُعْتَاديْنِ وَمَشْط وَإِخْدَامُ الأَهْلِ وَإِنْ بِكِرَاء أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحَدَة، وَقَضِى لَهَا بِخَادِمِها إِلا لَرِيبَة، وَإِلا فَعَلَيْها نَحْوُ الْعَجْنِ وَالطَّبْخِ وَالطَّبْخِ وَالْطَبْخِ وَالْعَبْنِ وَالطَّبْخِ

وَالْكُنْسِ وَالْغَسْلِ، لا الطَّحْنُ وَالنَّسْجُ وَالْغَــزْلُ، وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِشُوْرَتَهَــا وَمَنْعُهَا مِنْ كَبَيْعِهَا كَأَكُل نَحْو الثُّوم وَلا يَلْزَمُهُ بَدَلَهَا، وَلَيْسَ لَهُ مَـنْعُ أَبُويْهَا وَوَلَدهَا منْ غَيْره أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا، وَحُنِّثَ إِنْ حَلَفَ كَحَلْفه أَنْ لاَ تَزَورَ وَالدَّيْهَا إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً وَلَوْ شَابَّةً، لاَ إِنْ حَلَفَ أَنْ لا تَخْرُجَ وَقُضِى للصِّغَارِ كُلَّ يَوْم، وَللْكِبَارِ كُلَّ جُمُعَة كَالْوَالِدَيْنِ وَمَعَ أَمِينَة إِنِ اتَّهَمَهُمَا، وَلَلشَّرِيفَة الامْتنَاعُ مَنَ اَلسُّكُنْنَى مَعَ أَقَارِبه إِلاّ لِشَرْطِ كَصَغِيرِ لأَحَدِهِمَا لَمْ يُعْلَمْ بَهَ حَالَ الْبِنَاء وَلَهُ حَاضِنَةٌ وَإِلا فَلا، وَقُلْدَتُ بِحَالِهِ مِنْ يَوْمِ أَوْ جُمُعَة أَوْ شَهْرِ أَوْ سَنَة، وكَسُوةُ الشِّتَاء وَالصَّيْف كَالْعَطَاء وَضَمَنَتْ بِقَبْضِهَا مُطْلَقًا كَنَفَقَة المَحْضُون إلا لبَيِّنَة وَجَازَ إعْطَاءُ الثَّمَن عَمَّا لَزمَهُ ولَهَا الْأَكْلُ مَعَهُ فَتَـسْقُطُ وَالْانْفْرَادُ وَسَقَطَتْ بِعُسْرِهِ وَبِمَنْعِهَا الْاسْتِمْـتَاعَ وَبِخُرُوجِهَا بلاَ إذْن وَلَمْ يَقْدرْ عَلَيْهَا إنْ لَمْ تَكُنْ حَاملاً كالْبَائِن، فَإِذَا كَانَتْ مُرْضعًا فَلَهَا أُجْرَةُ الرَّضَاعَ أَيْضًا، ولا نَـفَقَةَ بدَعُواهَا بَلْ بظُهُـوره وَحَرَكَته، فَمنْ أَوَّله كــالْكِسْوَةِ إِنْ طُلِّقَتْ أَوَّلَهُ وَإِلا فَقيمَةُ مَا بَقِي وَاسْتَمَرَّ لَهَا الْمَـسْكَنُ فَقَطْ إِنْ مَاتَ لا إِنْ مَاتَت، وَتُرَدُّ النَّفَقَةُ مُطْلَقًا كَانْفِشَاشِ الْحَملِ بِخِلاَفِ كِسْوَة إِنْ أَبَانَهَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ، وَشَرْطُ نَفَقَـة الْحَمْلُ حُرِّيَّـتُهُ وَحُرِّيَّةُ أَبِيهِ، وَلُحُوقُهُ بِهِ وَرَجَـعَتْ بِمَا تَجَمَّدَ عَلَيْهِ زَمَنَ يُسْدِهِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضُهُ حَاكَمٌ وَبَمَـا أَنْفَقَتْهُ عَلَيْـه غَيْرَ سَرَف وَإِنْ مُـعْسراً كَأَجْنَبِيٍّ لا لصلَة أَوْ إَشْهَاد وَمُنْفَق عَلَى صَغير إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ أَبٌ وَعَلَمَهُ المُنْفَقُ وَتَعَسَّرَ الإِنْفَاقُ مِنْهُ وَبِقِيَ لِـلرُّجُوعِ، وَحَلَفَ أَنَّهُ نَفَقَ لِيَـرْجِعَ إِنْ لَمْ يُشْهِـدْ وَلَهَا الْفَسْخُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَفْقَة حَاضِرَة لاَ مَاضِيَة إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَالَ الْعَـقْد فَقْرَهُ إلا أَنْ يَشْــتَهِرَ ۚ بِـالْعَطَاءِ وَيَنْقَطِعَ، ۚ فَإِنْ أَثْبَتَ عُــسْرَهُ ۗ تُلُوِّمَ لَــهُ بِالْاجْتِـهَاد وَإِلاَ أُمرَ بِـهَا أَوْ بِالطَّلاَقِ بِلاَ تَلَوُّمٍ، فَإِنْ طَلَّقَ أَوْ أَنْفَقَ وَإِلا طُلِّقَ عَلَيْه، وَإِنْ غَائبًا كإنَ ْ وَجَدَ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ لا إِنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوت وَمَا يُوارى الْعَوْرَةَ وَإِنْ غَلَيَّةً وَلَـهُ رَجْعَتُهَا إِنْ وَجَدَ في العدَّةِ يَسَارًا يَقُومُ بِوَاجِبِ مثْلُهَا عَادَةً، وَلَهَا حِينَئذُ النَّفَقَةُ فيهَا، وَإِنْ لَمْ يَرْتجعُ وَمُطَالَبَتُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِمُسْتَقْبَلَةِ، أَوْ يُقِيمُ لَهَا كَفيلاً وَإِلا طُلِّقَ عَلَيْهِ وَفُرضَتْ في مَال الْغَائِبِ وَدَيْـنِهِ الثَّابِتِ، وَبِيـعَتْ دَارُهُ بَعدَ حَلِفُـهَا بِاسْتَـحْقَـاقِهَا، وَإِنْ تَـنَازَعَا في

إِرْسَالِهَا أَوْ تَرْكِهَا فَالْقُولُ لَهَا إِنْ رَفَعتْ لِحَاكِم مِنْ يَوْمِ الرَّفْع لا لِغَيرِهِ إِنْ وُجدَ، وَإِلا فَقَوْلُهُ كَالْحَاضِر بِيَمِينِ وَحَلَفَ لَقَدْ قَبَضَتْ وَفِيمَا فُرضَ، فَقَوْلُهُ إِنْ أَشْبَهَ بِيَمِينِ وَإِلا فَقَوْلُهَا إِنْ أَشْبَهَتْ وَإِلا ابْتُدئَ الْفَرْضُ، وَيَجبُ عَلَى المَالكُ نَفَقَةُ رَقيقه وَدَوَابِّهِ وَإِلاَ أُخْرِجَ عَنْ مِلْكَهَ كَتَكْليفِ مِنْ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطيقُ إَنْ تَكَرَّرَ، وَجَازَ منْ لَبَنهَا مَا لاَ يَضُرُّ بولَدها وَبِالْقَرابَةِ علَى الحُرِّ الْموسِرِ نَفَقَةُ وَالدَّيْهِ الحُرَّيْنِ المُعْسرين ولَو كَافرين لا تَكَسُّب ولَو قَدرَ وأُجْبرا عَلَيْه علَى الأرْجَع وَخَادِمهما وَخَادِمِ زَوْجَـةِ الأَبِ وَإِعْفَافُـهُ بِزَوْجَة وَلا تَتَعَـدَّدُ وَلَوْ كَانَتْ إِحْـدَى زَوْجَتَيْـهُ أُمُّهُ وَتَعَيَّنَتُ وَإِلا فَالْقَوْلُ للأَّبِ لاَ زَوْجَ أُمِّه وَلا جَدٍّ وَوَلَد ابْنِ وَوَزِّعَتْ عَلَى الأَوْلاد بقَـدْر الْيُسَـار، وَنَفَقَـةُ الْوَلَد الحُرِّ عَلَى أَبيـه فَقَطْ حَـتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرُ قَـادرًا عَلَى الْمكَسْبِ أَوْ يَدْخُلَ الزَّوْجُ بِالأُنْثَى أَوْ يُدْعَى لَهُ، وَعَادَتْ إِنْ عَادَتْ صَغِيرَةً أَوْ بكْرًا أَوْ زَمَنَةً وَقَـدْ دَخَلَ بِهَا كَــذلكَ، وَتَسْقُطُ بِمُـضَىِّ الزَّمَنِ إلا لقَضَـاء أَوْ يُنْفقَ عَلَى الوَلَدِ غَيْدَ مُتَبَرِّع، وَعَـلَى الأُمِّ المُتَزَوِّجَة أَو الرَّجْـعيَّة رَضَـاعُ وَلَدَهَا بلاَ أَجْر إلا لِعلوِّ قَدْرِ كَالْبَائِنِ، إِلا أَن لاَ يَقْبَلَ غَيْرَهَا أَوْ يَعْدِمَ الأَبُ أَوْ يَمُوتَ ولا مَالَ للصَّبيّ وَاسْتَأْجَرَتْ إِنْ لَمْ تُرْضِعْهُ، ولا رُجُوعَ لَهَا وَلَمَنْ لاَ يَلْزَمُهَا إِرْضَاعُهُ أُجْرَةُ المثل وَلَوْ قَبِلَ غَيْـرِهَا أَوْ وَجَدَ الأَبُ مَنْ يُرْضعُهُ عَنْدَهَا مجَّانًا، وَحـضَانَةُ الْذَّكَر للْبُلُوغ وَالأَنْثَى للْدَّخُول للأُمِّ وَلَـوْ كَافرَةً أَوْ أَمَـةً، وَالْوَلَدُ حُرٌّ فَأُمُّـهَا فَجـدَّتُهَا فَخـَالَتُهُ فَخَالَتُهَا، فَعَمَّةُ الأُمِّ فَجَدَّتُهُ لأبيه فَأَبيه فَأَخْتُهُ فَعَمَّتُهُ فَعَمَّةُ أَبيه فَخَالَتُهُ فَبنت أَخيه وأُخْته، فَالْوَصِيُّ فالأخُ فالجَدُّ للأب فَابْنُ الأخِ فالعَمُّ فَابْنُهُ لا جَدُّ لأُمٌّ وَخَالٌ، فَ المَ وْلَى الأَعْلَى فِ الأَسْفَلُ، وَقُدِّمَ الشَّقِيقِ فَللأُمِّ فَللأَب في الجَميع وفي المُتَساويين بالصِّيانَة والشُّفَقَة، وَشَرْطُهَا الْعَقْلُ وَالْكَفَايَةُ وَالإَّمَانَةُ وأَمْنُ المكان والرُّشْدُ وَعَدَمُ كَجُذَامٍ مُضرٍّ، وَللذَّكَرِ مَنْ يَحْضِنُ مِنَ الإِنَاتِ، وَكُونُهُ مَحْرَمًا لمُطيقَة، وَللأُنْثَى عَدَمُ سُكْنَى مَعَ مَنْ سَـقَطَتْ حَضَانَتُهَا، والخُلُوُّ عَنْ زَوْج دَخَلَ بِهَا إِلا أَنْ يَعْلَمَ ويَسْكُتَ الْعَامَ أَوْ يَكُونَ مَحْرَمًا وَإِنْ كَانَ لاَ حَضَانَةَ لَهُ كَالخَال،

أَوْ وَلَيًّا كَابْنِ عَمٍّ أَوْ لاَ يَقْبَلُ الْوَلَدُ غَيْـرَهَا أَوْ لَمْ تُرْضِعْهُ عِنْدَ بَدَلَهَا، أَوْ لاَ يكُونَ لِلْوَلَدِ حَاضِنٌ، أَوْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُون أَوْ عَـاجِزًا، أَوْ كَانَ الأَبُ عَبْدًا، وَأَنْ لاَ يُسَافرَ الْوَلِيُّ الحُرُّ عَن المَحْضُون وَإِنْ رَضِيعًا، أَوْ تُسَافِرَ هِيَ سَفَرَ نُقْلَة لا كَتجَارَة ستَّةَ بُرُدِ لا أَقَلَّ إِنْ سَاَفَر لأَمْنِ وَأُمنَت الطّريقُ إلا أَنْ تُسَافِرَ مَعَهُ وَلا تَعُودَ بَعدَ تَأَيُّمُهَا أَوْ إِسْقَاطِهَا بِخِلاَف لَوْ سَقَطَتْ لِعُـذْر وَزَالَ وَاسْتَمَـرَتْ إِنْ تَأَيَّمَتْ قَبْلَ علم مَن انْتَقَلَتْ لَهُ، وَللْحَاضِنَة قَبْضُ نَفَقَته وَكَسُوته بالاجْتهَاد والسكْنَى لاَ أُجْرَةَ للْحَاضِنَة. باب: الْبَيْعُ: عَقْدُ مُعَاوَضَة عَلَى غَيْر مَنَافعَ، وَرُكْنُهُ عَاقدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْه وَمَا دُلَّ عَلَى الرِّضَى وَإِنْ مُعَاطَاةٌ كَاشْتَرَيْتُهَا مِنْكَ بِكَذَا أَوْ بِعْتُكَهَا، وَيَرْضَى الآخَر، وكأبيعُهَا أَوْ أَشْتَرِيهَا أَوْ بعْني أَوْ اشْتَر منِّي فَرَضي ، فَإِنْ قَالَ لَمْ أُردْهُ صُدِّقَ بيمين فِيهِمَا كَأَنْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكُمْ فَقَالَ بِكَذَا فَقَالَ أَخَذْتُهَا بِهِ فَقَالَ لَمْ أُردْهُ، وَشَرْطُ صحَّة العَاقد تَمْييزٌ وَلُزُومِه تَكْليفٌ وَعَدَمُ حَجْرِ وَإِكْرَاهِ لا إِنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى سَبَهِ جَبْرًا حَرَامًا وَرُدًّ عَلَيهِ بِلاَ ثَمَنٍ وَمُنِعَ بَيْعُ مُسْلِمٍ وَصَغِيرِ وَمَجُوسِيٍّ وَمُصْحَف وَحَدَيث لَكَافِرِ وَأُجْبِرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعِ أَوْ عِتْقِ نَاجِزِ أَوْ هِبَةٍ وَلَوْ لِوَلَد صَغير، وَجَازَ رَدُّهُ عَلَيْه بعَـيْب كَأَنْ أَسْلَمَ عَنْدَهُ، وَبَاعَـهُ الحَاكمُ إِنْ بَعُدَتْ غَيْـبَةُ السَّيِّدِ وَشُرُوطُ صِحَّةِ المَعْقُودِ عَلَيهِ طَهَارَةٌ وَانْتِفَاعٌ بِهِ شَرْعًـا وَعَدَمُ نَهْى وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَعَــدَمُ جَهْلِ بِهِ، فَلاَ يُبَاعُ كَزِبْلِ وَجِلْد مَيْــتَة وَلَوْ دُبِغَ، وَخَمْر وَزَيْت تَنَجَّسَ وَلا مَا بَلَـغَ السِّيَاقَ، وآلةِ غنَاء وَمُغَـنِّـيَة، وَلا كَكَلْب صيْــد، وَجَازَ هرٌّ وَسَبُعٌ لِلْجِلْدِ، وَكُـرِهَ لِلَّحْمِ، ولا آبِقِ وَشَارِد وَمَغْ صُوبِ إلا مِنْ غَاصِبِهِ إِنْ عَزَمَ عَلَى رَدِّهِ، وَصَحَّ بَيْعُ مَرْهُونِ وَوُقِفَ عَلَى رِضَى المُرْتَهِنِ وَغَيْرِ المَالِك، وَلَوْ عَلَمَ المُشْتَرى وَوُقفَ عَلَى رضاهُ وَالْغَلَّةُ للمُشْتَرى إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّعَـدِّي، وَعَبْد جَان وَوُقِفَ عَلَى المُسْتَحَقِّ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ لَـهُ السَّيِّـدُ أَو المُبْتَـاعَ الأَرْشَ، ولا يَرْجعُ المُبْتَاعُ بِزَائِدِ الأرْشِ، وَلَهُ رَدُّهُ إَنْ تَعَمَّدَهَا وَنُقضَ الْبَيْعُ وَلا كَلاَمَ للْمُشْتَرى في إنْ لَمْ أَفْعَلْ بِهِ كَذَا فَحُرٌّ وَفَعَلَ مَا جَازَ وَإِلا نُجِّزَ عَتْقُهُ بِالحُكْمِ، وَلا رَدَّ إِنْ قُيِّدَ بأجَل

وَانْقَضَى، كَـالْيَمــين بالله وَالطَّلاَق، وَجَازَ بَيْعُ كَـعَمُــود عَلَيْه بِنَاءٌ إِنْ أُمنَ كَــسْرُهُ وَنَقَضَهُ البَائِعُ، وَهَوَاءٌ فَوْقَ هَوَاء إِنْ وُصِفَ الْبِنَاء، وَعَـقْدٌ عَلَى غَرْز جِذْع بِحَائط وَهُوَ مَـضْمُـونُ ۚ إِلا أَنْ تُعَيَّنَ مُـدَّةٌ فَإِجَـارَةٌ تَنْفُسخُ بِانْهـدَامه، وَلا مَـجْهُـولٌ وَلَوْ بِالتَّفْ صِيلِ كَعَبُدُى رَجُلَيْنِ بِكَذَا، وكَرطْ لِ منْ شَاة قَبْلَ السَّلْخ، وتُرابُ كَ صَائغ وَرَدَّهُ لِبَائِعِهِ وَلَوْ خَلَّصَهُ، وَلَهُ الأَجْرُ إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى قيمة الخَارِجِ بخلاَف مَعْدن ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ، وَجُمْلَةِ شَاةٍ قُبْلَ السَّلْخِ، وَحِنْطَةٍ في سُنْبُلِ بَعْدَ يُبْسِهَا، أَوْ تَبْنِ إِنْ وَقَعَ عَلَى كَيْلِ وَقَتٌّ مَنْ نَحْو قَمْح جُزَافًا لاَ مَنْقُوشًا، وَزَيْت زَيْتُون بوَزْن، وَدَقيق حِنْطَةٍ إِنْ لَمْ يَخْـتَلِف الخُرُوجُ وَلَمْ يَتَـأَخَّرْ أَكْثَـرَ مِنْ نَصْف شَهْـر، وَصَاع أَوْ كُلِّ صَاعِ مِنْ صُبْـرَةِ، أَوْ كُلِّ ذِرَاعِ مِنْ شُقَّةِ، أَوْ كُلِّ رِطْلِ مِنْ زَيْتِ إِنْ أُرِيدَ الْكُلُّ أَوْ عُيِّنَ قَدْرٌ وَإِلا فَلِاً، وَجُزَافٌ إِنْ رُئَىَ وَلَمْ يَكْثُرْ جِدًّا، وَجَهَلاَهُ وَحَـزَرَاهُ وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ وَشَقَّ عَــدَّهُ، وَلَمْ تُقْصَدُ أَفْـرَادُهُ إِلا أَنْ يَقلَّ ثَمَنُهَا كَــرُمَّانِ لاَ إِنْ لَمْ يُرَ وَإِنْ ملْءَ ظَرْف وَلَوْ ثَانيًا بَعْدَ تَفْريغه إلا نَحْوَ سُلَّة رَبيب وَلا إِنْ كَـثُرَ جـدّا أَوْ عَلمَهُ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ عَلَمَ الجَاهِلُ حِينَ العَقْد بعلْمـه فَسَدَ وَبَعْدَهُ خُيِّرَ أَوْ قُصدَت الأَفْرَادُ كَثْيَابِ وَنَقْد وَالتَّعَامُلُ بالعَدد، وَلا جُزَافَ مَعَ مكيل إلا أَنْ يَأْتِيا عَلَى الأصل كَجُزَافَ أَرْضَ مَعَ كَيلِ حَبٍّ فَيَجُوزُ كَجُزَافَيْنِ وَمَكيلَيْنِ مُطْلَقًا وَبَجُزَاف مَعَ عَرْضٍ، وَجَازَ عَلَى رُؤْيَة بَعضِ المِثْلَىِّ وَالصُّوانِ والْبِرْنَامِج، وَحَلَفَ أَنَّ مَا في العدل مُوافقٌ للْمكْتُوبِ وَإِلا حَلَفَ المُشْتَرِى وَرُدَّ الْبَيْعُ كَدَافِع لِدَرَاهِمَ ادُّعِيَ عَلَيه أَنَّهَا ردَيْئَةٌ أَوْ نَاقَصَةٌ وَبَيْعٌ على الصِّفَة، وَإِنْ مِنَ الْبَائِعِ إِنْ لَمْ يَكُنْ في مَـجْلسِ العَقْد وَإِنْ بِالبَلَد، وَإِلا فَلاَ بُدَّ مِنَ الرُّؤْيَة إِلا أَنْ يَكُونَ في فَسْخه ضَرَرٌ أَوْ فَسَادٌ وَعَلَى رُوْيَة لَمْ يَتَغَيَّرْ بَعْدَهَا عَادَةً إِنْ لَمْ يَبْعُدْ جِدًا كَخُرَاسَانَ مِنْ إِفْرِيقيَّةَ إِلا عَلَى خِيَارِ بِالرُّؤْيَةِ، فَيَجُوزُ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ يَنْقُد وَضَمَانُهُ مِنَ المُشْتَرِى إِنْ كَـانَ عَقَارًا وأَذْرَكَتُهُ الصَّفْقَةُ سَالمًا، وَإِلا فَمنَ الْبَائِعِ إِلا لشَرْط فيهمًا، وَقَبْضُهُ عَلَى المُشْتَرِي وَالنَّقْدُ فيه تَطَوُّعًا كَبشَرْط إِنْ كَانَ عَقَارًا أَوْ قَرُبَ كَيَوْم وَنَحْوِهِ.

فصل: حَرُمَ في عَيْن وَطَعَام ربا فَضْل إن اتَّحَدَ الجنسُ والطَّعَامُ ربَويُّ وربا نَسَاء مُطْلَقًا، فَيَجُوزُ صَرْفُ ذَهَب بفضَّة مُنَاجِزَةً لا ذَهَبُ وَفضَّةٌ أَوْ أَحَدُهُمَا وَعَرْضٌ بِمثْلهما ولا مؤخَّرٌ وَلَوْ غَلَبَةً، أَوْ قَرُّبَ مَعَ فُرْقَة أَوْ عَقْدٌ وَوَكَّلَ في الْقَبْض إلا بحَضْرَة مُوكِّله، أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدهما وَطَالَ، أَوْ نَقْداهُما، أَوْ بدَيْن إِنْ تَأجَّلَ وَإِنْ مَنْ أَحَدَهُمَا، أَوْ لَرَهْنِ أَوْ وَدِيعَةَ أَوْ مُسْتَأْجِرِ أَوْ عَارِيَة غَائِب كَمَصُوغ غُصب إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ ۚ فَيَضْمَنَ ۚ قِيمَتُّهُ، فَيَجُوزُ كَالْمَسْكُولَكَ ولا تَصْدَيْقَ فَيه ۚ كَمُعَادَلَةً في نَقْد أَوْ طَعَامٍ وَقَرضٍ وَمَبيعٍ لأَجَل وَمُعَجَّل قَبْلَ أَجَلهِ، ولا صَرفٌ مَعَ بَيْعِ إلا بَدينَارِ أَوْ يَجْتَ مِعَا فِيهِ وَتَعَجَّلَ الْجَمِيعُ، ولا إعْ طَاءُ صَائِعِ الزِّنَّةَ وَالأُجْرَةَ كَزَيْتُ ون ونَحْوه لمُعْصِره عَلَى أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ تَحَرِيًّا بِخِلاَف كَثْبِر يُعْطيه مُسَافرٌ، وَأُجْرَتُهُ لَدَار الضرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ، وَبَخِلاَف درْهُم بِنصْف قَدُونَ وَفُلُوسِ أَوْ غَيْرِهَا في بَيْعِ أَوْ كَرَاء بَعْـدَ الْعَمَل وَسُكًّا وَتُعُومِلَ بِهِـمَا وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَعُجِّلَ الْجَـمِيعُ وَإِنْ وَجَدَ عَيْبًا مِنْ نَقْصِ أَوْ غَشٍّ أَوْ كَرَصَاصٍ، فَإِنْ كَانَ بِالْحَضَرَة جَازَ لَهُ الرِّضَي وَلَهُ طَلَبُ الإِتْمَام أَو الْبَدَل، فَيُجْبِرُ عَلَيه مَنْ أَبَاهُ إِنْ لَـمْ تُعَيَّنْ، وَإِنْ كَـانَ بَعْدَ مُفَـارَقَة أَوْ طُول، ۚ فَـاإِنْ رَضَى بغَيْـرَ النَّقْص صَحَّ، وَإِلا نُقضَ كالنَّقْـض، وَحَيْثُ نُقضَ فَأَصْغُرُ دينًا إلا أَنْ يَتَعَدَّاهُ النَّقُصُ فَالاَّكْبَرُ، فَإِنْ تَسَاوَتْ فَوَاحَدٌ لا الْجَميع، وَلَوْ لَمْ يُسَمَّ بِكُلِّ دينَارِ عَدَدٌ إِلا إِذَا كَانَ فِيهَا أَعْلَى وَأَدْنَى، وَشَرْطُ الْبَدَل تَعْجيلٌ وَنَوْعَيَّةٌ، وَإِنْ اسْتُحَقَّ غَيْرُ مَصُوع بَعدَ مُـفَارَقَة أَوْ طُول وَلَوْ غَيْرَ مُعَيَّن، أَوْ مَصُوغ نُقضَ وَإِلا صَحَ ، فَيَلْزَمُ تَعْجيلُ الْبَدَل، وَللْمُسْتَحَقِّ إِجَاِّرَةُ الصرْف فَيَأْخُذُ مُقَابِلَهُ إِنَّ لَمْ يُخْسِرِ المُصْطَرِفُ بِالْتَعَدِّي، وَجَازَ مُحَلِّي بِأَحَدِ النَّقْدِيْنِ وَإِنْ تَسُوبًا إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالسَّبْكِ، وَإِلا فَكَالعَدَم إِنْ أَبيَحَتْ وَسُمِّرَتْ، وَعُجِّلَ مُطْلَقًا وَبَصِنْف إِنْ كَانَتْ الثُّلُثَ، وَإِنْ حلى بهمًا جَازَ بَأْحَدِهمَا إِنْ تَبِعَا الجَوْهرَ، وَالمُبَادَلَةُ وَهِيَ بَيْعُ الْعَيْنِ بمثْله عَـدَدًا إِنْ تَسَاوِيَا عَدَدًا وَوَزْنًا، وَإِلا فَشُرْطُ الجَواز الْقلَّةُ ستـةً فَأَقَلَّ وَالْعَدَدُ، وَأَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ في الوَرْن فَقَطْ السُّـدُسَ فَأَقَلَّ في كلِّ دِينَارِ أَوْ دِرْهُم عَلَى وَجْهِ المَعْرُوفِ بِلَفْظ الْبَدَل، وَالأَجْوَدُ جَوْهَريَّةً أَوْ سكَّةً أَنْقَصَ مُمْتَنعٌ وَإِلا جَازَ، والمُراطَلَةُ عَيْن بِمثْله وَزنًا بِصَنْجة أَوْ كَفَّيْنِ وَلَوْ لَمْ يُوزَنَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُهُ أَجُودَ لا أَدْنَى وَأَجْودَ، وَمَغْشُوشٌ بِمثْله وَبِخَالص لَمَنْ لاَ يَعْشُ بِهِ، وَقَضَاءُ الْقَرْضِ وَلَوْ طَعَامًا وعَرْضًا بِأَفْضَلِ صِفَة إَنْ لَمْ يَدْخُلا عَلَيْه، وَبَغْشُ مِنَ وَبَعْقَلَ مِنَ الْعَيْنِ وَلَوْ طَعَامًا وعَرْضًا بِأَفْضَلِ صِفَة وَقَدْرًا أَنْ حَلَّ الأَجَلُ لا بِأَزْيَدَ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا كَدَورَان فَضْلٍ مِنَ الْجَانِيْنِ وَثَمَّنُ المَبِيعِ مِنَ الْعَيْنِ كَذَلكَ، وَجَازَ بِأَكْثَرَ كَغَيْرِ الْعَيْنِ إِنْ حَلَّ الأَجَلُ المَّابِي مِنَ الْعَيْنِ كَذَلكَ، وَجَازَ بِأَكْثَرَ كَغَيْرِ الْعَيْنِ إِنْ حَلَّ الأَجَلُ المَّكِلُ مِنَ الرَّوْدَ وَوَارَ الفَصْلُ بَاكُثُرَ وَقَدْرًا وَبِأَقَلَ فَى القَرْضِ كَالطَّعَامِ إِنْ أَبْرَأَهُ مِنَ الرَّائِد، وَدَارَ الفَصْلُ بِكَذَيْدَ صَفَةً وَقَدْرًا وَبِأَقَلَ فَى القَرْضِ كَالطَّعَامِ إِنْ أَبْرَأَهُ مِنَ الرَّائِد، وَدَارَ الفَصْلُ بِكَدَّ مَنَ الْمَثْلُ، وَإِنْ عَدُمَتْ فَالْقيمة يَوْمَ الْحَكْمِ وَتُصَدِّقً بِمَا يَغُشُ بِهِ النَّاسَ كَخَلْط جَيِّد بِرَدىء مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَبَلَّ المَّدُ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَإِلا فَبَالثَّمْنِ. وَنَفَخٍ لَحْمٍ بَعْدَ السَّلْخِ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَإِلا فَبَالثَّمْنِ.

فُصلُ: علَّةُ رَبَا النِّسَاء في الطُّعَام مُجَرَّدُ الطَّعْم لاَ عَلَى وَجْه التَّدَاوي، فَتَدْخُلُ الْفَوَاكِهُ وَالخُضَرُ وَالْبُقُولُ وَالْحِلْبَةُ وَلَوْ يَابِسَةً فَيُمْنَعُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ إلى أَجَل، وَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ وَلَوْ بِالجنسِ في غَيْرِ الرَّبُويِّ يَدًا بِيَد، وَعِلَّةُ رِبَا الفَضْلِ فيه أَقْــتيَاتُ وَادِّخَارٌ، كَبُرٍّ وَشــعير وَسُلْتِ وَهِىَ جِنْسٌ، وَعَلَسِ وَذُرَةٍ وَدُخْنِ وَأُرْزٍ وَهَى أَجْنَاسٌ والـقَطَانيُّ وَهيَ أَجْنَاسٌ وتـمْـرٌ وَزَبيبٌ وتيـنٌ وَهِيَ أَجْنَاسٌ وَذَوَاتُ الزَّيْت ومنْهَا بِذْرُ الْكَتَّان وَهِيَ أَجْنَاسٌ كَزُيُوتِهَا والعُسُولُ بِخِلاَف الخُلُول والأنبذَة فَجِنسٌ والأخْبَازُ وَلَوْ بَعْضُهَا مِنْ قَطْنيَّة جِنْسٌ إِلا بَأَبْزَار وَبَيْضَ وَهُوَ جِنْسٌ فَتُتَحَرَّى الْمُسَاوَاةُ وَيُسْتَثْنَى قَشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ فَإِنَّهُ عَرْضٌ وَسُكَّر وَهُوَ جِنْسٌ وَمَطْلَق لَبَن وَهُوَ جنْسٌ وَلَحْم طَيْـرَ وَهُوَ جَنْسٌ، وَلَوِ اخْـتَلَفَتْ مَرَقَـّتُهُ وَدَوَابً المَـاءِ وَهِيَ جِنْسٌ كَمُطْلَقِ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ وَإِنْ وَحُشِيًّا، وَالجَرَادُ فَى جُنْسِيَّةِ الْمَطْبُوخِ مِنْ جِنْسَيْنِ بَأَبْزَارِ خِلاَفٌ، والمَرَقُ وَالْعَظْمُ وَالجِلْدُ كاللحْمِ وَمُصْلِحهِ كَمِلْحِ وَبَصَلِ وَتُومِ وَتَابِلِ مِنَ فُلْفُل وَكُزْبُرَة وكَرَوْيًا وَشَـمارِ وكَمَّونَيْنِ وآنِيسُونِ وَهِيَ أَجْنَـاسٌ، وَخَرْدَلِ لا فَواكِهَ وَلُو اَدُّخْرَتْ بِقُطْرِ كَتُفَّاحِ وَلَوْزِ وَبُنْدُقِ وَدَوَا وَحِلْبَةٍ وَبَلَحٍ أَصْفَرَ وَمَاءٍ وجازا بِطَعَامٍ لأَجَلِ كَالأَدْوِيَةِ وَلاَ يَنْقُلُ طَحْنُ وَعَجْنُ وَصَلْقٌ لِغَيْرِ تُرْمُسٍ، وَّشَىٌ وَتَقُديدُ وَتَسْمِينٌ وَنَبْذٌ لِكَتَمْر عَنْ أَصْلٍ بِخِلاَفِ خَبْزٍ وَتَخْلِيلٍ وَقَلْى وَسَوِيقٍ وَطَبْخٍ غَيْرِ

لحْم، أَوْ لَحْم بأَبْزَار وَشَيِّه وَتَجْفيفه بهَا فَيَجُورُ التَّفَاضُلُ بأَصْلهَا يَدًا بيَد وَجَازَ تَمْرٌ وَلَوْ قَـدُمَ بِتَمْـر وَحَليب وَرَطْب وَمَشْوِيٌّ وَقـديدٌ وَعَفَنٌ وَزُبْدٌ وَسَـمْنٌ وَجُبْنٌ وَأَقطُ وَمَغْلُوثٌ قَلَّ عَلَثُهُ وَزَيْتُونٌ وَلَحْمٌ بِمثْلهَا مُنَاجَزَةً لا رَطْبُهَا بِيَابِسهَا، وَلا شَيءٌ مِنْهَا مَعَ عَرْضِ بِمِثْلُهِ، وَلا مَبْلُولٌ بِـمثْلُه، وَلا حَلَيبٌ بزُبْد أَوْ سَمَن، ولا مَشْوىٌ بِقَدِيدٍ أَوْ مَطْبُوخٍ، وَاعْتُبِرَ الدَّقِيقُ تَحَرِّيًا في بَيْعِ خُبْزِ بِمِثْلَهِ إِنْ كَانَا مِنْ جِنْسِ وَإِلا فالوزْن وَفي عَجين بحنْطَة أَوْ دَقيق، وَجَازَ قَمْحٌ بدَقيق، وَتُعْتَبَرُ المُمَاثَلَةُ بِالْكَيْل فيـمَا يُكَالُ، وَالوَرْن فيمَـا يُورَنُ، وَبِالتَّحَرِّي في غَـيْرهمَا وزْنًا كالْبَـيْض، وَجَارَ التَّحَرِّي فِيمَا يُوزَنُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ مُنعَ وَفَسَـدَ المَنْهِيُّ عَنْهُ إِلا لدَليل كالْغشِّ، وَهُوَ إظْهَارُ جَوْدَة مَا لَيْسَ بِجَيِّد، أَوْ خَلْطُ شَيْء بغَيْره أَوْ برَدىء وكَحَيُّوان مُطْلَقًا بلَحْم جُنْسه إِنْ لَمْ يُطْبَخْ، أَوْ بِـمَا لا تَطُولُ حَيَـاتُهُ أَوْ لا مَنْفَعَةَ فَـيه إلا اللَّحْمَ أَوْ قَلَّت كَخَصِيِّ ضَأَنِ لِتَقْدِيرِهَا لَحْمًا فَلاَ تَجُوزُ بِطَعَام لأَجَل كَحَيَـوان منْ غَيْر جنسها، وَجَازَ مَا يُرَادُ لِلْقِنْيَةِ بِمِثْلِهِ وَبِطَّعَامِ مُطْلَقًا كَبَقَرَة بِبَعِيرٍ، وكالمُزَابَنَةِ وَهِيَ بَيْعُ مَجْهُولِ بِمَعْلُوم، أَوْ بِمَجْهُولِ مِنْ جِنْسِهِ في الطُّعَامِ وَغَيْرِهِ كَالْقُطْنِ والحَدِيدِ، وَانْتَقَلَ الطَّعَامُ بِمَا مَرَّ وَغَيْرُهُ بِصَنْعَةِ مُعْتَبَرَةِ، فَيَجُوزُ بَيْعُ النَّحَاسِ بالأوانِي مِنْهُ لا بِالْفُلُوسِ إِلا أَنْ يُعْلَمَ عَدَدُهَا وَوَزْنُهُ فَيَحِوْزُ كَآنَيَة بِفُلُوسِ عُلمًا، وَجَازَ إِنْ كَـثُرَ أَحَدُهُمَا في غَيْرِ رِبَوِيٌّ وَكَالْغَرَرِ وَهُو ذُو الجَهْلِ والخَطَرِ كَتَعَذَّرِ التَّسْليمِ وكَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا أَوْ بِمَا يَرْضَاهُ فُلاَنٌ عَلَى اللَّزُومِ، وَكَمُنَابَذَةِ الثَّوْبِ أَوْ لمْسِهِ فَيَلْـزَمُ، وَكَبَيْعِ مَا فِيهِ خُصُومَةٌ وَكَبَيْعِه بِالنَّفَقَة عَلَيْه حَيَاتُهُ، وَرَجَعَ بقيمة مَا أَنْفَقَ أَوْ بِمثْلُه إِنْ عُلِمَ وَرُدَّ المَبيعُ إلا أَنْ يَفُوتَ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَكَبَيْعَتَيْنِ فَي بَيْعَةٍ يَبِيعُهَا بَتَّا بِعَشَرَةٍ نَـقْداً أَوْ أَكْثَرَ لأَجَل، أَوْ سِلْعَتَ بِنْ مُخْتَلْفَتَيْن إلا بجَوْدة وَرَدَاءة وَلَوْ طَعَامًا إِنْ اتَّحَدَ الْكَيْلُ أَو الأَجْوَدُ أَكْشَر، وَالثَّمَنُ إِلا أَنْ يَصْحَبَهُمَا أَوِ الرَّدِيءَ غَيْرُهُ، وَكَبَيع حَامِلٍ بِشَرْط الْحَمْلِ، وَاغْتُسْفِرَ لِلضَّرُّورَةِ غَرَرٌ يَسِرٌ لَمْ يُقْصَدْ وككالِئ بكَالِئ دَيْنٌ بمثْله، وَهُوَ أَقْسَامٌ: فَسُخُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرٍ ولَوْ مُعَيَّنًا يَتَأْخَّرُ قَبْضُهُ كَعَائِبٍ وَمُواضَعَةٍ أَوْ

مَنَافِعُ مُعَـيَّن وَبَيعُهُ بِدَيْن كَبَـيْع مَا عَلَى غَريمكَ بِدَين في ذَمَّة ثَالَث، وَابْتَدَاؤُهُ به كَتَأْخُـير رَأْسَ مَالَ السَّلَمَ، وَشَرْطُ بَيْعِ الـدَّيْنَ حُضُورً المَدينَ وَإِقْرَارُهُ، وَتَعجيلُ الثمَن، وَكَوْنُهُ منْ غَيْر جنْسه أَوْ بجنْسه واتَّحَدَ قَدْرًا وَصفَةً وَلَيْسَ ذَهبًا بفضَّة وَعَكْسُهُ وَلاَ طَعَامُ مُعَاوَضَة لاَ دَيْنُ مَيِّت وَغَائِب وَحَاضِر لَمْ يُقرَّ وَإِنْ ثَبَتَ، وكَبَيْع الْغُرْبَانِ أَنْ يُعْطِيَـهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَرِهَ الْبَـيْعَ تَرَكَهُ، وكَتَفْريـقَ أُمِّ عَاقلَة فَقَطُ منْ وَلَدَهَا مَا لَمْ يَثْغَرْ أَوْ تَرْضَ بِهِ وَفُسِخَ إِنْ لَـمْ يَجْمَعَاهُمَا بِملْكِ وَأُجْبِراً عَلَى جَمْعهما به إنْ كَانَ بغَيْر عوَض، وتقيلَ يكفى الحَوْزُ كالعتْق، وجَازَ بَيْعُ نصْفهما أَوْ أَحَدِهِمَا لِلْعِتْقِ، وَكَبِيعٍ وَشَرْطٍ يُنَاقِضُ المَقْصُودَ إِلا تَنْجِيزَ عِتْقٍ أَوْ كَصَدَقَةٍ، ولا يُجْبَرُ إِنْ أَبْهَمَ الْبَائِعُ كَالمُخَيَّرِ في الْعَتْقِ، وَرَدِّ الْبَيْعِ بِخِلاَف لاشْتراءِ عَلَى إيجَابِه كَــالْعَتْق بِالشِّـرَاء، أَوْ يَخلُّ بِالثَّمَن كَـبَيْع بشَــرْط سَلَف، وَصَحَّ إنْ حُذف الشَّرْطُ وَلَوْ غَـابَ عَلَيْه، وَفيه إنْ فَـاتَ الْأَكْثَرُ مَنَ الثَّمَنَ والْقَـيْمَة يَوْمَ قَبْـضه َ إنْ أَسْلَفَ المُسْتَرى كالنَّاقض وإلا فَالْعَكْسُ، وَجازَ شَرْطُ رَهْن وَحَميل وأَجَل وَخيَــار، وكَبَيْع الأَجنَّة وَمَا في ظُهُــور الْفَحْل وَكَبَــيْع بَعدَ ندَاء الجمُعَــة، أَوْ بَعدَ رُكُونَ السَّائم، وكالنَّجش يَريدُ ليَغُرَّ، وَللْمُشْتَرِى رَدُّهُ إِنْ لَمْ يَفُتْ، وَإِلا فَـالْقيمَةُ أُو الثمَنُ، وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ ليكُفَّ عَنِ الزِّيَادَة لا الْجَميع، وكَبَيْع حَاضر سِلْعَةِ عَـمُودِيٌّ لَمْ يَعَرِفْهَا لَهُ وَلَوْ بإِرْسَالِهِ إِلَيْهِ وَفُسِخَ وَأُدِّبَ وَجَازَ الشِّرَاءُ لَهُ، وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ أَوْ صَاحِبِهَا كَأَخْ ذَهَا مِنْهُ بِالْبَلَدِ عَلَى الصِّفَة وَلَوْ طَعَامًا ولا يُفْسَخُ، وَلاَّهْلِ السَّوقِ مُشَارَكَتُهُ، وَجَازَ لمَنْ عَلَى كَسـتَّة أَمْيَال الأَخْذُ مُـطْلَقًا كَمَنْ عَلَى أَقَلَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سُوقٌ، وَإِلا فَمَا يَحْتَاجُهُ لقُوته فَقَطْ، وَلا يَنْتَقلُ ضَمَانُ الْفَاسِد مُطْلَقًا إِلَّا بِقَبْضِهِ وَرُدًّ، ولا غَلَّةَ ولا رُجُوعَ بِالنَّفَقَة إِلا مَا لا غَلَّةَ لَهُ، فَإِنْ فَاتَ مَضَى المُخْتَلَفُ فيه بالثَّمَن، وَإِلا فَالْقَيْمَةُ يَوْمَ الْقَبْض وَمثلُ المثلَىِّ إِنْ عُلْمَ وَوَجِدَ، والْفَوَاتُ بِتَغَيِّرِ سُوقِ غَيْرِ المَثْلِيِّ وَالعَقَارِ وَبِطُولِ زَمَانِ حَيَوَان كَشَهْرٍ، وبالنَّقْلِ لِمَحَلِّ بِكُلْفَةِ وَيِتَغَيُّرِ الذَّاتِ، وَإِنْ بِسِمَن أَوْ هُزَالٍ، وَبالوَطْءِ وَبِالخُرُوجِ

عَنِ اليَدِ بِكَبَيعِ صَحِيحٍ وتَعَلَّقِ حَقِّ، كَرَهْنِ وَإِجَارَةِ وَبِحَفْرِ بِئْرِ أَوْ عَيْنِ بِأَرْضِ، وَبِغَرْسٍ وَبِنَاءٍ عَظِيمَى المَثُونَةِ، وَارْتَفَعَ حُكْمُ الْفَوَّاتِ إِنْ عَادً المَبَيعُ إِلَا تَغَيَّرُ السُّوق.

فصل: يُمْنَعُ مَا أَدَّى لِمَمْنُوعِ يَكْثُرُ قَصْدُهُ كَسَلَف بِمَنْفَعَةِ، وَدَيْنِ بِدَيْنِ وَصرف مُؤَخَّرٍ، فَ مَنْ بَاعَ لأجَلِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمنِهِ منْ عَيْنِ أَوْ طَعَامِ أَوْ عَـرْض فإمَّا نقدًا أوْ لِلأَجَل، أوْ أَقَلَّ أوْ أَكْتَرَ بِمثْلِ الشَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُمْنَعُ منْهَا ثَلاَثٌ، وَهِيَ مَا تَعَجَّلَ فيه الأقَلُّ فَيَجُوزُ تَسَاوِي الأَجَلَيْنِ أَوِ الثَّمَنَيْنِ كَاخْتــلاَفِهِمَا إِذَا لَمْ يَرْجِعُ للْيَدَ السَّابِقَةَ بِالْعَطَاءِ أَكْثَرُ، وَلَوْ أُجِّلَ بَعْضُهُ امْتَنَعَ مَا تَعَجَّلَ فيه الأَقَلُّ أَوْ بَعْضُهُ، كَتَسَاوِى الأَجَلَيْنِ إِنْ شَرَطَا نَفْيَ المُقَاصَّة للدَّيْن، وَلذَا صَحَّ في أَكْثَرَ لأَبْعَدَ إِذَا شَرَطَاهَا وَمُنعَ بِذَهَبِ وَفضَّة للصَّرْفِ المُـؤَخَّرِ، وَلذَا لَوْ عَجَّلَ منْ قيمة المُتَأْخِّرِ جِـدًا جَازَ وَبِسِكَتَيْنِ إِلَى أَجَلِ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَإِنِ اشْتَراهُ بِعَرْضِ مُخَالِفٍ جَازَتْ ثَلاَثَةُ النَّقْدِ فَقَطْ، وَمُنِعَتِ التِّسْعَةُ لِلدِّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَلَوِ اشْتَرَى بأقَلَّ للأجَل أَوْ أَبْعَكَ ثُمَّ رَضِيَ بِالتَّعْجِيلِ، فالأرْجَحُ المَنْعُ وَالمثْلَىُّ صفَةً وَقَدْرًا كَعَيْنه، فَيُمْنَعُ مَا عَجَّلَ فِيهِ الأَقَلُّ وَإِنْ غَابَ مُـشْتَرِيهِ بِهِ مُنْعَ أَيْضًا بأَقَلَّ لآجِلهِ أَوْ لأَبْعَدَ، وَإِنْ بَاعَ مُقَوَّمًا فَمثْلُهُ كَغَيْرِه كَتَغَـيُّرهَا كَثيرًا، وَإِنْ اشْتَرَى بَعْضَ مَا بَاعَ لأَبْعَدَ مُطْلَقًا أَوْ بأَقَل نَقْدًا، أَوْ لِدُونِ الأَجَلِ امْتَنَعَ، وَصَحَّ أُوَّلُ مِنْ بُيُوعِ الآجَالِ فَقَطْ إِلا أَنْ يَفُوتَ الثَّاني بيد الثَّاني فَيُفْسَخَان، فَلاَ مُطالِّبَةَ لأحدهما عَلَى الآخر بشيُّء.

فَصَلَ: الْعِينَةُ: وَهِيَ بَيْعُ مَنْ طُلِبَتْ مَنْ هُ سِلْعَةٌ وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ لِطَالِبِهَا بَعِدَ شَرَائِهَا جَائِزَةٌ إِلاَ أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَة نَقْدًا وآخُذُهَا بِاثْنَى عَشَرَ لاَّجَلَ، ولَزِمَتْ الطَّالَبَ إِنْ قَالَ لِى وَفُسِحَ الثَّانِي، فَإِنْ لَمْ يَقُلُ لِى مَضَى عَلَى الأَرْجَحِ ولَزَمَةُ الطَّالَبَ إِنْ قَالَ لِى وَفُسِحَ الثَّانِي، فَإِنْ لَمْ يَقُلُ لِى مَضَى عَلَى الأَرْجَحِ ولَزَمَةُ الطَّالَبَ إِنْ قَالًا وَأَخَذَهَا بِاثْنَى عَشَرَ الاثْنَا عَشَرَ للأَجَلِ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا لِي بِعَشَرَة نَقْدًا وَأَخَذَهَا بِاثْنَى عَشَرَ نَقْدًا إِنْ شَرَطَ الطَّالِبُ النَّقْدَ عَلَى المَأْمُورِ ولَزِمَتْهُ بِالْعَشَرَة ولَهُ الأَقَلِ مِنْ جُعْلِ مَثْلًا إِنْ شَرَطَ الطَّالِبُ النَّقْدَ عَلَى المَأْمُورِ ولَزِمَتْهُ بالْعَشَرة ولَهُ الأَقِلَ مِنْ جُعْلِ مَثْلُه أَو الدِّرْهِمَانِ كَنَقْد الآمرِ، وإنْ لَمْ يَقُلُ لِى مَثْلُه أَو الدِّرْهَمَانِ كَنَقْد الآمرِ، وإنْ لَمْ يَقُلُ لِى مَثْلُه أَو الدَّرْهِمَانِينَ، أَو اشْتَرِهَا وأُربِّحُكَ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَة وَلَهُ المَّعْرَة عَلَى المَائِقَ مَا بِعَشَرَهَا بِعَشَرَةً وَالِا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةً وَاللَّهُ مَا بِثَمَانِينَ، أَو اشْتَرِهَا وأَربَّحُكَ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةً

لأَجَلِ وَاشْتَرَيْتُهَا بِثَمَانِيَة نَقْدًا وَتَلْزَمُ بِمَا أَمَرَ، وَلا يُعَجَّلُ لَهُ الأَقَلُّ فَإِنْ عُجِّلَ رُدَّ وَلَا يُعَجَّلُ لَهُ الأَقَلُّ فَإِنْ عُجِّلَ رُدَّ وَلَهُ جَعْلُ مِثْلِه، وَإِنْ لَمْ يَقُلُ لِى فُسِخَ الثَّانِي فَإِنْ فَاتَتْ فَالْقِيمَةُ.

فصل: الخيَارُ قَـسْمَان: تَرَوِّ، وَنَقيصةٌ، فالأَوَّلُ بَيْعٌ وُقفَ بَتُّهُ عَـلَى إمْضاء يُتَوَقَّعُ وَإِنَّمَا يَكُونُ بِشَرْط، وَجَــازَ وَلَوْ لغَيْرِ المُتَبَايِعَــيْنِ وَالكَلاَمُ لَهُ دُونَ غَيْرِه كإنْ عَلَّقَ الْبَيْعَ عَلَى رَضَاهُ بِخِلاَفِ الْمَشُورَةِ فَلْمَنْ عَلَّقَ عَلَيْهَا الاسْتَبْدَادُ، وَمُنْتَهَاهُ في العَقَارِ سِيَّةٌ وَثَلاَثُونَ ولا يَسْكُنُ وَفَسَدَ الْـبَيْعُ إِنْ شَرَطَهَا، وَجَازَتْ بِأُجْـرَة مُطْلَقًا كَالْيَسِيرِ لاخْتِبَارِهَا، وفي الرَّقِيقِ عَشَرَةٌ: وَاسْتَخْدَمَـهُ اليَسِيـرُ كَالسُّكُنْيَ، وفي العُرُوضِ خَمسَةٌ كالدَّوابِّ إلا رُكُوبُهَا بالْبَلَد فالْيَوْمَـان وَخَارَجَهُ البَريدَان، وَصَحَّ بَعدَ بَتٍّ إَنْ نَقَدَ وَإِلا فَلاَ، وَضَمَانُهُ حينَئذ منْ المُشْتَرى وَفَسَدَ بشَرْط مُدَّة بعَيدَة أَوْ مَجْهُولَةٍ، أَوْ مُشَاوَرَةٍ بَعِيدٍ وَإِنْ أَسْقَطَ أَوْ لُبسَ ثَوْبٌ كَثيرًا وَرَدَّ أُجْرَلَهُ وَبشَرْط النَّقْد كَغَائِبِ بَعُدَ، وَعُهُدَةُ ثَلاث وَمُواضَعَةِ وَأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ لَمْ يُؤْمَن رَبُّهَا، وَجُعْل وَإِجَارَة لَّحرَاسَة زَرْع وَمُسْتَأْجَر مُعَيَّن يَتَأْخَّرُ بَعْدَ نَصْف شَهْرٍ، وَمُنعَ وَإِنْ بِلاَ شَرْطٍ في كُلِّ مَا يَتَّاخَّرُ قَبْ ضُهُ عَنْ مُدَّة الخيار كَمُواضَعَة وَغَائب وكراء وَسَلَمَ بِخِيَارِ، وَانْقَطَعَ بِمَا دَلَّ عَلَى الْإِمْضَاءِ أَوِ الرَّدِّ وَبِمُضِيِّ زَمَــنِهِ فَيَلْزَمُ الْمَبِيعُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَلَهُ الرَّدُّ فِي كَالْغَـد، وَلا يُقْبَلُ مَنْهُ بَعْدَهُ أَنَّهُ اخْتَـارَ أَوْ رَدَّ إِلا بِبَيِّنَةٍ، فَالْكِتَابَةُ وَالـتَّدْبِيرُ وَالتَّزْوِيجُ وَالتَّلَذُّذُ وَالرَّهْنُ وَالبَّيْعُ وَالتَّسَوُّقُ وَالْوَسْمُ وَتَعَمُّدُ الْجِنَايَة وَالإجَارَةُ مَنَ المُشْتَرِي رِضًى وَمِنْ الْبَائِعِ رَدٌّ إِلا الإِجَارَةَ، وَانْتَقَلَ لِوَارِثِ وَلِـلْغَرِيبِ إِنْ أَحَاطَ دَيْنُهُ وَإِلا فَلا كَلَّامَ لِوَارِثِ، وَالْقِيَاسُ رُدُّ الْجَمِيعِ إِنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ وَهُوَ فَي وَرَثَة الْبَائِعِ وَإِجَازَةِ الْجَمِيعِ إِنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ وَالملْكُ للْبَائِعِ والضَّمَانُ منْهُ، فَالْغَلَّةُ وأرشُ الجنَايَة لَهُ بخلاَف الوَلَد والصُّوف، وَلَوْ قَبَضَهُ المُشْتَرِى ضَمنَ فيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ إِلاَ لِبَيِّـنَةِ وَحَلَفَ في غَيْـرِهِ لَقَدْ ضَاعَ وَما فَرَّطَ إِلا أَنْ يُظْهِرَ كَــذَبُهُ الأَكْثَرَ منَ الثَّمَنِ وَالْقِيمَة إِنْ كَانَ الخيَارُ للْبَائِعِ إِلا أَنْ يَحْلُفَ مَا فَرَّطَ فالثَّمَنُ كَأَن كَانَ الخيَّارُ لَهُ، وَلَوِ اشْتَرَى أَحَـدَ كَثَوْبَيْنِ وَقَبَضَـهُمَا لِيَخْتَارَ فَـادَّعَى ضَيَاعَهُمَـا ضَمنَ وَاحدًا

منْهُمَا فَقَطْ بالثَّـمَن كَانَ فيمَا يَخْتـارُهُ بخيَار أَوَّلاً وَضَيَاعُ وَاحد، فَفي الخـيَار مَعَهُ ضَمَنَ نصْفُهُ وَلَهُ اخْتِيَارُ البَاقِي، وَفِي الْأَخْتِيَارِ فَقَطْ لَزِمَهُ النِّصْفُ مَنْ كُلِّ كانْقضاء مُدَّته بلا ضَيَاع، وَلَو انْقَضَتُ في الخيَــار مَعَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيءٌ، وَالثَّاني مَا وَجَبَ لعَدَم مَشْرُوط فيه غَرَضٌ وَلَوْ حُكمًا، كَمُنَادَاة كَطَبْخ وَخيَاطَة وَثُيُوبَة ليَمين يَجدُهَا بِكْرًا أَوْ لِنَقْصِ الْعَادَةُ السَّلاَمَةُ مِنْهُ كَغِشَاوَةٍ وَعَوَرٍ وَظُفْرٍ وَعَرَجٍ وَخِصَاء وَاسْتحَاضَة وَعُسْرٍ وَبَخَرٍ وَزِنًا وَشُـرْبٍ وَزُعَرٍ وَزِيَادَةٍ سَنٍّ وَجُذَامٍ وَلُوْ بَأْصُلٍّ أَوْ جُنُونِهِ بِطَبْعِ لاّ بِمَسِّ جِنٌّ وَسُقُوط سِنٌّ مِنْ مُقَّدِّم أَوْ رَائِعَة وَإِلا فَبِأَكْثَرَ وَشَيْب بِهَا لا بِغَيْرِهَا إِلا أَنْ يَكْثُرَ وَبَوْلٌ بِفَرْشِ فِي وَقْتِ يُنْكِرُ إِنْ ثَبَتَ حُـصُولُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَإِلا حَلَفَ إِنْ آلتْ عِنْدَ أَمِينِ وَتَخَنَّثُ عَـبْدِ، وَفُحُـولَةِ أَمَة اشْتَهَـرَتْ بذَلِكَ، وَكَرَهَص وَعَثَـر وَحَرَن وَعَدَم حَمْلِ مُعْتَادِ وَلاَ رَدُّ بِكَيِّ لَمْ يَنْقُصْ؛ وَلاَ بِتُهْمَةِ بِكَسَرِقَةِ ظَهَرَتِ الْبَرَاءَةُ مِنْهَا، وَلَا بِمَا لَا يَطُّلُعُ عَلَيْهِ إِلَا بِغَيْـرِ كُسُوسِ خَشَبِ وَفَسَادِ جَوْزِ وَنَحْـوِهِ، وَمُرِّ قِثَّاءِ إِلَا لِشُرْطِ ولا قِيمَةِ، ولا بِعَيْبِ قَلَّ بِدَارِ وَرَجَعَ بِقِيمةِ مَا لَهُ بَالٌ مِنْهُ فَقَطْ كَصَدْع جِدَارِ بِغَيْرِ وَاجِهَتِهَا لَمْ يُخَفُ عَلَيْهَا منْهُ وَإِلا فَكَثيرٌ كَعَدَم مَنْفَعَة منْ مَنَافعهَا، وَكُلُّ مَا نَقَصَ النُّلُثَ فَلَهُ الرَّدُّ، كَسُوء جارهًا، وكَثْرَة بَقِّهَـا وَنَمْلِهَا، وَكَشُؤْمِهَا وَجُنْبِهَا، وَإِن ادَّعَى الرَّقيق حُرِّيَّةً لَمْ يُصَلَّقُ ولا يَحْرُمُ لكنَّهُ عَيْبٌ يُرَدُّ بِه إِنْ ادَّعَاهَا قَبْلَ ضَمَانِ المُشْـتَرِى ثُمَّ إِنْ بَاعَ بَيَّنَ مُطْلَقًا، وَالتَّغْرِيرُ الفِعْلِيُّ كَـالشَّرْط كَتَلْطيخ ثَوْب عَبْدِ بِمِدَادِ وَتَصْرِيَةِ حَيَـوَانِ، وَيُرَدُّ إِنْ حَلَبَهُ بِصَاعِ مِنْ غَالِبِ الْقُــوتِ، وَحَرُمَ رَد اللَّبَنِ كَغَيْسِ مِ بَدَلاً عَنْهُ لاَ إِنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ عَيْبِ التَّصْرِيَةِ أَوْ قَـبْلَ حَلْبِهَا، وَإِنْ حُلِبَتْ ثَالثَةً، فَإِنْ حَصَلَ الاخْتيَارُ بِالثَّـانِيَةِ فَرَضِيَ وَإِلا فَلَهُ الثَّالِثَةُ، وَحَلَفَ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ الرِّضَى ولا رَدَّ إِنْ عَلَمَ، وَعَلَى الْبَـائِعِ بَيَــانُ مَا عَلَمَــهُ وَتَفْصِــيلُهُ أَوْ إِرَاءَتُهُ لَهُ ولا يَحْمِلُهُ وَإِلا فَـمُدَلِّسٌ، ولا يَنْفَعُـهُ التَّبَرِّي مِـمَّا لَمْ يَعْلَمْ إِلا في الرَّقيق خَـاصَّةً إِنْ طَالَتْ إِقَامَـتُهُ عِنْدَهُ، ولا إِنْ زَالَ إِلا أَنْ يُحْتَمَلَ عَـوْدُهُ، ولا إِنْ أَتَى بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى كَرْكُوب، وَاسْتِعْمَالِ دَابَّةِ، وَلُبْسِ وَإِجَارَةٍ وَرَهْنِ وَلُو بِزَمَنِ الخِصَامِ

بخـ لاَف مَا لاَ يَنْقُصُ كَـسُكْنَى دَار زَمَنَهُ، وَكَـسُكُوت طَالَ بلاَ عُـــنْر، وَحَلَفَ إنْ سَكَتَ فَى كَالْيُومُ لَا أَقَلَّ لاَ كَمُ سَأَفِر وَلَهُ الرُّكُوبُ كَحَاضِرِ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ قَوَدُهَا أُو الرَّدُّ، وَلاَ إِنْ فَاتَ حسا كَهَلاك أَوْ ضَيَاع أَوْ حُكْمًا كَكَتَابَة وَتَدْبِيرِ وَبَيْع وَحَبْسِ وَصَدَقَة وَتَعَـيَّنَ الأَرْشُ فَيُقَوَّمُ سَـالمًا وَمَعيَّبًا، وَيُؤْخَذُ مِنَ الثَّمَنَ النِّسْبَةُ بخلاَف إِجَارَة وَإِعَارَة وَرَهْن، فَيُوقَفُ لخَلاَصه وَيُرَدُّ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرَ كَعَوْدِه لَهُ بِعَيْبِ أَوْ فَلَسِ أَوْ فَسَاد، أَوْ بَمِلْكُ مُسْتَأْنَفِ كَبَيْعِ أَوْ هِبَةِ أَوْ إِرْثِ وَلَو بَاعَهُ لِبَاثِعِهِ بِمِثْلِ الشَّمَنِ أَوْ بِأَكْثَرَ، وَقَدْ دَلَّسَ فَلاَ رُجُوعً وَإِلا رُدَّ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْه وَبِأَقَلَّ كَمَلَ، وَلا عَلَى حَاكم وَوَارِثِ بُيِّنَ رَقِيقًا فَقَطْ، بِيعَ كَدَيْنِ وَلَمْ يَعْلَمَـا بِالْعَيْبِ، وَإِنْ حَدَثَ بِالمَبيعِ عَيْب مُتَوَسِّطٌ كَعَجَفٍ وَعَمَّى وَعَـورٍ، وَعَرَجٍ، وَشَلَلٍ، وَتَزْوِيجٍ رَقِيقٍ، وَافْتِضَاضِ بِكُرٍ فَلَهُ التَّمَاسُكُ وَأَخْـذُ الْقَديم وَالرَّدَّ، وَدَفْعُ الْحَادِثِ يقومُ صَحِيحًا ثُمَّ بِكُلِّ إِلا أَنْ يَقْبَلَهُ الْبَائِعُ بِالحَادِثِ فَكَالْعَدَمِ كَالْقَلِيلِ كَوَعَكَ وَرَمَدِ وَصُدَاعٍ، وَقَطْعِ ظُفْرِ وَخَفيف حُمَّى وَوَطْءِ ثَيِّب وَقَطْعِ شَفَة كَنِصْفَيْنِ أَوْ كَقَمِيصِ إِنْ دَلَّسَ، وَالمُخْرِجُ عَنِ المَقْصُودِ مُفِيتٌ كَتَقْطِيعِ غَيْرِ مُعْتَادِ وَكِبَرِ صَغِيرِ وَهَرَمٍ إِلا أَنْ يَهْلِكَ بِعَيْبِ التَّدْلِيس، أَوْ بِسَمَاوِيٌّ زَمَّنَهُ كَمَوْتِهِ فِي إِبَاقِهِ فَالـثَّمَنُ، وَالْقَوْلُ لِلمُشْتَرِي إِنَّهُ مَا رآهُ وَلا رَضي به ولا يَمينَ إلا أَنْ يُحَقِّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَلَّبَ، وَللْبَائِعِ أَنَّهُ ما أَبَقَ عِنْدَهُ كَـٰذَلكَ لَإَبَاقِه بِالْقُـرْبِ إِذِ الْقَوْلُ لَهُ فَـى الْعَيْبِ وَفَى قَـٰدَمِه إِلاّ أَنْ تَشْـهَدَ الْعَـادَةُ لِلْمُشْتَرِي وَحَلَفَ مَنْ لَمْ يَقْطَعْ بِصِدْقه وَإِن ابْتَاعَ مُقَوَّمًا مُعَيَّنًا مُتَعَدِّدًا في صَفْقَة فَظَهَرَ عَيْبٌ ببَعْضِهِ فَلَهُ رَدُّهُ بحصَّته منَ الثَّمَنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سِلْعَةً وَإِلَّا فَفِي قِيمَتِهَا إلا أَنْ يَكُونَ المَعِيبُ الأَكْثَرَ وَالسَّالِمُ بَاقِيًا فالْجَمِيعُ كَأْحَدِ مُزْدَوِجَيْنِ أَوْ أُمَّا وَوَلَدَهَا، وَلِا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِالأَقَلِّ إِنِ اسْتَحَقَّ الأَكْثَرَ بِخِلاَفِ المَوْصُوفِ وَالْمِثْلَيِّ، فَإِنْ كَانَ دَرْهُمَان وَسَلْعَةً تُسَاوِي عَشَرَةً بِثَوْبٍ، فَاستَحَقَّت السِّلْعَةُ وَفَاتَ التَّوْبُ فَلَهُ قِيمَةُ الشوْبِ بِكَمَالِهِ وَرَدُّ الدِّرْهَمَيْنِ، وَجَازَ رَدُّ أَحَدِ المُنْتَاعَيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ وَعَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ، وَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِى لِلْفَسْخِ لَا الْوَلَدُ وَالثَّمَرَةُ الْمُؤَبَّرَةُ

والصُّوفُ التَّامُّ كَـشُفُعَة وَاسْتـحْقَاق وَتَفْلِيس وَفَسَاد وَدَخَلَتْ في ضَـمَانِ الْبَائعِ إِنْ رَضِيَ بِالْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِم وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ وَلا رَدَّ بَغَلَط إِنْ سُمِّيَ بِاسْمٍ عَامٍّ ولا بِغَبْنِ وَلَوْ حَلَفَ الْعَادَةَ إِلا أَنْ يَسْتَسْلُمَ بِأَنْ يُخْبِرَهُ بِجَهْله، ۗ وَلَهُ الرَّدُّ في عُهْدَةِ الثلاَثِ بِكُلِّ حَادِثِ إِلا أَنْ يُسْتَثْنَى عَيْبٌ مُعَيَّنٌ، وَعَلَى البَائع فيها النَّفَقَـةُ وَلَهُ الأرْشُ كَالمَـوهُوبِ إِلا أَنْ يُسْتَثْنَى مَـالُهُ، وفي عُهْـدَة السَّنَة بجُذَام أَوْ بَرَصِ أَو جُنُونِ بِطَبْعِ أَوْ مَسِّ جِنِّ لا بِكَضَرْبِهِ إِنْ شَرَطَا أَوِ اعْتِيدَ أَوْ سَقَطَتَا بِكَعِتْقِ وَبِإِسْقَاطِهِـمَا زَمَنَهُمَا وَابْتِدَاؤُهُمَا أُوَّلَ النَّـهَارِ مِنَ المُسْتَقْبَلِ لا مِنَ الْعَـقْد، وَانْتَقَلَ الضمَانُ إِلَى المُشْتَرِى بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ اللازِمِ إِلا فِيما فِيهِ حَقَّ تَوْفِيَةٍ مِنْ مكيلٍ أَوْ مَوْزُونِ أَوْ مَعْدُودٍ، فَعَلَى الْبَائِعِ لِقَبْضِهِ وَأَسْتَمَرَّ بِمِعْ يَارِهِ وَلَوْ تَوَلَّاهُ المُشْتَرى وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ، بِخِلاَفِ الْقَرْضِ فَعَلَى المُقْتَرِضِ، وَإِلا المَحْبُوسَةَ لِلثَّمَنِ أَو الْغَائِبِ فَبَالْقَبْضِ كَالْفَاسِدِ، وَإِلَا المُـوَاضَعَةَ فَبِرُؤْيَةِ الدَّم، وَإِلَا الثِّمَارَ فَبَالأَمْنِ مِنَ الجَائِحَةِ، وَإِلا عُهْدَةَ الثَّلاَث فَبانْتهَائهَا، وَالْـقَبْضُ في ذي التَّوْفيَة باسْتيفَاء مَا كيلَ أَوْ عُدَّا أَوْ وُزِنَ مِنْهُ وَفِي العَقَارِ بِالتَّخْلِيَّةِ وَفِي دَارِ السُّكْنَى بِالإِخْلَاءِ وفي غَيْسِرِهِ بِالْعُرْفِ، وَتَلَفُ المَبِيعِ وَقْتَ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِسَمَاوِيٌّ مُبْطِلٌ، وَتَلَفُ بَعْضِهِ، أَوِ اسْتِحْقَاقُهُ كَعَيْب به، وَحَرُمَ التَّمَسَّكُ بِالْأَقَلِّ إِلا المثليَّ، وَخُيِّرَ مُشْتَرِ إِنْ غيبَ بَائعٌ أَوْ عيبَ أَوِ اسْتُحقَّ بَعْضٌ شَائِعٌ وَإِنْ قَلَّ وَإِثْلَافُ المُشْ تَرِى قَبْضٌ وَالْبَائِعِ والأَجْنَبِيِّ يُوجِبُ الْغُرْمَ كَتَعْبِيبِهِ، وَجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَـبْضِ إِلا طَعَامَ المُعَاوَضَةِ وَلَوْ كَرِزْقِ قَاضٍ وَجُنْدِيٌّ إِنْ أَخَذَ بِكَيْلِ لاَ جُزَافًا إِلا كَوَصِيٌّ لِيَتِيمَيْهِ، وَجَـازَ إِقْرَاضُهُ أَوْ وَفَاؤُهُ عَنْ قَرْضِ وَلِمُقْتَرِضِ بَيْعُهُ كَصَدَقَةِ ولَوْ مُرَتَّبَّةً مِنْ بَيْتِ المَالِ وَإِقَالَةٌ مِنْ جَمِيعِهِ وكَذَا مِنْ بَعْضِهِ إِلا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ لاَ يُعْرَفُ بِعِينِهِ وَغَابَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ إِنْ وَقَعَتْ بالثمَن، وَإِنْ تَغَيَّرَ سَوْقُهُ لا بَدَنُهُ لا بِمِثْلِهِ إِلا الْعَيْنَ فَلَهُ دَفْعُ مِثْلِهَا وَإِنْ حَاضِرَةً، وَالإِقَالَةُ بَيْعٌ إلا فِي طَعَامِ المُعَاوَضَةِ والشُّفْعَةِ وَالمُرَابَحَةِ وَتَوْلِيَةٌ فِيهِ وَشَرِكَةٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَي أَنْ يَنْقُدَ عَنْكَ، وَاسْتَوَى عَقْدَاهُمَا فِيهِمَا وَإِنْ أَشْرَكْتَهُ حُمِلَ عِنْدَ الإِطْلاقِ عَلَى

النِّصْف، وَإِنْ سَأَلَ ثَالِثٌ شَرْكَتَهُمَا فَلَهُ الثَّلُثُ وَهَكَذَا، وَلَوْ وَلَيْتَهُ مَا اشْتَرَيْتَ جَازَ النِّصْف، وَإِنْ سَأَلُ ثَالِثٌ شَرْكَتُهُ مَا الشَّرَيْتَ جَازَ إِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَلَهُ الْخَيَارُ، وَإِنْ عَلَمَ بِأَحَد العُوضَيْنِ ثُمَّ عَلَىمَ بِالآخرِ فَكَرِهَ فَذَلِكَ لَهُ، والأَضْيَقُ صَرَّفٌ فَإِقَالَةُ طَعَامٍ، فَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ فِيهِ، فَإِقَالَةُ عَرْضٍ، وَفَسْخُ دَيْنِ فَي دَيْنِ فَبَيْعُهُ بِهِ فَابْتِدَاؤُهُ.

فصل: المُرابَحَةُ: وَهِيَ بَيْعُ مَا اشْتَرَى بِثَمَنه وَرَبْحٌ عُلمَ جَائزَةٌ وَلُو عَلَى عِوَضٍ مَـضْمُونٍ، وَحُـسِبَ إِنْ أَطَلَقَ رِبْحُ مَا لَهُ عَيْـنٌ قَائِمَةٌ كَـصَبْغ وَطَرْز وَقَصّ وَخِيَاطَةٍ وَفَــتْلٍ وَكَمْدِ وَتَطْرِيَةٍ، وَأَصْلِ مَا زَادَ فَى الثَّمَنِ كَأْجْـرَةٍ حَمْل وَشَدٌّ وَطَيٌّ اعْتيدَ أُجْرَتُهَا، وكراء بَيْت للسِّلْعَة فَقَطْ وإلا فَلا إِنْ بَيَّنَ أَوْ قَالَ عَلَىَّ رَبْحُ الْعَشَرَة أَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يُبِيِّنْ مَا لَهُ الرِّبْحُ مِنْ غَيْرِهِ وَزِيدَ عُشْرُ الأصْلِ، وَفِي رِبْحِ الْعَشَرَةِ اثْنَىْ عَشَرَ خُمْ سُهُ، فَإِنْ أَبْهَمَ كَقَامَتْ عَلَىَّ بِكَذَا، أَوْ قَامَتْ بِشَـدِّهَا وَطَيِّهَا بِكَذَا، ولَمْ يُفْصِلُّ فَلَهُ الفَسْخُ إِلا أَنْ يَحُطَّ الزَّائِدَ وَرِبْحَهُ، وتَحَتَّمَ الحَطُّ في الفوات، وَوَجَبَ تَبْسِينُ مَا يُكْرَهُ وَمَا نَقَدَهُ وَعَقَدهُ، والأَجَلِ وَطُولِ زَمَانِه، والتَّجَاوُزِ عَنْ زَيْفٍ أَوْ نَقْصٍ، وَإِنَّهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً، أَوْ مِنَ التَّرِكَةِ والرُّكُوبِ واللَّبْسِ والتَّوْظيف، وَلَوِ اتَفَقَتِ السِّلَعُ إِلا مِنْ سَلَمٍ، فإن غَلِطَ بِنْقصِ وَصُدِّقَ أَوْ ثَبَتَ فَلِلْمُشْتَرِى الرَّدُّ أَوْ دَفْعُ مَا تَبَيَّنَ وَرِبْحُهُ، فَإِنْ فَاتَتْ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَدَفْعِ القيمةِ يَوْمَ بَيْعِهِ، مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنِ الْغَلَطِ وَرِبْحِهِ، وَإِنْ كَذَبَ لَزِمَ المُبْتَاعَ إِنْ حَطَّهُ وَرَبْحَه، وَإِلا خُيِّرَ كَـأَنْ غَشَّ، فَإِنْ فَاتَتْ فَـفِي الْغِشِّ الأَقَلُّ مِنَ الثَّمَنِ والقيمــة مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذَبِ وَرَبْحِهِ، وَالمُدَلِّسُ هُنَا كَغَيْرِهِ.

فَصَلَ: يَتَنَاوَلُ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ الأَرْضَ وَتَنَاوَلَتْهُمَا وَالبَدْرَ لا الزَّرْعَ ولا مَدْفُونًا بَلْ لِمَالِكَهِ إِنْ عُلِمَ وَإِلا فَلُقَطَةٌ أَو رِكَازٌ ولا الشَّجَرُ ثَمَرًا مُؤبَّرًا أَوْ مُنْعَقِدًا كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ إِلاَ لَمَالِكِهِ إِنْ عُلْمَ وَإِلا فَلُقَطَةٌ وَإِنْ أَبِّرَ النَّصْفُ فَلَكُ لِ حُكْمُهُ، والدَّارُ: أَكْثَرَهُ إِلاَ لَشَرْطَ كَمَالُ الْعَبْدُ وَالخَلْفَةِ وَإِنْ أَبِّرَ النَّصْفُ فَلَكُ لِ حُكْمُهُ، والدَّارُ: الثَّابِ مَهْنَتِه وَأَلْغَى شَرْطُ الثَّابِ مَهْنَتِه وَأَلْغَى شَرْطُ عَدَمِهَا، كَشَرْطِ مَا لاَ غَرَضَ فِيهِ وَلا مَالِيَّةٍ وَعَدَمُ عُهُدَةِ الإِسْلاَمُ وَالمُواضَعَةِ عَدَمِهَا، كَشَرْطِ مَا لاَ غَرَضَ فِيهِ وَلا مَالِيَّةٍ وَعَدَمُ عُهُدَةِ الإِسْلاَمُ وَالمُواضَعَةِ

وَالجَائِحَةُ، أَوْ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّـمَنِ لِكَذَا فَلاَ بَيْعَ، وَصَحَّ بَيْعُ ثَـمَر وزَرْع إِنْ بَدَا صَلاَحُهُ أَوْ مَعَ أَصْله أَوْ أُلْحِقَ بِهِ، أَوْ بِشَرْطِ قَطْعِهِ إِنْ نَفَعَ وَاحْتِيجَ لَهُ لا عَلَى التَّبْقيَة أَو الإطْلاَق وَبُدُونًا في بَعْضَ كَافَ في جِنْسِه إِنْ لَمْ يَكُنْ بَاكُورَةً وَكَفَى فِيهَا لاَ بَطْنِ ثَانِ بِطِيبِ أَوَّلِ وَهُوَ الزَّهْوُ، وَظُهُورُ الحَلاَوَةِ وَالتَّـهَيُّؤُ لِلنَّضْج، وَفِي ذِي النُّوْرِ بِانْفِتَاحِهِ وَفِى البُّقُولِ بِإِطْعَامِهَا، وَفِى البَطِّيخِ بِكَالاْصْفِرَارِ، وَفِى الحَبِّ يُبسُهُ وَمَضَى بَيْعُهُ إِنْ أُفْرِكَ بِقَـبْضِهِ، وَللْمُشتَرِى بُطُونٌ نَحْوَ مَقْـثَأَة وَيَاسمينِ، وَلا يَجُوزُ لأَجَل بخلاَف مَا لاَ يَنْتَهِى فَيَتَعَيَّنُ الأَجَلُ، وَجَازَ لِمُعْرِ وَقَائِم مَقَامَهُ اشْتَرَاءُ ثَمَرَة أَعْرَاهَا تَيَبَّسَ بِخَرْصِهَا مِنْ نَوْعِهَا، وفي الذِّمَّة عَلَى التَّعْجِيلِ إِنْ لَفَظَ بِالْعَرْيَة وَبَدَا صَلَاحُهَا وَالمُشْتَرِى خَمْسَةُ أَوْسُق فَدُونَ، وَقَصْدَ المَعْرُوف أَوْ دَفْع الضَّرَرِ، وَلَكَ شِرَاءُ ثَمَن أَصْلِ لِغَيْرِكَ في حَائطكَ بِخَرْصِه لقَصْد المَعْرُوف فَقَطْ، وَبَطَلَتْ بِمَانِع قَبْلَ حَوْزِهَا بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ، وزَكاتُهَـا وَسَقْيُهَا عَلَى المُعْرِى وَكَمُلَتْ، وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الشِّمَـارِ ولوْ كَمَوزِ وَمَقَاثِئَ وإِنْ بيعَتْ عَلَى الجَدِّ، أَوْ منْ عُـريَّته، أَوْ مَهْرًا إِنْ أَصَابَتِ الثُّلُثَ وَأُفْرِدَتُ بِالشِّرَاءِ أَوْ أُلْحِقَ أَصْلُهَا بِهَا لاَ عَكْسُهُ، أَوْ مَعَهُ، واعْتُبرَ قَيمَةُ مَا أُصْيبَ مِنْ بُطُون وَنَحُوهَا إلا مَا بَقيَ في زَمَنه، ولا يُسْتَعْجَلُ وَإِنْ تُعَيَّثُتْ فَثُلْثُ الْقَيْمَة ، وَهِي مَا لا يُستَطَاعُ دَفْعُهُ منْ سَمَاوَى الوّ جَيْش، وفي السَّارق خلاَفٌ وَتُوضَعُ مِنَ الْعَطَش وَإِنْ قَلَّ كَالْبُقُول والزَّعْ فَرَان والـرَّيْحَان وَالْقُـرْط وَالْفَضْبِ وَوَرَقِ التَّوت وَالْفِجْلِ وَنَحْوهَا ولَزِمَ الْمُشْتَرِىَ الْبَاقِي وَلَوْ قَلَّ وإن انْتَهَى طِيبُهَا فَلا جَائِحَة كَالقَصَبِ الحُلوِ ويَابِسِ الحَبِّ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهَا فَقَوْلُ الْبَائع، وفى قَدْر المُجَاحِ فَالمُشْتَرى.

فصلُ: إِنِ اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ في جِنْسِ ثَمنِ أَوْ مُثْمَنِ أَوْ نَوْعِهِ حَلَفَا وَفُسِخَ مُطْلَقًا وَرَدَّ قي مَتَهَا في الْفَوَاتِ يَوْمَ الْبَيْعَ، وفي قُدْرِهِ أَوْ قَدْرِ الأَجَلِ أَوِ الرَّهْنِ أَوِ الْحَميلِ فَفي الْقيَامِ حَلَفَ وَفُسِخَ بِحُكْمٍ أَوْ تَرَاضٍ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَنُكُولِهِمَا وقَضَى الْحَميلِ فَفي الْقيَامِ حَلَفَ وَفُسِخَ بِحُكْمٍ أَوْ تَرَاضٍ ظَاهِرًا وبَاطِنًا كَنُكُولِهِمَا وقَضَى الْحَالِفُ وبَدَا الْبَائِعُ، وإِنْ فاتَتْ فَالْقُولُ لِلْمُشْتَرِى بِيمِينِ إِنْ أَشْبَهُ كَالتَّجَاهُلِ في النَّوَاتِ، وحَلَفَ عَلَى نَفْي دَعْوَى حَصْمِهِ الشَّمَنِ، وَإِنْ مِنْ وَارِثٍ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ في الفَوَاتِ، وحَلَفَ عَلَى نَفْي دَعْوَى خَصْمِهِ

وتَحقيقِ دَعْوَاهُ، وَفَى انتهاءِ الأَجَلِ فَالقَوْلُ لَمُنْكُرِ الانتهاء بيَمينه إِنْ أَشْبَهَ، فإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَفُسِخَ وَرُدَّ فَى الْفُواَتِ القيمةُ، وَفَى أَصْلُه فَالقَوْلُ لِمِنْ وافَقَ العُرِفَ وإلا تحالفا وفُسِخَ فَى القيامِ وصُدِّقَ المشترَى بيَمينَ إِنْ فَاتَتْ وَفَى قَبْضِ الثَّمَنِ وَإِلا تحالفا وفُسِخَ فَى القيامِ وصُدِّقَ المشترَى بيَمينَ إِنْ فَاتَتْ وَفَى قَبْضِ الثَّمَنِ الشَّهْ وَالسَّلْعَةِ فَالأَصْلُ بَقَاوُهُما إلا لعرف ومنه طُول الزَّمَنِ وإشْهاد المُشترِى ببَقَاء النَّمَنِ مُقْتَضِ لقَبْضِ الثَّمَنِ ولَهُ تَحليفُ البَائِع إِنْ قَرْبَ مِنَ الإِشْهاد كالعَشرَة لا الشَّهْ وَلَا شَهَاد البَائِع بقَبْضِ الثَّمَنِ وَلَهُ تَحليفُ البَائِع إِنْ قَرْبَ مِنَ الإِشْهادِهِ بِلَفْعِ الشَّهُ وَلَا اللَّهُمْ وَإِنْ التَّعَى مُشْتَرٍ بَعْدَ إِشْهَادِه بِلَفْع الشَّهُ وَلَا الثَّمَنِ أَنَّهُ لَمْ يَشْبِطُ السَّهُ وَلَى السَّحَة إِنْ لَمْ يَعْبُو اللَّهُ إِنْ المَّالَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُسْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُسَلِّمُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى المَالُ بِيَدِهِ كَالمُسْلَمُ وَسَطَّ وَقَى مَوْضِعَ الْعَقْلُ وَلُكُ أَنْ لَمْ يُشْبِهُ وَاحِدٌ حَلَقَا، وَقُسِخَ كَفَسْخِ مَا يُقْبَضُ بِسُوقِهَا وَإِلا فَقَى أَى مَكَانِ مِنْهَا.

بله: السّلمُ بَيْعُ مَوْصُوف مُؤَجَّلِ فَى الذَّمَّة بِغَيرِ جِنسه، وَشَرْطُهُ حُلُولُ رَأْسِ المَالِ وَجَازَ بِلا شَرِط إِنْ كَانَ عَيْنًا وَجَازَ بِلا شَرط إِنْ كَانَ عَيْنًا وَجَازَ بِلا شَرط إِنْ كَانَ عَيْنِهِ وَكُو التَّعَيِّنَهِ وَلَوْ الْأَجَلِ السَّلَم، وَكُرِهَ إِن كَانَ يُغَابُ عَلَيْهُ مِثْلِيّا أَوْ عَرْضًا إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْعَرْضُ أَوْ يَكُلِ الطَّعَامَ، وَبِمَنْفَعَة كَانَ يُغَابُ عَلَيْهُ مَعْيَنَةً وَلَو انْقَضَتْ بَعْدَ أَجَله وَبِجُزاف وَبِخيَارِ فَى النَّلاث إِنْ لَمْ يُنْقَدُ وَرَدً زَائِف وَعَجِلَ وَإِلا فَسَدَ مَا يُقَابِلُهُ فَقَطْ، وأَنْ الْ يكُونَا طَعَامَيْنِ ولا نَقْدَيْنِ ولا شَيْعًا فَى أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَجْوَدَ كَالْعَكْسِ إِلا أَنْ تَخْتَلِف المَنْفَعَةُ كَفَأْرَة الْحِمْرِ فَى الْعُرْسِ الْا أَنْ تَخْتَلِف المَنْفَعَة كَفَأْرَة الْحِمْرِ فَى الْعُرْبِيَّةِ، وِسَابِقِ الخَيْلِ فَى الحَواشِي، وَجَمَلٍ كَثِيرِ الْحَملِ أَوْ سَابِقٌ فَى غَيْرِهِ وَقُوَّةً الْبَقَرَة، وَكَثُمْ وَلَيْ لِللَّاقَ إِلا الضَّأَنَ عَلَى الأَصَحَ ، وكَصَغيريْنِ في كَبِيرٍ وعَكْسِهِ إِنْ لَمْ يؤدّ إلى المُزَابَنَة بِطُولِ الزَّمَانِ بِخِلاف وَعَكْسِهِ إِنْ لَمْ يؤدّ إلى المُزَابَنَة بِطُولِ الزَّمَانِ بِخِلاف وَعَكْسِهِ إِنْ لَمْ يؤدّ إلى المُزَابَنَة بِطُولِ الزَّمَانِ بِخِلاف وَعَكْسِهِ وَالْعَلْمِ فَى غَيْرِهِ، وَسَيْفٍ قَاطِع وَعَيْرِ الآدَمِيِّ وَالْغَنْمِ وَطَيْرِ الْأَكْلِ، وكَجِذْعٍ طَويلٍ غَلِيظٍ فَى غَيْرِهِ، وَسَيْفٍ قَاطِع وَعَيْرِ الآدَمِيِّ وَالْغَنْمُ وطَيْرِ الأَصْلِ عَلِيظٍ فَى غَيْرِهِ، وَسَيْفٍ قَاطِع وَعَيْرِ الآدَمِيِّ وَالْعَنْمُ وطَيْلِ غَلِيظٍ فَى غَيْرِهِ، وَسَيْفٍ قَاطِع وَلَا عَلِيظٍ فَى غَيْرِهِ، وَسَيْفٍ قَاطِع وَلَا عَلِيظٍ فَى غَيْرِهِ، وَسَيْفٍ وَالْمُ أَوْ الْمُؤْلِ عَلْمِ الْمُؤْلِ عَلَيْ فَلَى المُزَابَنَة بِعُلُولُ الْوَالْمُ فَي عَيْرِهِ، وَسَيْفٍ عَلَيْهِ وَالْمَانِ وَلَا عَلَيْهِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ عَلَيْمُ فَى غَيْرِهِ، وَسَيْفٍ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمِلْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْ

في أَكْثَرَ دُونَهُ، وكَطَيْر عُلِّمَ أَوْ آدَميِّ بكَنَسْج وَطَبْخ إلا السَّهْلَةَ كالْكتَابَة وَالْحساب وَالْغَزْلِ إِنْ لَمْ يَبْلُغِ النِّهَايَةَ فَكَالْجِنْسَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَتَ الْمَنْفَعَةُ كَرَقيق قُطْنَ وَكَتَّانَ وَلا عبْرَةَ بالذُّكُورَة وَالأنُوثَة وَلا بالْبَيْض، وَأَنْ يُؤَجَّلَ بِأَجَل مَعْلُوم كَنصَّف شَهْر، وَجَازَ بِنَحْوِ الحَصَادِ وَاعْتُبِرَ المُعْظَمُ وَالأَشْهُرُ بِالأَهلَّةِ، وَتَّمَ المُنْكُسرَ ثَلاثينَ وَإِلَى رَبِعِ حَلَّ بِأُوَّلِهِ وَفِيهِ بِوَسَطِهِ عَلَى الأصَحِّ إلا إذَا شَرَطَ قَبْـضَهُ بِبَلَد فَيَكُفَى مَسَـافَةُ الْيَوْمَينِ إِنْ شَرَطًا السخُرُوجَ وَخَرَجَا حِينَئذ بِبُرٍّ أَوْ بغْسِر رَبْح، وَأَنْ يَكُونَ في الذِّمَّة لا في مُعيَّن، وَأَنْ يُضْبَطَ بعَادَته منْ كَـيْل أَوْ وَزْن أَوْ عَدَد كَالرُّهان والبَيْض وقيسَ بِخَيْطٍ أَوْ بِحَمْلٍ جِرْزَة في كَقَصِيل لا بَفَدَّان أَوْ بالتَّحَرِّي، كَنَحْو كَذَا أَوْ نَحْو هَذَا، وَفَسَدَ بِمِعْيَارِ مَجْهُ ول وأنْ تُبَيَّنَ الأوْصَافُ الَّتِي تَخْتَلَفُ بِهَا الْأَغْرَاضُ عَادَةً منْ نَوع وَصنْف وَجَوْدَة وَرَدَاءَة وَبَيْنَهُ مَا، وَاللَّوْنُ فِي الْآدَمِيِّ وَالثَّوْبِ وَالْعَسل ومكان الحُوت وَالثَّمَـر وَنَاحيَتهمَا وَالْقَدْرُ وَفَى الحَـيَوَانِ السِّنُّ وَالذَّكُورَةُ والأنُوثَةُ وَالْقَدُّ فَى الْبُرِّ السَّمْرَاء وَالْمَحْمُ وَلَةُ والْجَدَّةُ وَالْمَلْءُ وَضَدُّهُمَا، وَفَى الثَّوْب الرِّقَّةُ وَالطُّولُ والعَرْضُ وَضدَّهَا، وفي الزَّيْتِ المُعْصَـرِ منْهُ وَنَاحِيتُهُ وفي الَّلحْمِ السِّمَنُ وَالذُّكُورَةُ وَضَدُّهُمَا، وَكَوْنُهُ رَاعِيًا أَوْ مَعْلُوفًا، أَوْ مِنْ جَنْبِ أَوْ رَقَـبَةٍ، وفي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ لُؤْلُوِ أَوْ مَـرْجَانِ أَوْ زُجَاجِ أَوْ مَـعْدنِ أَوْ مَطْبُـوخِ مَا يَحْـصُرُهُ وَيُمَـيِّزُهُ، وَحُملَ في البَيِّدِ وَالرَّديء علَى الْغَالِبِ وَإِلا فَالْوَسَطُ، وَأَنْ يُوجَدَ عَنْدَ حُلُوله غَالِبًا، فلا يَصحُّ فيمَا لا يُمْكنُ وَصْفُهُ كَتُرَابِ مَعْدن ولا جُزَاف وَأَرْض وَدَار وَنَادر الْوُجُود وَإِن انْقَطَعَ مَا لَهُ إِبَّانٌ خُيِّرَ المُشْتَرِي في الْفَسْخ وَالْبَقَاءِ إِنْ لَمْ يَأْتِ الْقَابِلَ فَلا فَسْخَ، وَإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَ وَجَبَ التَأْخيرُ إِلا أَنْ يَرْضَـيَا بِالمُحَاسَبَةِ، وَجَازَ قَبْلَ الأجَلِ قَبُولُهُ بِصِفَتِهِ فَقَطْ كَقَبْلِ المَحِلِّ إِنْ حَلَّ وَلَمْ يَدْفَعْ كراءً ولَـزمَ بَعْدَهُما، وَجَازَ أَجْوَدُ وَأَدْنَى لا أَقَلُّ إِلا أَنْ يُبَرِّئَهُ مِنَ الزَّائِدِ وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ، وَإِنْ قَبْلَ الأَجَلِ إِنْ عَجَّلَ، وَكَانَ الْمُسْلَمُ فِيْهِ غَيْرَ طَعَامٍ وَرَأْسِ المَالِ فيهِ لا بِذَهَبٍ، وَرَأْسُ المَالِ وَرِقٌ وَعَكْسُهُ ولا بِطَعَامٍ وَرَأْسُ المَالِ طَعَامٌ، ولا يَلْزَمُ دَفْعُـهُ ولا قَبُولُهُ بغَيْر مَحَلّه

وَكُوْ خَفَّ حَمْلُهُ، وَجَازَ شَرَاءٌ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ كَخَبَّازِ جُمْلَةً مُفَرَّقَةً عَلَى أَوْقَات، أَوْ كُلَّ يَوْم قِسْطًا مُعَينًا بِكَذَا، وَهُوَ بَيْعٌ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ فَسَلَمٌ، كاسْتصْنَاع سَيْف أَوْ سَرْج إِنْ لَمْ يُعَيَّنِ الْعَامِلُ أَوِ المَعْمُولُ مِنْهُ، وَإِن اشْتَرَى المَعْمُولُ مِنْهُ وَاسْتَأْجُرَهُ وَجَازً إِنْ لَمْ يَعَيَّنِ الْعَامِلُ أَوِ المَعْمُولُ مِنْهُ، وَإِن اشْتَرَى المَعْمُولُ مِنْهُ وَاسْتَأْجُرَهُ وَجَازً إِنْ شَرَعَ كَشِرَاءٍ نَحْوِ تَوْرٍ لِيكُمْلَ بِخِلافِ ثَوْبٍ لِيكُمْلَ إِلاَ أَنْ يُكْثِرَ الْعَزْلَ عَنْدَهُ.

بلب: القَرْضُ إعْطَاءُ مُتَمَوَّل في عوض مُماثِل في الذِّمَّة لِنَفْعِ المُعْطى فَقَطْ وَهُوَ مَنْدُوبٌ، وَإِنَّمَا يُقْرِضُ مَا يُسْلَمُ فيه إلا جَارِيَةً تَحلُّ لِلْمُقْتَرِضِ وَرُدَّتْ إِلاَّ أَنْ تَعَلَّ لِلْمُقْتَرِضِ وَرُدَّتْ إِلاَّ أَنْ تَعَلِّ لِلْمُقْتَرِضِ وَرُدَّتْ إِلاَّ أَنْ تَعَلِّمُ لَا المثلُ وَحَرُمَ هَديّتُهُ كَرَبِّ الْقِرَاضِ وَعَامِلهِ وَالقَاضِي وَذِي الحَاهِ إِلاَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِثْلُهَا، أَوْ يَحْدُثَ مُوجِبٌ وَرُدَّتْ فَإِنْ فَاتَتْ فَالْقِيمَةُ وَبَيْعُهُ مُسَامَحَةً وَفَسَدَ إِنْ جَرَّ نَفْعًا، كَعَيْنِ كُرِهَتْ مُوجِبٌ وَرُدَّتْ فَإِنْ فَاتَتْ فَالْقِيمَةُ وَبَيْعُهُ مُسَامَحَةً وَفَسَدَ إِنْ جَرَّ نَفْعًا، كَعَيْنِ كُرِهَتْ عَادَة كَأَخُده بَعْيْرِ مَحَلِّه إِلاَّ الْعَيْنَ وَرَدُّ مِثْلُه أَوْ عَيْنِه إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَازَ أَفْضَلُ بِلا عَلْدَة كَأَخُده بَغَيْرِ مَحَلِّه إِلاَّ الْعَيْنَ وَرَدُّ مِثْلُه أَوْ عَيْنِهِ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَازَ أَفْضَلُ بِلا عَدْد وَمُلكَ بِالعَقْد، وَاللّه اللهُ يَنْ وَرَدُّ مِثْلُه أَوْ عَيْنِه إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَازَ أَفْضَلُ بِلا مُشَرَّط وَمُلكَ بَالْعَقْد، وَمُلكَ بِالْعَقْد، وَاللّه بَعْرُ مَحَلّه إِلا بِشَرْط أَوْ عَيْنِه إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَازَ أَفْضَلُ بِلا مُثَرَاط وَمُول وَمُلكَ بِالْعَقْد، وَاللّه اللهُ عَنْ وَمَاد أَوْ عَيْنِه إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَازَ أَفْضَلُ بِلا مَرْدًا وَمُولِ وَمُلكَ اللهُ أَوْ عَيْنِه إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَازَ أَفْضَلُ بُلا مِثْرُط أَوْ وَمُيل .

قُصلُ: المُقَاصَّةُ مُتَارِكَةُ مَّدينيْنِ بِمُتَمَاثلَيْنِ عَلَيْهِمَا كُلُّ مَا لَهُ فِيمَا عَلَيْهِ وَتَجُوزُ فَى دَيْنَى الْعَيْنِ مُطْلَقًا إِن اتَّحَدَا قَدْراً وَصِفَةً حَلاَّ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوَّلاً أَوِ اخْتَلَفَا صِفَةً أَوْ نَوْعًا إِنْ حَلاَّ أَوْ قَدْراً وَهُمَا مِنْ بَيْعِ وَحَلاَّ وَإِلاَّ فَلاَ ، وَالطَّعَامَانِ مِنْ قَرْضِ أَوْ نَوْعًا إِنْ حَلاَّ أَوْ قَدْراً وَهُمَا مِنْ بَيْعِ وَحَلاَّ وَإِلاَّ فَلاَ ، وَالطَّعَامَانِ مِنْ قَرْضَ كَذَلكَ وَمُنعَا مِنْ بَيْعِ مُطْلَقًا كَأَنِ اخْتَلَفَا مِنْ بَيْعِ وَقَرْضِ إِنِ اخْتَلَفَا صِفَةً أَوْ قَدْراً أَوْ لَمْ يَحِلاً وَإِلاَّ خَلَا وَصِفَةً ، أَوِ اخْتَلَفَا لَمْ يَحِلاً وَإِلاَّ فَا اللَّعَامِ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ الْعَرْفُ فَا وَصِفَةً ، أَوِ اخْتَلَفَا وَحَلاَّ أَوْ اتَّخَدَا أَوْ اللَّعَامِ وَعَلَيْ وَعَلَا وَصِفَةً ، أَوِ اخْتَلَفَا وَحَلاَّ أَو اتَّفَقَا أَجِلاً .

بابُ: الرَّهْنُ مُتَمَوَّلُ أُخِذَ تَوَثَّقًا بِهِ فَى دَيْنِ لاَزِمِ أَوْ صَائِرٍ إِلَى اللَّزُومِ، وَرُكْنُهُ عَاقَدٌ وَمَرهُونٌ وَمَرهُونٌ بِهِ، وَصَيغَةٌ كَالْبَيْعِ وَلَوْ بِغَرَرِ كَابِقِ وَثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا، أَوْ كَتَابَة مُكَاتَب، وَخَدْمَة مُدَبَّر واسْتَوْفَى مِنْهُمَا، فَإِنْ رُقَّ فَمِنْهُ، أَوْ غَلَّة صَلاَحُها، أَوْ جُزْء مُ شَاعًا، وَجَازَ الْجَمِيعُ إِنْ كَانَ البَاقِى للرَّاهِنِ، وَلَهُ اسْتَعْجَارُ جُزْء شَرِيكِهِ وَيَقْبِضُهُ المُرْتَهِنُ لَهُ، وَجَازَ رَهْنُ فَضْلَتِهِ بِرِضَى الأَوْلِ وَحَازَهُ لَهُ ولا جُزْء شَرِيكِهِ وَيَقْبِضُهُ المُرْتَهِنُ لَهُ، وَجَازَ رَهْنُ فَضْلَتِهِ بِرِضَى الأَوْلِ وَحَازَهُ لَهُ ولا

يَضْمَنُهُ، فَإِنْ حَلَّ أَحَدُهُمَا أَوَّلا قُسمَ إِنْ أَمْكَنَ بلا ضَرَر وَإلا بيعَ وَقَضَيَا، وَأُمُّ دُونَ وَلَدَهَا وَعَكُسُهُ وحَازَهُمَا المُرْتَهِنُ، وَمُسْتَأَجِر وَمُسْاق وَحَوْزُهُمَا الأوَّلُ كَافِ وَمَ ثُلِيٌّ وَلَوْ عَ يُنَّا إِنْ طَبَعَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ تَحْتَ أَمِينِ وَدَيْنِ وَلَوْ عَلَى المُرْتَهَن وَالمُسْتَعَارِ للرَّهْنِ، وَرَجَعَ صَاحبُهُ بقيمته أَوْ بشَمَنه إنْ بيعَ، وَضَمِنَ إنْ رَهَنَهُ في غَيْر مَا أَذِنَ لَهُ فيه، فَلرَبِّه أَخْذُهُ إِنْ وَجَدَهُ قَائمًا وإلا فَقيمَتُهُ، وَلَوْ كَانَ ممَّا لا يُغَابُ عَلَيْه أَوْ هَلَكَ بِبَيِّنَة، وَمَنْ مُكَاتَب وَمَأْذُون وَوَلَىِّ مَحْجُور لمَصْلَحَة لا منْ كَأْحَد وَصيَّيْن وَلَزَمَ بِالْقَوْل وَلا يَتمُّ إلا بِالْقَبْضِ وَالغَلَّة للرَّاهِن وَتَوَلاهَا المُرْتَهِنُ لَهُ بإذْنه وَبَطَلَ بِشَرْط مُنَاف كَأَنْ لا يَقْبِضَهُ، أَوْ لا يَبِيعَهُ عَنْدَ الأَجَل وَيَجْعَلَهُ في فَاسِد إلا أَنْ يَفُوتَ، فَفَى عَوَضِهِ أَوْ فِي قَرْضِ جَدِيدِ مَعَ دَيْنِ قَدِيمٍ وَاخْتَصَّ بِهِ الجَدِيدُ، وَبَمَانِعِ كَمَوْتِ الرَّاهِنِ أَوْ فَلَسِهِ قَبْلَ حَوْزِهِ، وَلَوْ جَدَّ المُرْتَهَنُّ فِيهِ وَبِإِذْنِهِ في وَطْءِ أَوْ سُكْنَى أَوْ إِجَــارَةٍ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ إِنْ فَاتَ بِنَـحْوِ عِتْقِ أَوْ بَيْعِ أَوْ فِي بَيْـع وَسَلَّمَهُ وَبِإِعَارَة مُطْلَقَة، وَإِلا فَلَهُ أَخْذُهُ كَأَنْ عَادَ لرَاهنه اختيَارًا إِلا أَنْ يَفُوتَ بِعِنْقِ أَوْ تَدْبير أَوْ حَبْسِ أَوْ قَيَامِ الْغُرَمَاءِ وَغَصْـبًا فَلَهُ أَخْذُهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ وَطَئَ بلا إِذْنَ فَوَلَدُهُ حُرٌّ، وعَجَّلَ المَلُّ الدَّيْنَ أَوْ قــيمَتــهَا وَإِلا بَقيَتْ فَــتُبَاعُ لَهُ، وَالْقَــوْلُ لطَالب حَوْزه عنْدَ أَمين وفي تَعْيينه نَظَرُ الحَاكِم، وَإِنْ سَلَّمَهُ بِلا إِذْنِ لِلرَّاهِنِ ضَمِنَ الدَّيْنَ أَوِ الْقيمَةَ، وَللْمُرْتَهِن ضَمَنَهَا، وَجَارَ حَوْزُ مُكَاتَبِ الرَّاهِن وَأَخيه لا مَحْجُوره، وَارْتَهَان قَبْلَ الدَّيْن، وَعَلَى مَا يَلْزَمُ بِعَمَل أَوْ جَهَالَة أَوْ منْ قيمة لا في نَجْم كتَابَة منْ أَجْنَبيِّ، وَانْدَرَج صُوفٌ تَمَّ وَجَنِينٌ، وَفَرْخُ نَخْلِ لا ثَمَسرَةِ وَلَوْ طَابَتْ ولا بَيْضِ وَمَالُ عَبْد وَغَلَّةٌ إِلا لِشْرَط، وَجَـازَ شَرْطُ مَنْفَـعَةٍ عُيِّـنَتْ بِبَيْعِ فَقَطْ، وَعَلَـى أَنْ تُحْسَبَ مِنَ الدَّيْنِ مُطْلَقًا، ولا يُقْبَلُ منهُ بَعْدَ المَانِعِ أَنَّهُ حَازَ قَبْلَهُ وَلَوْ شَهِدَ لَهُ الأمينُ إلا ببَيِّنَة عَلَى التَّحْويز أَو الحَوْر عَـلَى الأوْجَه وَمَضَى بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْـضه إِنْ فَرَّطَ مُرْتَهِنُهُ وَإِلا فَهَلْ يَمْضِي وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا أَوْ لا؟ قَوْلان أَوْ بَعْدَهُ إِنْ بَاعَهُ بِمِثْلِ الدَّيْنِ فَأَكْثَرَ، وَهُوَ عَيْنٌ أَوْ عَرْضٌ مِنْ قَرْضِ وَإِلا فَلَهُ الرَّدُّ، وَإِنْ أَجَازَ تَعَـجَّلَ مُطْلَقًا كَمثْله وَهُوَ

عَرْضٌ مِنْ بَيْعِ وَمُنعَ عَـبْدٌ مِنْ وَطْء أَمَتِه الـمَرْهُونَة مَعَهُ، وَحُـدَّ مُرْتَهِنَّ وَطيءَ بلا إِذْن وَإِلاَ فَلا وَقُوِّمَتْ عَلَيْه بلا وَلد حَمَلَتْ أَوْ لا، وَللأمين بَيْعُهُ إِنْ أَذِنَ لَهُ وَلَوْ في العَقْد كَالمُرْتَهِن بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَقُلُ إِنْ لَمْ آت بالدَّيْن، وَإِلا فَباذْن الحاكم، وإلا مَضَى وَبَاعَ الحَاكمُ إِن امْتَنَعَ، وَإِنْ قَـالَ الأمينُ بعْتُهَا بِمَائَة وَسَلَّمْــتُهَا لَكَ، فَأَنْكَرَ المرْتَهِنُ ضَمِنَ الأمينُ وَرَجَعَ مُرْتَهِنَّهُ بَسَفَقته في الذِّمَّة وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَيْسَ رَهْنًا فيها بَحْ الضَّالَّةَ إلا أَنْ يُصَرِّحَ بَأَنَّهُ رَهْنٌ بها، أَو يَقُولَ عَلَى اإِنَّا نَفَ قَتَكَ فيه، وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى نَحْو شَجَر خيفَ عَلَيْه بُدئَ بِالنَّفَـقَـة، وَلَا يُجْبَرُ الرَّاهنُ عَلَى الإِنْفَاق، وَلَو اشْتَرَطَ في الْعَقْد وَضَمَنَ مُسرْتَهِنَّ إِنْ كَانَ بِيَده وَهُوَ ممَّا يُغَابُ عَلَيْه وَكُمْ تَقُمْ عَلَى هَلاكسه بَيِّنَةٌ، وَلَو اشْـتَرَطَ الْبَـرَاءَةَ في غَـيْر مُـتَطَوَّع به، أَوْ عَلمَ احْتِرَاقَ مَحَلَّه إِلا بِبَقَاء وَإِلا فَلا، وَلَو اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ إِلا أَنْ تُكَذِّبَهُ الْبَيِّـنَةُ، وَحَلَفَ مُطْلَقًا لَقَدْ بَاعَ أَوْ تَلَفَ بِلا تَفْرِيطِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ، وَإِن ادَّعَى رَدَّهُ لَمْ يُقْبَلُ وَاسْتَمَرَّ الضَّمَانُ إِنْ قُبضَ الدَّيْنُ أَوْ وُهبَ إِلا أَنْ يُحْضِرَهُ أَوْ يَدْعُسُوهُ لأخْذه فَقَالَ دَعْهُ عَنْدَكَ، وَلَوْ قَضَى بَعْضَ الدَّيْنِ أَوْ أَسْقَطَ، فَجَميعُ الرَّهْنِ فيمَا بَقيَ إلا أَنْ يَتَعَدَّدَ الرَّاهِنُ أَو المُرْتَهِنُ، وَالْقَوْلُ لمُدَّعِي نَفْي الرَّهْنيَّة، وَلَو اخْتَلَفَا في مَقْبُوض فَقَـالَ الرَّاهِنُ عَنْ دَيْنِ الرَّهْنِ حَلَفَا وَوَزَّعَ كأنْ نَكَلا كَـالْحَمَالَةِ وَفَى قيـمَة تَالف تَوَاصَفَاهُ ثُمَّ قُوِّمَ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ، فَإِنْ تجاهَلا فالرَّهْنُ بَمَا فيه وَهُوَّ كالشَّاهد في قَدْر الدَّيْن لا العكْس إلى قيمَته مَا لَمْ يَفُتْ في ضَمَان الرَّاهن، فَإِنْ شَهِدَ لِلْمُرْتَهِنِ حَلَفَ وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْه، وَللرَّاهِن فَكَذَلَكَ وَغَرَمَ مَا أَقَرَّ به وَإِلا حَلَفًا وَأَخَذَهُ المُرْتَهِنُ إِنْ لَمْ يَعْرَم الرَّاهِنُ قِيمَتُهُ، وَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ إِنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَيَوْمُ الْارْتِهَانِ عَلَى الأرْجِح

بَابُ: الفَلَسُ إِحَاطَةُ الدَّيْنِ بَمَالِ المَدِينِ، وَالتَّفْلِيسُ الأَعَمُّ قِيَامُ ذِي دَيْنِ حلّ عَلَى مَدِينٍ لَيْسَ لَهُ مَا يَفِي بِهِ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ تَبَرُّعِهِ، وَإِعْطَاءُ كلِّ مَا بِيدَه لِبَعْضٍ أَوْ بَعْضِهِ قَبْلَ الأَجل، وَإِقْرَارُهُ لِمُتَّهِمٍ، وَتَزَوَّجُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحدَةٍ، وَحَجَّةُ الضَّرُورَةِ، بَعْضِهِ قَبْلَ الأَجل، وَإِقْرَارُهُ لِمُتَّهِمٍ، وَتَزَوَّجُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحدَةٍ، وَحَجَّةُ الضَّرُورَةِ،

وَسَفَرُهُ لا رَهْنٌ، وَنَفَقَةُ عَبْد، وأُضْحِيَةٌ بالمعْرُوف ولَهُ رَفْعُهُ للْحَاكم فَيَحْكُمُ بِخَلْع مَالِه لغُرِمَاتِه حَضَـرَ أَوْ غَابَ وَهُوَ الأخصُّ إِنْ حَلَّ الدَّيْنُ، وَطَلَبَهُ الْبَعْضُ وَلَوْ أَبَى غَيْرُهُ، وَزَادَ عَلَى مَاله أَوْ بَقَىَ مَا لا يَفي بالمُؤَجَّلِ وَأَلَدِ فَمُنعَ مِنْ تَصَرُّفِ مالِيٍّ إلا فى ذِمَّته كَخُلْع، وَطَلاق، وَقــصَاص، وَعَفْو، وَعَتْق أُمٍّ وَلَده وَتَبعَــهَا مَالُهَا، وإنْ كَثُرَ وَحَلَّ به، وَبالمَوْتَ مَا أَجَّلَ إلا لشَرْط، وإنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِدَيْنِ فَنَكَلَ حَلَفَ كلٌّ كَهُوَ، وَأَخَذَ حصَّتُهُ وَلَوْ نَكَلَ غَيْرُهُ، وَقُبلَ إِقْرَارُهُ لغَيْر مُتَّهَم عَلَيْهُ بالمَجْلس أَوْ قُرْبِه وَتَبَتَ دَيْنُهُ بِإِقْرَارِ لا بِبَيِّنَة وَهُوَ في ذَمَّتِه وَتَعْسِينُهُ الْقَرَاضَ وَالْوَديعَةَ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَاةٌ بأَصْله وَقَوْلُ صَانع مُطْلَقًا وَبَاعَ مالَهُ بحَضْرَته بالاسْتقْصَاء وَالْخيَار ثَلاثًا وَلَوْ كُتُبًا احْتَاجَ لَهَا أَوْ ثِيَابَ جُمُعَتِه إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا وأُوجِرَ رَقيقٌ لا يُبَاعُ عَلَيْه بخلاف أُمِّ وَلَده لا آلة صَنْعَته ولا يَلْزَمُ بَتَكَسُّب، وَاسْتشْفَاع وَعَفْوٌ للدِّيَّة وَانْتزَاعُ مَالَ رَقيقه وَمَا وَهَبَهُ لُولَده وَعُسجِّلَ بَيْعُ مَا خيفَ فَسَادُهُ أَوْ تَغَيُّرُهُ وَالْحَيَوَانَ بِالْـنَظر وَاسْتَونَني بعَقَارِه كَالشُّهْرِيْن وَقُسمَ بنسْبَة الدُّيون وَلا يُكلَّفُونَ أَنْ لا غَرِيمَ غَيرهُم بخلاف الوَرَثَة وَاسْتَوْنَى به إنْ عُرفَ بالَّدين في المَوْت فَـقَطْ وانْفَكَّ حَجْـرُهُ بلا حُكْم فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ أَيْضًا إِنْ حَدَثَ مَالٌ وَلا يَدْخُلُ أُوَّلٌ مَعَ آخَرَ في دَيْن حَدَثَ عَنْ مُعَامَلَة بخلاف نَحْو إرْث، وَجنَايَة وكَذَا إنْ مكَّنَهُمْ فَبَاعُوا وَاقْتَسَمُوا فَدَايِنَ غَيْرَهُمْ وَقُومً مَا خَالَفَ النَّقْدَ يَومُ القسمة والشَّرَى لَربِّه منه بما يَخُصُّه وَجَازَ أَخْذُ الثَّمَن إلا لمَانع وحاصَّت الزَّوْجَةُ بصَدَاقهَا وَبمَا أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسهَا كالمَوْت بخلاف نَفَقَتِهَــا على الْوَلَدِ فَفِي الذِّمَّةِ إِلا لِقَرِيبَةِ تَبَرُّع وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ أَو اسْــتَحَقَّ مَبيعٌ وَإِنْ قَبْلَ فَلَسِه رَجَعَ علَى كُلِّ بِمَا يَخُصُّهُ كَوَارِثٌ أَوْ مُوصَّى لَهُ علَى مثله وَإِنَّ اشْتَهَرَ مَيِّتٌ بدَيْنَ أَوْ عَلَـمَ به الْوَارِثُ وَأُقْبِضَ رَجَعَ عَلَيْه ثم رَجَعَ هُوَ عَـلَى الغَرِيم ولَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الغَرِيمِ وَإِنْ طَرَأَ على وَارِثِ قَسَمَ رَجَعَ عَلَيْهِ وَأُخِذَ مَلَىٌّ عَنْ مُعْدِمٍ مَا لمْ يُجَاوِزْ مِا قُبضَ وَتَرَكَ لَهُ قُوتَهُ وَالنَّفَقَـةُ الْوَاجِبَةُ عَلَيْه لكَزَوْجَـة إِلَى ظَنِّ يُسْرِه وَكِسُورَهِمْ كُلُّ دَسْتًا مُعْتَادًا بِخِلافِ مُسْتَغْرِقِ الذِّمَّةِ بِالظُّلْمِ فَـمَا يَسُدُّ الرَّمَقَ ويَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ إِنْ جُهِلَ حالُهُ إِلا أَنْ يَأْتِيَ بِحَميلِ وَغَرِمَ إِنْ لَمْ يَأْت

به إلا أَنْ يُثْبِتَ عُسْرَهُ أَوْ ظَهَرَ مَلاؤُهُ إِنْ تَفَالَسَ فَإِنْ وَعَدَ بِالْقَضَاء وَسَأَلَ تَأْخيرَ نَحْوَ الْيَوْمَـيْنِ أُجِيبَ إِنْ أَعْطَى حَميـلاً بالمَال وَإِلا سُجِنَ كَمَـعْلُوم المَلاء وأُجِّلَ لَبَيْعِ عَـرْضَةَ إِنْ أَعْطَى حميـلاً بِهِ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ على عَدمِ النَّاضِّ وَإِنْ عَلِمَ بِـهِ جُبِرَ على دَفْعَهُ وَلَوْ بِالضَّرْبِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فإنْ أَثْبَتَ عُـسْرَهُ بِشَهَـادَة بَيِّنَة أَنَّهُ لا يُعْرَفُ لَهُ مِالٌ ظَاهِرٌ ولا باطِنٌ، وَحَلَفَ كَذَلَكَ أَنْظرَ لمَيسَرَة، وَرُجِّحَتُّ بَيِّنَةُ المَلاء، وأُخْرِج المَجْهُولُ إِنْ طَالَ حَبْسُهُ بِالاجْتَهَادِ، وَحُبِسَتِ النِّسَاءُ عِندَ أَمينَة أَوْ ذَاتِ أَمِينِ وحُبِسَ الْجَدُّ، والْوَلَدُ لأبيه لا العَكْسَ كاليَمينِ إلا الْمُنْقَلَبَةَ أَو المُتَعَلَّقَ بِهَا حَقَّ غَيْرِهِ، ولا يَخْرُجُ لِعِيَادَةِ قَريبِ كَأْبِيهِ وَلا جُمُعَة وعيد، وَعَدُوٍّ إلا لخوف تَلَفه فَمَكَانٌ آخَرُ، وللْغَريم أَحْذُ عَيْنِ مَالِه المُحوزِ عَنْهُ في الفَلَسِ لا المَوْتِ وَلَوْ مَسْكُوكًا إِنْ لَمْ يُفْدِهِ الْغُرَمَاءُ وَلَوْ بِمَالِهِمْ، وَلَمْ يَنْتَقَلْ بِكَطَحْنِ حِنْطَة، وَتَسْمين رُبُد وتَفْصيلِ شُـُقَّة، وذَبْح، وتَتَمُّر رُطَب وحَلط بِغَيْرِ مِثْلِ، وعَمَلِ الخَـشَبَة بابًا بِخِلافِ تَعْيِيبِهَا بِسَمَاوِيٌّ مِنَ المُشْتَرِي فَلَهُ أَخْذُهَا، ولا أَرْشَ لَهُ كَأَجْنَبِيٌّ، وعَادَتْ لْهَيْئَتُ هَا، وإلا فَنسْبَةُ نَقْصها، ولَهُ رَدُّ بَعْض ثَمَن قُبَض، وأَخْذُهَا وأَخْذُ البَعْض، وَحَاص ؟ بالْفَائتُ، وأَخَذُهَا مَعَ ولَد حَدَثَ أَوْ صُوف تَع جينَ البيع، أَوْ ثَمرَة أُبِّرَتْ، وَإِلا فَللْمُفْلس كَالْغَلَّة، والصَّانعُ أَحقُّ وَلَوْ بِمَوْتِ بِمَا بِيَدِهِ وَإِلا فلا كأجيرِ رَعَى وَنَحْـوُهُ المُكْتَـرِي بِالمُعَـيَّنَةِ كَـغَيْـرِهَا إِنْ قُبَـضَتُّ وَلَوْ أُديَرَتُ ورَبُّهَـا أَحَقُّ بِالمَحْمُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُن مُعَهَا إِلا إَذَا قَبَضَةً رَبُّهُ وَطَالَ وَالمُشْتَرِى بِسِلْعَة فُسِخ بيعها لفَسَاده وَيَثَمَنهَا إِنْ وَجَدَهُ.

بَلَبُ: سَبَبُ الْحَجْرِ فَلَسُ وَجُنُونٌ وَصِبًا وَتَبْذِيرٌ وَرِقٌ وَمَرَضٌ وَنَكَاحٌ بِزَوْجَةً فَالْمَحِنُونُ للإفَاقَة وَالصَّبَى للبُلُوغِهِ رَشيدًا في ذي الأب وَفَكَ الْوَصِيِّ وَالْمُ قَدِّمُ وَزِيدَ في الأَبْ وَفَكَ الْوَصِيِّ وَالْمُ قَدِّمُ وَزِيدَ في الأَنْثَى دُخُولُ رَوْج بِهَا وشَهَادَةُ العُدُولِ بِحفْظها وَللْولِيِّ رَدُّ تَصرُّف مُميَّز بِمُعَاوضة وَإِلاَ تَعَيَّنَ كَإِقْرَار بِدَيْنِ أَوْ إِتْلاف ولَهُ إِنْ رَشَدَ ولَوْ حَدَث بَعْدَ رُشُدهِ أَوْ وَقَعَ صَواً بِاللهِ كَدرهم لعيشه وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ فِي الذِّمَة إِنْ لَمْ يُؤمِّنَ وَإِلاَ فَلا إِلا وَتَعَ صَواً بِاللهِ فَالأَقَلَ في ماله إِنْ كَانَ وَبِقَى وَصَحَتَ وصيَّتُهُ إِنْ لَمْ يَخُلِط أَنْ يَصُونَ بِهِ مَالَةً فَالأَقَلَ في ماله إِنْ كَانَ وَبِقَى وَصَحَتَ وصيَّتُهُ إِنْ لَمْ يَخُلِط

والسَّفيهُ كَذَلكَ إلا طَلاقَهُ وَاسْتُلْحَاقَ نَسَب وَتَقْيَـهُ وعَتْقَ مُسْتَوْلَدَتُه وَقَصَاصًا وَعَفْوًا وإِقْرَارًا بِعُقُوبَة فَيَلْزَمُهُ بِخلاف المَجْنُونُ وَتَصَرُّفُ الذَّكَرِ قَبْلَ الْحَجْرِ ماض بخلاف الصَّبيِّ والأنْثَى إِلا أَنْ يَدَّخُلَ بِهَا زَوْجٌ ويَطُولُ كَسَبْعٍ وَبَعْدَهُ مَرْدُودٌ وَالْوَلَيُّ الأبُ وَلَهُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا ثُمَّ وَصِيُّهُ وإنْ بَعُدَ ولا يَبيعُ العَقَــار إلا لسَبَب وبينَة وَلَيْسَ لَهُ هَبَةُ التَّوَابِ فالْحَاكِمُ عِنْدَ فَقْدهما أَوْ لمَنْ طَرَأً عَلَيْه الْجُنُونُ والسَّفَهُ بَعْدَ رُشْده وبَاعَ بثُبُوت يُتُمه وَإِهْمَاله وَمَلْكه لمَا يَبِيعُ وَأَنَّهُ الأوْلَى والتَّسوقُ وَعَدَمُ إِلْغَـاء زائد وَالسَّدَادُ فِي الثَّمَنِ والتَّصْرِيحُ بأَسْمَاء الشُّهَودِ لا حاضنٌ كَجَدٌّ وأَخ وَعَمِلَ بإِمْضَاء اليَسير، وَالسُّفَهُ التَّبْذِيرُ بِصَرْفِ المَالِ في مَعْصِيَّةِ كَخَمْرٍ وقِمَارٍ وفي مُعَامَلَةٍ بِغَبْنِ فَاحش بلا مُصلَحَة أَوْ في شَهَ وَات عَلى خلاف عادَة مثله أَوْ بإتلاف ه هَدَرًا وَيَتَصَرَّفُ الْوَكَيُّ بِالْمَصْلَحَةِ فَلَهُ تَرْكُ شُفْعَةِ وقِصَاصِ فَيَسْقُطَانِ وَلا يَعْفُو مَجَّانًا ولا يَبِيعُ عَقَارَ يَتِيم إِلا لحَاجَة بَيِّنة أَوْ غَبْطَة أَوْ لخَوْف عَلَيْه منْ ظَالِم أَوْ لكَوْنه مُوَظَّفًا أَوْ حصَّة أَوْ قِلَّةٍ غَلَّتِهِ أَوْ بَيْنَ ذُمِّيَّيْنِ أَوْ جِيرانِ سُوءِ أَو فِي مَحَل خَوْفٍ أَوْ لإرادَة شَريكِهِ بَيْعًـا وَلا مَالَ لَهُ أَوْ لِخَشْيَـة انْتقَال الْعمَـارَة أَو الخَرَابِ ولا مالَ لَهُ أَوْ لَهُ مَالٌ وَالْبَيْعُ أَوْلَى، فَيَسْتَبْدلُ لَهُ خلافَهُ، وَحُجِّرَ عَلَى رَقيق مُطْلَقًا إلا بإذْن في تِجَارَةٍ وَلَوْ فِي نَوْعٍ كَوَكِيلِ مُفَوَّضٍ، وَلَهُ أَنْ يَضَعَ وَيُؤَخِّرَ وَيُضيفَ إِنِ اسْتَأْنُفَ وَيَعْتَقُ برضَى سَيِّده وَأَحْـذُ قِرَاض وَدَفْعُهُ وَتَصَرُّفٌ فَى كَهِبَةِ لا تَبَـرُّع وَلِغَيْر مَأْذُونِ قَبُولٌ بلا إِذْن، ولا يَتَصَرَّفُ وَالْـحَجْرُ عَلَيْه كالحُرِّ وَأُخذَ ممَّا بِـيَده، وَإِنْ مُسْتَوْلدَةً أَوْ هِبَةً وَنَحْوَهَا لا غَلَّةٌ وَأَرْشُ جُـرْحِهِ وَرَقَبَتُهُ، وَعَلَى مَرِيضٍ مَرَضًا يَنْشَأُ المَوْتُ عَنْهُ عَادَةً وَإِنْ لَـمْ يَغْلُبْ كَسُلٍّ وَقُولَنْجِ وَحُمَّى قَويَّة، وَحَـامِل سَتْ، وَمَحْبُوس لِقَتْلِ أَوْ لِقَطْع خِيفَ المَوْتُ مِنْهُ، وَحَاضِرٌ صَفَّ الْقَتَال، لا نَحْوَ رَمَـد وَجَرَب ومُلَجَّج بَبَحْرُ، ولَوْ حَصلَ الهَـوْلُ في تَبَرُّع زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ لا تَدَاوِيهِ وَمُعَاوَضَة مَالية، وَوُقِفَ تَبَرُّعُهُ إِلا بِمَالِ مَأْمُونِ وَهُوَ العَقَارُ، فَإِنْ مَاتَ فَمِنَ الثُّلُث وَإِلا مَضَى الْجَمِيعُ وَنُجِّزَ في المَأْمُونِ الثُّلُثَ، فإنْ صَحَّ فَالْبَاقي، وَعَلَى زَوْجَة

لزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا فَى رَائِد عَلَى ثُلُثِهَا وَلَوْ بِكَفَالَةَ وَهُوَ مَاضٍ حَتَّى يَرُدَّ فَيَمْضِى إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى بَانَتْ، أَوَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَعَبْدً حَتَّى عَتَقَ وَمَدين ثُمَّ وَفَّى فَلَهُ رَدُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى بَانَتْ، وَلَيْسَ لَهُ تَبَرُّعٌ بَعْدَ الثَّلُثِ إِلا أَنْ يَبْعُدَ كَنَصْفُ سَنَةً وَإِلا فَلَهُ الرَّذُ.

بلبِّ: الصَّلْحُ جَائزٌ عَنْ إقْرَار وَإِنْكَار وَسُكُوت إِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى حَـرَام، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ المُدَّعَى بِهِ بَيْعٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْفَعَةً وَإِلا فَإِجَارَةٌ وَعَلَى بَعْضِهِ هِبَةٌ وَإِبْرَاءٌ، فَيَجُـوزُ عَنْ دَيْنِ بِمَا يُبَاعُ بِهِ، وَعَنْ ذَهَب بِوَرق وَعَكْســه إِنْ حَلاًّ وَعُجِّلَ، وَعَنْ عَرَضٍ أَوْ طَعَامٍ غَيْرِ المُعَاوَضَةِ بِعَـيْنِ أَوْ عَرْضِ أَوْ طَعَامٍ مُخَالِفٍ نَقْدًا كَمِائَةِ دِينَارِ وَدرْهُم عَنْ مائتيْهِما، وَعَلَى الاقْتداء منْ يَمين لاَ بثَمَانيَة نَقْدًا عَنْ عَشَرَة مُؤَجَّلَة وعَكْسِهِ، ولا بِدَرَاهِمَ عَـنْ دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةِ وَعَكْسـه: لضَعْ وَتَعَجَّلْ وَحُطَّ الضَّـمانَ وأَزيدُكَ وَالصَّرْفُ المُؤَخَّرُ، ولا عَلَى تَأْخِيرِ مَا أَنْكُرَ عَلَى الأرْجَحِ ولا بِمَجْهُولِ ولا يَحلُّ للظَّالم، فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَوْ شَهدَتْ لَهُ بَسِيِّنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ بَعُدَتْ جدًّا، وَأَشْهَادَ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَا وَلَوْ لَمْ يُعْلَنَ أَوْ وَجَدَ وَتَيْقَةً بعدَهُ أَوْ يُقرَّ سرّا فَقَطْ، فَأَشْهَدَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلكَ، ثُمَّ صَالَحَ فَلَهُ نَقْضُهُ لا إِنْ عَلَمَ بِبَيِّنَةِ وَلَمْ يُشْهِدْ، أَوْ قَالَ عندى وَثَيْقَةٌ فَـقيلَ لَهُ ائْت بِهَا فَادَّعَى ضَـيَاعَهَا وَصَـالَحَ، وَعَنْ إِرْثِ كَزَوْجَة مِنْ عَرَض وَوَرِق وَذَهَبِ بِذَهَبِ قَدْرَ مَوْرِتِهَا منْهُ فَـأَقَلَّ، أَوْ زَائِدِ بِدِينَارِ مُطْلَقًا أَوْ أَكْثَرَ إِنْ قَلَّتِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الْعُـرُوضُ التي تَخُصُّهَا عَنْ صَـرْف ديْنَار، ولا منْ غَيْـرِهَا مُطْلَقًا إِلا بِعَرْضِ إِنْ عُرِفَ جَمِيعُهَا، وَحَضَرَ وَأَقَرَّ المَدِينُ وَحَضَرَ وَإِلا عَنْ دَرَاهِمَ وَعَرَضٍ تُوكَا بِذَهَبِ عِنْدَهُ كَبَيْعٍ وَصَرْفٍ، وَعَـنِ الْعَمَدِ بِمَا قَلَّ وَكَثُرَ، وَلذى دَيْنِ مَنْعُهُ مِنْهُ، وَإِنْ صَـالَحَ أَحَدَ وَلِيَّيْنِ فَلِلْلاَخَرِ الدُّخُــولُ مَعَهُ، وَسَقَطَ الْقَــتْلُ كَدَعُواَهُ الصَّلْحَ فَـأَنْـكَرَ، وَإِنْ صَـالَحَ وَارِثٌ وَإِنْ عَنْ إِنْكَارِ فَللْلآخَــرِ الدُّخُــولُ كَـحَقِّ لِشَرِيكَيْنِ في كِتَابِ أَوَّلا إلا أَنْ يَشْخُصَ أَحَدُهُمَا وَيَعْدَرُ لَهُ في الخُرُوجِ أَو التَّوْكيلِ فَيَــمْتَنعُ أَوْ يَكُونَ بَكَتَابَيْنِ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَشَرَة منْ خَــمْسينَ فَللآخَرِ أَوْ

أَخْذُ خَمْسَةً مِنْهَا وَيَرْجِعُ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَالآخَرُ بِخَمْسَةٍ وَلا رُجُوعَ إِنِ اخْتَارَ مَا عَلَى الْغَرِيمُ وَإِنْ عَدَمَ.

باب: الحَوالَةُ: صَرْفُ دَيْنِ عَنْ ذِمَّة المَدينِ بِمثْله إِلَى أُخْرَى تَبْراً بِهَا الْأُولَى، وركْنُهَا مُحيلٌ وَمُحَالٌ عَلَيْه وَبِه وَصِيغَةٌ تَدُلُّ، وَصَحَّتُهَا رَضَى الأُولَيْنِ اللَّولَى، وركْنُهَا مُحيلٌ وَمُحَالٌ عَلَى الثَّالث، وَإِنْ عَلَم بِعَدَمِه وَشَرَطَ الْبَرَاءَة صَحَّ، وَهِى فَقَطْ، وَثُبُوتُ دَيْنِ لازِمِ عَلَى الثَّالث، وَإِنْ عَلَم بِعَدَمِه وَشَرَطَ الْبَرَاءَة صَحَّ، وَهِى خَمَالَةٌ، وَحُلُولُ المُحَالِ بِهِ فَقَطْ، وَتَسَاوِى الدَّيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً، وَأَنْ لا يكُونَ طَعَامَيْنِ مِنْ بَيْع، فَيَتَحَوَّلُ حَقَّهُ عَلَى المُحَالِ عَلَيْه ولا رُجُوعَ، وَإِنْ عَلِم أَوْ مَاتَ طَعَامَيْنِ مِنْ بَيْع، فَيَتَحَوَّلُ حَقَّهُ عَلَى المُحيلُ فَقَطْ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِه إِنْ ظَنَّ بِهِ أَوْ الوكَالَة أَوْ الوكَالَة أَو الوكَالَة أَو الوكَالَة أَو الوكَالَة أَو الوكَالَة أَو السَّلَفَ.

بِلْبُ: الضَّمَانُ: الْتِزَامُ مُكَلَّفِ غَيْرِ سَفِيهِ دَيْنًا عَلَى غَيْرِهِ أَوْ طَلَبُهُ مَنَ عَلَيْهِ لِمَنْ هُوَ لَهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَشَرْطُ الدَّينِ لَزُومُهُ، ولو في المَآلَ كَجُعْل لا كتَابَة إلا إذا شُرِطَ تَعْجِيلُ الْعِتْقِ وَلَزِمَ أَهْلَ التَّبَرُّعِ كَذِى رِقٍّ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مَأْذُونًا وَإِلا صَحَّ فَقَطْ وَاتُّبِعَ بِهِ إِنْ عَـتَقَ إِنْ لَمْ يُسْقِطُهُ السَّيِّدُ أَوْ وزَوْجَةٌ وَمَريضٌ بثُلُث، وَجَازَ ضَمَانُ الضَّامِنِ، وَدَايِنْ فُلانًا وَلَزِمَ فِيمَا ثَبَتَ إِنْ كَانَ مِـمًّا يُعَامَلُ بِه مِثْلُهُ، وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ المُعَامَلَة بِخَلاف احْلفْ وأَنَا أَضمَنُهُ، وَبَغَيْر إَذْن المَضْمُونَ كَأَدَائه عَنْهُ رِفْقًا لا عَنَتًا فَيُرَدُّ كَشِـرَائِهِ، وَرَجَعَ بِمَا أَدَّى وَلَوْ مُقَوَّمًا إِنْ ثَبَتَ الدَّفْعُ، وَجَازَ لَهُ الصُّلْحُ بِمَا جَازَ لِلْمَدِينِ وَرَجَعَ بِالأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ قِيمَةٍ مَا صَالَحَ بِهِ، ولا يُطَالِبُ إِنَ تَيَسَّرَ الأَخْذُ مِنْ مَالِ المَـدِينِ وَلَوْ غَائِبًا، إِلا أَنْ يَشْـتَرِطَ أَخْذَ أَيِّهِمَـا شَاءَ أو تَقْـدِيمَـهُ، أَوْ ضَـمِنَ في الحَـالاتِ السِّتِّ، والْـقَولُ لَـهُ في مَـلائه، وَلَهُ طَلَبُ الْمُسْتَحَقِّ بِتَخْلِيصِهِ وَطَلَبُ الْغَرِيمِ بِالدَّفْعِ عِنْدَ الأجَلِ لا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ إِلَيْهِ وَضَمِنَهُ إِنِ اقْتَضَاهُ لا أَرْسَلَ بِهِ، وَعُجِّلَ بِمَوْتِهِ وَرَجَعَ وَارِثُهُ بَعْدَ الأَجَلِ أَوْ مَوْتِ الْغَريم إِنْ تَرَكَهُ، وَبَطَلَ إِنْ فَسَدَ مُتَحَمِّلٌ بِهِ، أَوْ فَسَـدَتْ كَبِجُعْلِ وَإِنْ ضَمَانَ مَضْمُونِهِ إِلا أَنْ يَشْتَرِيَا شَيْئًا أَوْ يَسْتَلِمَا فَى شَيْءٍ بَيْنَهُمَا أَوْ يَقْتَرِضَا، لِـلْعَمَلِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ حُمِّلا

وَلَمْ يَشْتُرِطْ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضِ أَتْبِعَ كُلٌّ بِحِصَّتَهِ فَقَطْ، إِلاَ أَنْ يَقُولَ أَيُّكُمْ شَمْتُ آخُلِدُ بِحَقِّى فَلَهُ أَخْذُ جِمِيعِ الْحَقِّ مِمَّنْ شَمَاءَ وَرَجَعَ الدَّافِعُ عَلَى كُلِّ بِمَا يَخْصُهُ إِنْ كَانُوا غُرَمَاءَ، وإلا فَعَلَى الغريم كَثَرَتْبِهِمْ، فَإِن اشْتُرَطَ ذَلكَ آخَذَ كُلُّ بِهِ، وَرَجَعَ بغيْرِ مَا أَدَّى عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ مَا عَلَى الْمُلْقَى، ثُمَّ سَاواهُ وَلَوْ كَانَ الْحَقُ عَلَى غَيْرِهِمْ كَثَلاثَة حُمِّلا بِشَلاثَ مَا ثَقَى رَبُّ الحَقِّ أَحَدَهُمْ أَخَذَ مَنْهُ الْجَمِيعَ، فَإِنْ كَنَّ الْحَقِّ أَحَدَهُمْ أَخَذَهُ بِمَائَة ثُمَ بِخَمْسَينَ، وَضَمَانُ الْوَجْهِ التِزَامُ الإَثْيَانِ بالغَرِيمِ عَنْدَ الأَجَلِ، وَبَرئَ بِتَسْلِيمَة لَهُ وَإِنْ عَلِيمًا أَوْ بِسِجْنِ أَوْ بِغَيْرِ الْبَلَد إِنْ كَانَ بِهِ عَذَدَ الأَجَلِ، وَبَرئَ بِتَسْلِيمَة لَهُ وَإِنْ عَلَيمًا أَوْ بِسِجْنِ أَوْ بَغَيْرِ الْبَلَد إِنْ كَانَ بِهِ عَنْدَ الأَجَلِ، وَبَرئَ بِتَسْلِيمَة لَقْهُ إِحْضَارُهُ بَعْدَ الحَكْمِ لا إِنْ أَثْوِمَ بَعْدَ تَلُومُ خَفَّ إِنْ قَرْبَتَ عَلَيْهِ فَيَنْ بَعْدَ لَلْ وَجَهُ مَا يَوْفَى عَلَيْهِ إِنْ قَرْبَتُ فَي كَانَ بِهِ عَلَيْهِ وَكَلَّ الطَّلِبِ الْتَوْمُ طَلَيهِ وَإِنْ لَمَ مَلْ الْ وَجُهَةُ، وَطَلَيهُ فَى عَلَيْهِ بَوْلَ عَلَى المَالِ عَلَى المَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الأَصَّةِ فَى عَلَيْهِ إِنْ عَرِيمٌ أَوْ كَفِيلٌ وَشِبْهُ عَلَى المَالِ عَلَى الأَصَّحِ .

بلبّ الشّركةُ: عَقْدُ مَالكَى مَاليْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التّجْرِ فِيهما مَعًا، أَوْ عَلَى عَمَلِ بَيْنَهُمَا وَالرّبُحُ بَيْنَهُمَا وَالرّبُحُ بَيْنَهُمَا وَالرّبُحُ بَيْنَهُمَا وَالرّبُحُ بَيْنَهُمَا وَالرّبُحُ بَيْنَهُمَا وَالرّبُحُ الْكَاتَّةِ وَبِهما مَنْهُمَا، وَبِعَيْنِ، بِذَهَبِيْنِ أَوْ وَرَقَيْنِ إِنَ اتَّفَقَا صَرْفًا وَوَرْنًا وَجَوْدةً أَوْ رَدَاءَةً وَبِهما مَنْهُمَا، وَبِعَيْنِ، وَبِعَرْضِ وَبِعَرْضَيْنِ مَطْلَقًا، وَاعْتُبِرَ كُلِّ بِالْقِيمَة يَوْمَ الْعَقْدِ إِنْ صَحَّتْ، وَإِلاَ فَيَوْمَ الْبَيْعِ كَالطَّعَامَيْنِ وَإِن اتَّفَقَا، وَمَا الْشَرْعَ الْبَيْعِ كَالطَّعَامَيْنِ وَإِن اتَّفَقَا، وَمَا الشّرُعَ الْبَيْعَ كَالطَّعَامَيْنِ وَإِن اتَّفَقَا، وَمَا السَّرُعَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا السَّرُعَ اللّهُ وَمَا السَّرُعَ اللّهُ وَعَلَى رَبّ الْمُتُلِف ثَمَنُ حَصَّتَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرَى بَعْدَ عِلْمِه فَلَهُ وَعَلَى رَبّ الْمُتُلِف ثَمَنُ حَصَّتَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرَى بَعْدَ عِلْمِه فَلَهُ وَعَلَيْهُمَا ، وَعَلَى رَبّ الْمُتُلِف ثَمَنُ حَصَّتَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرَى بَعْدَ عِلْمِه فَلَهُ وَعَلَيْهِ وَالْ سَلّالِم فَبَيْنِهُمَا اللّهَ وَمَا السَّرُعَ وَإِنْ الْمَعْيِنِ وَعَلَى مَنْ اللّهُ الْمَعْنَ وَإِنْ السَّالُم فَيْهُمَا اللّهُ وَلَوْ الْمَعْيِنِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قراض ومَتْجر بوديعة بالرِّبْح والخُسْران بِقَدْر المَالَيْنِ، وَفَسَدَ بِشَرْط التَّفَاوُت، وَرَجَع كُلُّ بِمَا لَهُ عَنْدً الآخِر مِنْ أَجْرِ عَمَلٍ أَوْ رَبْح وله النَّبرُعُ وَالهِبَةُ بَعْدَ الْعَقْد، وَالْقَوْلُ لِمُدَّعَى النَّصْف والاشْتراك فيما وَالْقَوْلُ لِمُدَّعَى النَّصْف والاشْتراك فيما بيد أَحَدهما إلا لبَيْتُ بَكَارْتُه، وإنْ قَالَتُ لا نَعْلَمُ تَأْخُرُهُ عَنْها وَأَلْغَيتُ نَفَقَتُهُما وَكَسُوتُهُما، وإنْ بَبلَديْنِ مُخْتَلَفَى السِّعْرِ كَعِيالهِما إنْ تقاربًا، وإلا حُسبا كانفراد للهُ حَبْسُهُا وإنْ شَرَطَا نَفْى الاسْتبْداد فَعَنَانٌ، وَاشْتَر لِى ولَكَ فَوكَالَةٌ أَيْضًا فَلَيْسَ أَحَدهما بِهَا وإنْ شَرَطا نَفْى الاسْتبْداد فَعَنَانٌ، وَاشْتَر لِى ولَكَ فَوكَالَةٌ أَيْضًا فَلَيْسَ اللهُ حَبْسُهُا إلا أَنْ يَقُولَ لَهُ: وَاحْبِسُهَا فَكَالرَّهْنِ، وَجَازَ وانْقُدْ عَنِى إِنْ لَمْ يَقُلْ وأَنَ اللَّهُ وَعَنْدُ وَاخْتُ وَانْقُدُ عَنِى إِنْ لَمْ يَقُلُ وأَنَا لَكَ وَأَنْقُدُ عَنْكَ إلا لَخِبْرة المُشْتَرى وأَجْبِر عَلَيها إن اشْتَرَى شَيْئًا بِسُوقِه لا أَيْعَمَلُ إِنْ اتَّحَدُ أَوْ تَلازَم، وأَخَذَ كُلُّ بِقُدر عَمَله وَحَصَلَ التَّعَاوُنُ وَإِنْ بِمِكَانَيْنِ بِالْعَمَلَ إِنْ اتَّحَدُ أَوْ تَلازَم، وأَخَذَ كُلُّ بِقُدر عَمَله وَحَصَلَ التَّعَاوُنُ وإنْ بِمَكَانَيْنِ وَاشْتَرَكَ فَى الآلَة بِمِلْكُ أَوْ إِجَارة، كَطَبِيبَيْنِ اشْتَرَكَا فَى اللَّواء واغْتُفُورَ الْتَقَاوُتُ والْشَوْمَيْنِ وغَيْبَتُهُما لا إِنْ الْسَيْرُ ولَذِمَ كُلا مَا قَبْلُهُ وَضَمَانَهُ وَإِنِ افْتَرَقًا وأَلْغِى مَرَضٌ كَالْيُومَيْنِ وغَيْبَتُهُمَا لا إِنْ

فحلُ: يُقْضَى عَلَى شَرِيكَ فِيمَا لا يَنْقَسِمُ أَنْ يُعَمِّرَ أَوْ يَبِيعَ كَذَى سُفْلِ إِنْ وَهَى وَعَلَيْهِ السَّعْلِيقُ والسَّقْفُ، وَكَنْسُ المَرْحَاضِ إِلا لِعُرْف لا سُلَّم، وَبِالدَّابَة للرَّاكِ لا مُتَعَلِّق بِلجَامٍ إِلا لِقَرِينَة أَوْ عُرْف، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمْ رَحَى إِذَا أَبِياً فَالعَلَّةُ لَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْفَى مِنْهَا مَا أَنْفَقَ وَإِلا قَفَى الذِّمَّة، وَبِهِدْم بِنَاء فى طَرِيقِ وَلُو لَمْ يَضُرَّ، وَبِجُلُوسِ بَاعَة فى أَفْنِية دُورِ لِبَيْعِ خَفَ، ولِلسَّابِقِ كَمَسْجِد إِلا أَنْ يَعْتَادَهُ غَيْرُهُ، وَبِسَدِّ كَوَّة حَدَّثَتْ، ولا يكفَى سَدُّ خَلْفها، وَبَمَنْع دُخَان كَحَمَّامٍ وَرَائِحَة، كَرِيهَ تَكَدَبْغ وَمُضِرِّ بِجِدَارٍ وَإِصْطُبْلِ وَحَانُوت قُبَالَةً بَابٍ ولَوْ بِسِكَة فَذَتَ إِنْ حَدَثَتْ، ويقطع مَا أَضَرَّ مِنْ شَجَرَة بِجِدَارٍ مُطْلَقًا لا مانِعَ ضَوْء وَشَمْسٍ وَرَيْحٍ إِلا لاَنْدَرَ، وَعُلُو بِنَاء وَمُنِعَ مِنَ الضَرَّرُ ولا صَوْت كَمَدِّ وَبَعْيُو النَّافِذَةِ وَسَمْسٍ بِسِكَةً نَفَذَتْ كَعْيرِهَا إِنْ نُكِّبَ، وَرَوْشَنٍ وَسَابِط لِمَنْ لَهُ الجَانِانِ وَلَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة وَلَا سَوْت كَمَدِّ وَلَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة وَلَا سَوَّتُ كَعْيرِهَا إِنْ نُكِبِّ، وَرَوْشَنٍ وَسَابِط لِمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ وَلَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة فَلَاتُ فَانَانِ وَلُو بِغَيْرِ النَّافِذَة وَمُنْ إِلَا النَّافِذَة وَلَا لَهُ الْجَانِبَانِ وَلُو بِغَيْرِ النَّافِذَة وَلَى الْفَرَانُ وَلُو بِغَيْرِ النَّافِذَة وَلَا عَلَى الْفَرَانِ وَلَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة وَالْمَاطِ لَمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ وَلُو بِغَيْرِ النَّافِذَة وَالْمَا الْمَانِعُ مَلْوَا الْمَانِعُ مَا أَنْ الْمَانِعُ وَلُو النَّافِذَة وَالْمَاطِ لَمَنْ لَهُ الْجَانِانِ وَلُو بِغَيْرِ النَّافِذَة وَالْمَا الْمَالِقُولُ الْمَانِ وَلَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة وَلَا الْمَالِقُولُ الْمَانِعُ مَا إِلْمَا الْمَالِقُولُ الْمَانِعُ مَا إِلْ الْفَالْقِ الْعَالَوْءَ الْمَالِقُولُ الْمُنْ الْمَالِقُولُ الْمَالِعُ الْمُلْوَالِهُ الْمُولُو الْمِعْتُولُ الْمَالِقُولُ الْمُولِ ا

إلا لضرر بالمارَّة وصعُود نَخْلَة، وأُنْذر بِطُلُوعه بِخلاف المَنَارة ولَوْ قَديمة، وَنُدبَ تَمُّكِينُ جَارٍ مِنْ غَرْدِ خَشَبٍ في جِدَارٍ، وَإِرْفَاقٌ بِمَاعُونٍ، وَإِعَانَةٍ لِمُهِمٍّ، وَنَدبَ تَمُّكِينُ جَارٍ مِنْ غَرْدِ خَشَبٍ في جِدَارٍ، وَإِرْفَاقٌ بِمَاعُونٍ، وَإِعَانَةٍ لِمُهِمٍّ، وَفَتْح بَابِ لَمُرُور.

قُصلُّ: المُزَّارِعَةُ: الشَّرِكَةُ في الزَّرْعِ وَلَزِمَتْ بِالْبَدْرِ وَنَحْوِهِ فَلَكُلِّ فَسُخُها قَبْلَهُ، وَصَحَّتْ إِنْ سَلَما مِن كَرَاءِ الأَرْضِ بِمَمْنُوعٍ بِأَنْ لا يُقَابِلَها بَدْرٌ وَدَخَلا عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بِنسْبَةِ الْمَحْرَجِ، وَجَازَ التَّبَرُّعُ بَعْدَ اللُّرُومِ وَتَمَاثُلِ البَدْرَانِ نَوْعًا لا كَقَمْحِ وَسَعِير كَأَنْ تَسَاوِيَا في الجميع، أَوْ قَابَلِ البَدْرَ أَوْ الأَرْضِ أَوْ هُمَا عَملٌ أَوْ لا حَدَهما الجَمِيعُ إلا عَملَ الْيُد فَقَطْ إِنْ عَقَدا بِلَفْظ الشَّرِكَة لا الإجَارَة أَوْ أَطْلَقا فَتَفْسُدُ كَالْغَاء أَرْضَ لَها بالله وَتَسَاوِيَا في غيرها أَوْ لا حَدَهما أَرْضُ وَلَوْ رَحِيصةً وَعَملَ ثُمَّ إِنْ فَسَدَتْ وَعَملا مَعًا فَبَيْنَهُما وَتَزَاد غَيْرَهُ، وَإِلا فَللْعَاملِ إِنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ أَوْ بَعْضُ كُلً ، وَعَلَيْه مثلُ الْبَذْرِ أَو الأَجْرَةِ ولو كَانُوا ثَلاثَةً ، فَالزَّرْعُ لَمَنْ لَهُ شَيْعان تَعَدَّدَ أَو انْفَرَدَ، فَلَو انْفَرَدَ كُلٌّ بشَيْء فَبَيْنَهُمْ .

بلب: الْوَكَالَةُ نِيَابَةٌ في حَقِّ غَيْرِ مُشْرُوطَة بِمَوْتِه وَلا إِمَارَة كَعَقْد وَفَسْخ وَأَدَاء وَاقْتَضَاء وَعُ قُوبَة وَحَوَالَة وَإِبْرَاء وَإِنْ جَهِلَهُ الشَّلاَثُ وَحَجٍ لا في يَمين وَصَلاة وَمَعْصِية كَظَهَار، وَلا يَجُوزُ أَكَثُر مَنْ وَاحد في خُصُومَة إلا بِرِضَا الْخَصْم، كَأَنَّ قَاعَدَهُ ثَلاثًا إِلا لِعُدْر بِمَا يَدُلُّ عُرُقًا لا مُجَرَّدَ وَكَلْتُكَ بَلْ حَتَّى يُفُوضَ أَوْ يُعَيِّنَ وَاعَد فَى خُصُومَة إلا بِرِضَا الْخَصْم، كَأَنَّ قَاعَدَهُ ثَلاثًا إلا لعَدْر بِمَا يَدُلُّ عُرُقًا لا مُجَرَّدَ وَكَلْتُكَ بَلْ حَتَّى يُفُوضَ أَوْ يُعَيِّنَ بَعْمِ وَرَدُّهُ بَنِصٍ أَوْ قَرِينَة ، وَلَهُ فَى الْبَيْعِ طَلَبُ الثَّمَنِ وَقَبْضُهُ، وفِى الشِّرَاء قَبْضُ المَبِيع ورَدُّهُ بِعَيْب إِنْ لَمْ يُعِينَّهُ مُوكِلُهُ وَطُولِبَ بِالثَّمَنِ وَللْمُثْمَنِ إِلّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْبَرَاءَة كَبَعَثَنِي بِعَيْب إِنْ لَمْ يُعِينَهُ مُوكِلُهُ وَطُولِبَ بِالثَّمَنِ وَللْمُثْمَنِ إِلّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْبَرَاءَة كَبَعَثَنِي فَلْكُنَ وَلِلْمُثُمْنِ إِلّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْبَرَاءَة كَبَعَثَنِي المُشَوقَ أَوْ رَمَانَ أَوْ بَعَيْن وَلِلْمُ وَمُولِبَ بِالثَّمَ وَبِالْعُهْدَة مَا لَمْ يَعْلَم المُشْتَرِي إِلا أَنْ يُصَرِّحَ بَالْمَالُ وَإِلا خُيْر كَصَرُف لَلْمُ المُثَلِ وَلِلا أَنْ يَكُونَ الشَأْنُ وَمُخَالَفَة مُشْتَرِى عَيْنٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ رَمَانَ أَوْ بَاعَ لَلْمُ مَا سُمًى أو اشْتَرَى بِأَكْثَرَ إِلا كَدِينَارَيْنِ فَى أَرْبَعِينَ، وَلَوْمَ عَلَوْ وَمُن وَشُرَاوُهُ وَشُرَاوَلُهُ وَمُنعَ تَوْكُيلُ كَافِرٍ فَى بَيْعٍ أو شَرَاء أَوْ تَقَاضٍ وَعَدُو عَلَى عَدُوهً وَشُرَاوُهُ وَشُرَاوُهُ وَشُواوً وَمُولًا وَالْمُولِ وَيُعْتَلُونَ وَشَرَاوُهُ وَمُولِولًا أَوْ وَلَهُ وَمُؤْمِ وَعُلُولًا كَافِو فَى بَيْعٍ أو شَرَاء أَوْ تَقَاضٍ وَعَدُو عَلَى عَدُوهً وَشُرَاوً وَلَا وَهُ وَلَا وَالْمُلُهُ وَمُولًا عَلَى عَدُوهً وَشُرَاوً وَلَا وَالْمُ وَمُولَا أَلَامُ الْمَالَعَةُ مُنْ الْمُثَلِ وَلِولَ عَلَى عَدُوهُ وَشُرَاوً وَلَولًا وَلَولَ وَلَا مُنْ مَا الْمُؤْلِقُ وَلَولَ الْمُؤْلِقُ فَيْ الْمُولُ فَى الْمُولِ فَى بَيْعِ أَو شَوا الْمُولِ فَى الْمُولِ فَى بَعْمُ الْمُولِ فَى الْمُولِ فَى الْمُولِ فَى الْمُولِ فَى الْمُؤْ

لنَفْسه وَمَحْجُوره، وَلَوْ سَمَّــى الثَّمَنَ وَتَوْكيلُهُ إلا أَنْ لا يَليقَ به أَوْ يَكْثُرَ فَلا يَنْعَزلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الأوَّلِ وَرِضَاكَ بِمُخَالَفَتِهِ في سَلَم إِنْ دَفَعَتَ لَهُ الثَّمَنَ إِلا أَنْ تَعْلَمَ بَعْدَ قَبْضِـه أَوْ بَعْدَ الأَجَل في غَيْـر الطَّعَامِ أَوْ في بَيْعِهِ بدينِ إنْ فــاتَتْ وَبِيعَ الدَّيْنُ فَإِنْ وَفَّى ثَمَنُهُ بِالتَّسْمِيَة أَو الْقيمَة، وَإِلا أُغْرِمَ التَّمَامَ فَإِنْ سَأَلَ الْغُرْمَ والصَّبْرَ ليَـقْبضَهُ وَيَدْفَعَ الزَائِدَ إِنْ كَانَ أُجِيبَ إِنْ كَانَتْ قَيْمتُهُ قَدْرَهَا فَأَقَلَّ وَإِنْ أَمَرْتَهُ أَنْ يَبيعَها فَأَسْلَمَهَا فِي طَعَامٍ تَعَيَّنَ الْغُرْمُ إِنْ فَاتَتْ وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّعَامِ لاَجَلِهِ فَبِيعَ وَغُرْمُ النَّقْص وَالزِّيَادَةُ لَكَ وَضَمَنَ إِنْ أَقْـبَضَ وَلَمْ يَشْهَدْ أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَشَـهَدَ عَلَيْه به فَشَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَتَلَفِهِ كَالْمِدْيَانِ وَصُدِّقَ فَى دَعْوَى التَّلَف، والدَّفْع وَلَزَمَكَ غُرْمُ الثَّمَـن إلى أَنْ يَصلَ لرَّبِّه إلا أَنْ تَدْفَعَـهُ لَهُ أَوَّلا وَلاْحَد الْوَكـيلَيْن الاسْتـبْدَادُ وَإلا لشَرْط إِنْ رُتِّبًا فَإِنْ بَاعَ كُلُّ فَالأَوَّلُ وَإِنْ بعْتَ وبَاعَ فَكَالْوَلَيَّيْنِ وَإِنْ جُهِلَ الزَّمَنُ اشتَركا ولَكَ قَبْضُ سلَم لَكَ إِنْ ثَبَتَ بِبيِّنَة، وَالْقَوْلُ لَكَ إِنْ خَالَفْتَهُ في الإذْن بلا يَمين أَوْ صِفَته إِنْ حَلَفْتَ وَإِلا حَلَفَ إِلا أَنْ يَشْـتَرِيَ بِالثَّمَنِ، وادَّعَى أَنْ المُشْتَرِيَ هُوَ المَأْمُورُ بِهِ وَأَشْبَهَ وَحَلَفَ وَإِلا حَلَفْتَ وَانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوْكِلهِ أَوْ بِعَزْله إِنْ عَلمَ. قصلُ: يُؤَاخَذُ مُكَلَّفٌ غَيْرُ مَحْجُور عَلَيْه وَمُتَّهَمٌ بإقْرَاره لأهْلَ لَمْ يُكَذِّبهُ كَرَقِيقِ بِغَيْرِ مَالِ وَمَريضِ إِلا لِلاطِفِ أَوْ بقَريبِ لَمْ يَرِثْ كَحَالِ أَوْ لمَجْهُولِ حالُهُ إِنْ وَرَثَهُ وَلَدٌ، أَو لاَبْعَدَ مَعَ ٱقْـرَبَ أَوْ لزَوْجَة عُلمَ بُغْضُهُ لَهَـا أَوْ جُهلَ وَوَرثَهُ ابْنٌ إِلا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّغيرِ، وَمَعَ بَنَات، وَعَصَبَة قَوْلان كإقْرَاره لعَاقٍّ مَعَ بارٍّ أَوْ لوارث مَعَ أَقْرَبَ وَأَبْعَدَ لا لِلْمُسَاوِى بعَلَىَّ وَفي ذمَّتي وَعنْدى وَأَخَذْتُ منْكَ وَأَعْطَيْتَني كَذَا أَو اصْبُرْ عَلَىَّ به أَوْ وَهَبْتُهُ لَى أَوْ بعْتُهُ أَوْ وَفَّـيْتُهُ لَكَ أَوْ لَيْسَتُ لَى مَيْسَرَةٌ أَوْ نَعَم أَوْ بَلَى أَوْ أَجَلْ جَوابًا لألَيْسَ لِي عنْدَكَ كَـٰذَا لا بأُقرُّ أَوْ عَلَىَّ أَوْ عَلَى فُلان أَوْ منْ أَيِّ ضَرْب تَأْخُذُهَا، مـا أَبْعَدَكَ منْهَا أَوْ لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ إِن اسْتَحَلَّهَـا أَوْ أَعَارَني كَذَا، أَوْ إِنْ حَلَفَ فِي غَيْرِ دَعْوَى، أَوْ إِنْ شَهِدَ فُلانٌ أَوْ إِنْ شَاءَ أَو اشْتَرَيْتُ مِنْهُ خَمْرًا بِأَلْفٍ، أَوْ عَبْدًا لَمْ أَقْبِضْهُ، أَوْ أَقْرَرْتُ بِهِ وَأَنَا صَبَىٌّ أَوْ مُبَرْسَمٌ ۚ إِنْ عُلِمَ تَقَدُّمُهُ لَهُ أَوْ أَقَرَ اعْتَذَارًا، أَوْ شُكْرًا أَوْ ذَمّا، وقُبُلَ أَجَلُ مِثْلُه فَى بَيْعٍ لا قَرْضِ وَتَفْسِيرُ الأَلْفِ فَى أَلْفُ وَدِرْهَم، وَالشَّىْء وَكَذَا وَسُجِنَ لَهُ لا بَجِدْع وَبَابِ فَى لَهُ مِنْ هَذَه الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ، كَفَى عَلَى الأَصَحِّ وَكَزَمَ فَى مَال نَصَابٌ وَبَضْعٌ أَوْ دَرَاهِمَ ثَلاثَةٌ وَكَثِيرةً، الأَرْضَ، وَإِلاَ فَالشَّرْعَى وَقُبِلَ غَشّهُ وَنَقْصُهُ أَوْ لا كَثِيرة ولا قليلة، أَرْبَعة ودرهم المُتعَارف، وإلا فالشَّرْعَى وقبل غَشّه ونَقْصه إنْ وصل والألف فى من ثَمَن حَمْر ونَحْوه، أَوْ عَبْد ولَمْ أَقْبِضه إِنْ نُور كَدَعُوى إِنْ وصل والألف فى من ثَمَن حَمْر ونَحْوه، أَوْ عَبْد ولَمْ أَقْبِضه إِنْ نُور كَدَعُوى إِنْ وصل والاسْتَثْنَاء هُنَا كَغَيْره، وصح لَهُ الدّارُ والبَيْتُ لَى أَو يَعامله والاستَثْنَاء هُنَا كَغَيْره، وصح لَهُ الدّار والبَيْتُ لَى أَو الخَاتِمُ وفَصُّهُ لَى إِنْ وصل وَإِنْ أَشْهَدَ فَى ذَكْر بِمَاتَة لَمْ المَاتَقِيْن، وإِنْ أَبْرأَهُ مِنْ كُلِّ حَقِّ أَوْ أَبْرأَهُ بَرِئَ مُطُلَقًا حَتَّى مِنَ السَّرِقَة وَحَدًّ القَذْف فَلا مَنْ المَّر وَمُمَّا فَى ذَمَّ الْ بَيِئَة أَنَّه بَعْدَ الإِبْرَاء، وإِنْ أَبْرأَهُ مِمَّا مَعَهُ بَرِئ مَنْ المَّرْفُ وَقُوّة القرَائِنِ. مَمَا مَعَهُ بَرِئ مَنَ المَّانَة لا الدّيْنِ وَمَمَا فَى ذَمَّة فَبَالْعَكْسِ وَعَمِلَ بِالْعُرْفِ وَقُوّة القرَائِنِ.

فصل: الاستلحاق: إقْرَارُ ذَكُو مُكلَّفُ أَنَّهُ أَبُ لَمَجْهُول نَسَبُهُ إِنْ لَمْ يُكذّبُهُ عَقْلٌ لِصِغَرِه، أَوْ عَادَةٌ أَوْ شَرْعٌ، فَلَوْ كَانَ رِقّا أَوْ مَـوْلَى لِمُكَذّبِه لَمْ يُصَدّق لكنّه يُلْحَقُ بِهِ فَيَحَرُمُ فَرْع كُلِّ عَلَى الآخر، وإِنْ مَلكَهُ عَتَقَ وَتَوَارَثَا فَإِنْ صَدّقَهُ أَوْ عُلَمَ يَلْحَقُ بِهَ فَيَحَرُمُ فَرْع كُلِّ عَلَى الآخر، وإِنْ مَلكَهُ عَتَقَ وَتَوَارَثَا فَإِنْ صَدّقَهُ وَلُو مَاتَ تَقْديمُ مَلْكِه لَهُ نَقَضَ الْبَيْعَ وَرَجَعَ بِنَفَقَته كَالنَّمَنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِدْمَةٌ وَلَوْ مَاتَ وَورَثَهُ إِنْ وَرَثَهُ ولَدٌ، وإِنْ بَاعَ أَمَةً فَولَدَتْ فَاسْتَلْحَقَهُ لَحِقَ وَلا يُصَدَّقُ فيها إِن اتّهِمَ ورَجَع بَنَفَقته كَالنَّمَن كَأَن ادّعَى اسْتيْ لادَهَا بِسَابِقَ وَإِن بِمَحَبَّةً أَوْ وَجَاهَة أَوْ عَدَم ثَمَن ولا يُردُّ النَّمَن كَأَن ادّعَى اسْتيْ لادَهَا بِسَابِقَ وَإِن اللهَ مُرَدُّ أَنْ وَرِثُ مَنْ وَلا وَرثَ مَنْ حَصَّة المُقِرِّ مَا نَقَصَهُ الإقْرَارُ، وَإِنْ أَقَلَ تَرك عَدُولَ لَهُ مِنْهُ السَّدُسُ مَا نَقَصَهُ الإقْرَارُ، وَإِنْ أَقَلَ تَرك عَدُ لَمْ يَرِثُهُ إِنْ كَانَ وَارِثٌ وَإِلا ورثَ وَإِنْ لَمْ يَطُلُ الإقْرَارُ، وَإِنْ أَقَلَ تَرك عَدُولَ لَا بَقَالَ المَقْرِ مَا نَقَصَهُ الإقْرَارُ، وَإِنْ أَقَو تَرك عَدُلان بِثَالِث ثَبَتَ النَّسَبُ، وإلا ورث مَنْ حَصَّة المُقرِّ مَا نَقَصَهُ الإقْرَارُ فَلُو تَرك عَدُلان بِثَالِث ثَبَتَ النَّسَبُ، وإلا ورث مَنْ عَصَّة المُقرِّ ما نَقَصَهُ الإقْرَارُ فَلُو تَرك مَنْ عَصَّة المُقرِّ مَا نَقَصَهُ الإقْرَارُ فَلَو تَرك مَنْ عَلَى السَّدُسُ .

بابُ: الْوَدِيعَةُ مَالٌ مُوكَلَّلٌ عَلَى حِفْظِهِ تُضْمَنُ بِتَفْرِيطِ رَشِيدِ لا صَبِيٍّ وَسَفَيهِ وَإِنْ أَذِنَ أَهْلُهُ وَيَضْمَنُهَا غَيْرُ المَأْذُونِ فَى ذَمَّتِهِ إِنْ عَتَقَ، إِلَا أَنْ يُسْقَطَهَا عَنْهُ سَيِّدُهُ وَإِنْ أَذِنَ أَهْلُهُ وَيَضْمَنُ بِسُقُوطِ شَيْءٍ عَلَيهَا مِنْهُ لا إِن انْكَسَرَتْ فى نَقْلِ مِثْلِها السَمُحْتَاجِ إِلَيْهِ قَبْلَهُ فَتُضْمَنُ بِسُقُوطِ شَيْءٍ عَلَيهَا مِنْهُ لا إِن انْكَسَرَتْ فى نَقْلِ مِثْلِها السَمُحْتَاجِ إِلَيْهِ

وَبِخَلْطِهَا إِلا كَقَمْح بِمِثْلُهِ، أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ للإِحْرَازِ وَالرِّفْقِ، ثُمَّ إِنْ تَلفَ بَعْضُهُ فَبَيْنَكُمَا إِلا أَنْ يَتَمَيَّزَ وَبِانْتِفَاعِهِ بِهِا أَوْ سَفَرِهِ إِنْ وَجَدَ أَمِينًا، إِلا أَنْ تُـرَدَّ سَالَمَةً، وَالْقَوْلُ لَهُ فَى رَدِّهَا سَالَمَةً إِنْ أَقَرَّ بِالْفَعْلِ، إِلَّا أَنْ تَشْـهَدَ عَلَيْه وَحَرُمَ سَلَفُ مُقَوَّم وَمُعْدُم وكُـرهَ النَّقْدُ والمشلىُّ كَالتِّـجَارَة والرِّبْـحُ لَه وَبَرِئ إِنْ رَدَّ الْمِثْلِيَّ لِمَـحَلَّهِ وَصُدِّقَ فِي رَدِّه إِنْ حَلَفَ إِلا بإذْن، أَوْ يَقُولَ إِن احْتَجْتَ فَخُذْ فَيَرُدُّها لِربِّهَا كَلَمُقَوَّم وَضَمَنَ المَأْخُوذَ فَقَطْ وَبِقُفْلِ نَهَى عَنْهُ وَبِوَضْع في نُحَاسٍ في أَمْرِهِ بِفَخَّارِ فَسُرِقَتُ لَا إِنْ زَادَ قُفْ لِا أَوْ أَمَرَ بِرَبْطِهَا بِكُمٍّ فَأَخَذَهَا بِيَـده، أَوْ جَيْبِـه وَبنسْيَـانهَا بِمَوْضِعِ إِيدَاعِهَا، وَبِدُخُولِ حَمَّامٍ وَبِخُرُوجِهَا يَظنُّهَا لَهُ فَـتَلِفَتْ، لا إِنْ نَسِيَهَا فِي كُمُّهُ أَوْ شَرَطَ عَلَيْه الضَّمَانَ وبإيدَاعهَا لَغَيْر زَوْجَة وَأَمَة اعْتيدَ إلا لعُذْر حَدَثَ كَسَفَر وَعَجَزَ عَنِ الرَّدِّ ولا يُصَدَّقُ في الْعُذُر إلا ببَيِّـنَة، وَعَلَيْه اسْتُرْجَاعُهَا إِنْ نَوَى الإيَابَ وَبَإِرْسَالِهَا بِلِهِ إِذْنِ كَأْنِ ادَّعَى الإِذْنَ وَلَمْ يُثْبَتْهُ إِنْ حَلَفَ رَبُّهَا مَا أَذَنَ، وَإِلا حَلَفَ وَبَرِئَ، وإلا غَرِمَ، ولا يَرْجِعُ عَلَى القَابِضِ إِنْ تَحَقَّقَ الإِذْنَ وَبِجَحْدِهَا ثُمَّ أَقَامَ بَيَّةً عَلَى الرَّدِّ أَو الإِثْلاف وَأُخـذَتْ مِنْ تَرِكَـتِهِ إِذَا لَمْ يُــوجَدْ وَلَمْ يُوصِ بِهَــا إِلا لعَشَرَة أَعْوَام إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، تُوثِّقُ وأَخَذَهَا بِكِتَابَةِ عَلَيْهَا أَنَّهَا لَهْ إِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا خَطُّهُ أَوْ خَطُّ المَيِّتِ وَمِنْ تَرِكَةِ الرَّسُولِ إِذَا لَمْ يَصِلْ لِبَلَدِ المُرْسَلِ إِلَيْهِ وَصُدِّقَ في التَّلَف وَالضَّيَاع كالرِّدِّ إلا لِبَيِّنَةِ تُوثِّقُ، وَحَلَفَ المُتَّهَمُ وَلَو شَرَطَ نَفْيَهَا كَمَنْ حَقَّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَـلَ حَلَفَ رَبُّهَا لا عَلَى الْوَارِث، وَلا وَارِثَ فِي الرِّدِّ على مالك، أَوْ عَلَى وَارِث ولا رَسُـولٌ فِي الـدِّفْعِ لمُنْكر إلا إنْ شَرَطَ الرَّسُولُ عَدَمَهَا وَبَقَوْله ضَاعَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْـقَانِي بَعْدَ امْتِنَاعِه مِنْ دَفْعِهَا وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ مَنَعَ بِلا عُذْرٍ، لا إِنْ قَالَ لا أَدْرِى مَتَى تَلْفَتْ وَلَهُ أُجْرَةُ مَحَلِّهَا لا حفظُهَا إِلا إِنْ شَـرَطَ وَلَهُ الأَخْـذُ مِنْهَا عَلَى الأَرْجَحِ إِنْ ظَلَـمَهُ بِـمِـثْلِهَـا إِنْ أَمِنَ الرَّذِيلَةَ وَالْعُقُوبَةَ، وَالتَّرْكُ أَسْلَمُ.

بلبُ: الإِعَارَةُ: تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ بِلا عِوضٍ، وَهِيَ مَنْدُوبَةٌ، وَالْعَارِيَةُ

المُعَارُ، وَرُكُنُهَا مُعِيرٌ وَهُو مَالكُ المَنْفَعَة بِلا حَجْرِ، وَإِنْ بَإِعَارَة أَوْ إِجَارَة، وَمُسْتَعَيرٌ، وَهُوَ مَنْ تَأَهَّلَ لِلتَبرُّعِ عَلَيْهِ لا مُسْلَمٌ أَوْ مُصْحَفٌ لَكَافِرِ، وَمُسْتَعَارٌ وَهُو ذُو مَنْفَعَة مَبَاحَة مَعَ بَقَاء عَيَنه لا جَارِية لاستمتاع بَهَا، وَالْعَيْنُ وَالطَّعَامُ قَرْضٌ، وما يَدُلُّ عَلَيْهًا، وَجَارَةٌ، وَضَمِنَ مَا يُغَابُ عَلَيْه، وَلَوْ شَرَطَهُ وَالْقَوْلُ لَهُ فَى التَّلَف أَو الضَيَّاعِ وَلَوْ شَرَطَهُ وَالْقَوْلُ لَهُ فَى التَّلَف أَو الضَيَّاعِ لا لَقَرِينة كَذَبَّهُ وحَلَفَ مَا فَرَّطَ وَفِى رَدِّ مَا لَمْ يَضْمَنهُ إلا لَبيِّنة مَقْصُودة وَفَعَلَ المَأْذُونَ وَمَثْلُهُ لا أَضَرَّ، فَإِنْ زَادَ مَا تُعْطَبُ بِهِ وَعَطِبَتْ فَلَهُ قَيمتُهَا أَوْ كَرَاؤُهُ، وَإِلا المَلْذُونَ وَمثْلَهُ لا أَضَرَّ، فَإِنْ زَادَ مَا تُعْطَبُ بِهِ وَعَطِبت فَلَهُ قَيمتُهَا أَوْ كَرَاؤُهُ، وَإِلا المَلْكُرَاءُ وَقَيمة الْعَيْب، ولَزِمَت المُقَيَّدَة بِعَمل أَوْ المُرْسَلُ إِنْ صَدَّدَة وَكُنَّ مَنَ الْكَرَاء وَقَيمة الْعَيْب، ولَزِمَت المُقَيَّدَة بِعَمل أَوْ المُرْسَلُ إِنْ صَدَدَة مُ وَلَكَ وَبَلْقَ وَمُونَة أَنْهُ أَوْمُ اللّهُ يَسَعْطَهُ السَيِّدُ، وَإِلا عَلَو عَلَى وَبَعْمَ اللهُ يُسْتَعِير وَالعَلَفُ عَلَى رَبِّها إِنْ عَتَقَ مَا لَمْ يُسْقِطَهُ السَّيِدُ، وَإِلا عَلَى مَقَى مَبُها .

بِلْهِ: الغَصْبُ: أَخْذُ مَال قَهْراً تَعَدِّيًا بِلا حِرابَة، وأُدِّبَ مُمَيِّزٌ كَمُدَّعِهِ عَلَى صَالِح وَضَمَنَ بِالاَسْتِيلاء وَلَوْ مَاتَ، أَوْ قُتِلَ قَصَاصًا أَوْ لِعَدَاء كَجَاحِد وَدِيعة، وَآكِلُ عَلَم كَغَيْرِه، وَأَعْدِم المُتَعَدِّى وَحَافِر بِئْر تَعَدِيًّا وَمُكَره غَيْره عَلَى التَّلَف، وَقُدَّم الْمُبَاشِرُ وَفَاتِحُ حِرْز عَلَى حَيَوانَ أَوْ غَيْرِه، أَوْ رَقِّيق خَوْفَ إِبَاقِه إِلا وَقُدَّم الْمُبَاشِرُ وَفَاتِحُ حِرْز عَلَى حَيَوانَ أَوْ غَيْرِه، أَوْ رَقِيق خَوْفَ إِبَاقِه إِلا مِمْصَاحَبَة رَبِّه إِنْ أَمْكَنَهُ حَفْظُهُ لا كَطَيْر وَدَالُّ لِصِّ وَنَحْوِه، مَثْلَ المثلَى وَلَوْ بِغلاء وصَبَر لو جُوده ولبلكه ولَوْ صَاحَبه الغَاصِبُ، ولَه أَخْذُ الثَّمَنِ إِنْ عَجَلَ، والمَنْعُ مَنْهُ للتَّوَثُقُ بِكَرَهْنِ وَفَاتَ بَتَغَيُّر ذَاتِه وَنَقُله وَدُخُول صَنْعَة فيه كَنُقُرة صيغت، وطين مَنْه للتَّوثُق بِكَرَهْنِ وَفَاتَ بَتَغَيُّر ذَاتِه وَنَقُله وَدُخُول صَنْعَة فيه كَنُقْرة صيغت، وطين يَخَمَّر وَإِنْ تَخَلَّلَ خَيِّرَ، وَقِيمَةُ المُقَوَّم وما أَلْحِقَ بِه كَغَزْل وَحُليٍّ وَآنِية وَإِنْ جَلْد تَخَلَّلَ خَيِّرَ، وَقِيمَةُ المُقَوَّم وما أَلْحِقَ بِه كَغَزْل وَحُليٍّ وَآنِية وَإِنْ جَلْد مَنْ بَنُ مَا مُنْ بَعْ لَا عَرْضِ أَوْ خَرَسَ فَى أَخْذَه وَدَفَع قَيمة مَنْ المُقُوم وما أَلْحِقَ بِه كَغَزْل وَحُليٍّ وَآنِية وَإِنْ جَلْد مَنْ الْمُقُوم وَلَوْ مَنْ الْمُقَوْم وَمَا أَلْحِقَ بِه كَغَزْل وَحُليٍّ وَآنِية وَإِنْ جَلْد مَنْ الْمُعَوْم وَكُنُ المُقَوْم وَكُنُون أَيْفَ لَمْ يَتَوْلُونَا فِيه، وَخُيْرَ رَبُّهُ إِنْ بَيْنَ أَوْ غَرَسَ فَى أَخْذَه وَدُفَع قَيمة وَقُطَ لَمْ اللَّهُ طُ كُلُقَةً لَمْ يَتَوْلُهُ إِنْ أَنْتُوم بَيْسُويَة أَرْضِه أَوْ جَنَى أَجْنَى أَوْنَى أَلِكُونَ الْوَالَة المُقَوْم وَلَوْلَ الْمُ الْمُوالِ الْمُعَلَى الْمُعَلِّى الْمُ الْمُونَ الْمُ وَالْمُ وَلَى الْمَعَلَى الْمُولِ وَلَقُلُه وَلَوْلُ وَلَا عَلَيْه وَلَوْم الْمُولِ الْمُعْوَى الْمُولِ الْمُولِ الْمَالِقُوم الْمُ الْمُ وَلَى الْمُولِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعَلِّى الْمُعْرَالُ وَلَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُا الْمُولِ اللْمُولِ اللْمُولُ الْمُ الْمُولِ اللْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْمَالِ

الْغَاصِبُ بِقَـيْمَتِه يَوْمَ الغَـصْبِ رَجَعَ عَلَى الجَانِي بِقِيمَـتِه يَوْمَ الجِنَايَة، وَإِنْ أُتْبِعَ الجَاني فَاخَذَ أَقَلَّ رَجَعَ بالزَّائد عَلَى الغَاصِب، ولَهُ هَدْمُ بِنَاء عَلَيْه وَعَلَّه مُسْتَعْمَلِ، وَصَيْدُ عَبْدِ وجَارِح بِخِلاف آلةِ كَشَبَكَة، فالْكرَاءُ كأرْض بُتيَتْ وما أَنْفَقَ فَفِي الْغَلَّةِ، وَلَهُ تَضْمينُهُ إِنْ وَجَدَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ بَغَيْرِهِ أَوْ مَعَهُ وَاحْتَاجَ لكُلَّفَة وَإِلا أَخَذَهُ كَأَنْ هُزِلَتْ جَارِيَةٌ أَوْ خَصَاهُ فلمْ يَنْقُصْ، أَوْ نَقَصَ سُوقُها أَوْ سَافَرَ بها وَرَجَعَتْ بِحَالِهِا، أَوْ أَعَـادَ مَصُوعًا لِحَالَتِه أَوْ كَسَرَهُ وَضَمَنَ النَّقْـصَ وَلَغَيْر حَالَتِه فالْقِـيمَةُ كَتَـغَيُّر ذَاتِه وَإِنْ قَلَّ وَإِنْ سَـمَاوِيًّا وَلَهُ أَخْذُهُ وَأَرْشُ نَقْـصِه لا إِنْ أَكلَـهُ رَبُّهُ مُطْلَقًا وَمَلَكَهُ إِن اشْتَرَاهُ أَوْ وَرِثَهُ أَوْ غَرِمَ قيمَتَهُ لتَلَف أَوْ نَقْص، وَالْقَوْلُ لَهُ في تَلَفه وَنَقْصه وَقَدْره وجنْســه بيَمينه إنْ أَشْبُهَ وَإِلا فَلرَبِّه به، فَإِنْ ظَهَــرَ كَذَبُهُ فَلرَبِّه الرُّجُوعُ وَالمُشْتَرى منْهُ وَوَارثُهُ وَمَـوهُوبُهُ إِنْ عَلَمُوا كَـهُوَ، وَإِلا فَـالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرى، ولا يُضْمَنُ السَّماويُّ بـخلاف غَيْرِهِ لَكِنْ يُبْدَأُ بِالغَاصِبِ فَـإِنْ تَعَذَّرَ فالمَوْهُوبُ، ولا رُجُوعَ لِغَارِمٍ عَلَى غَيْرِهِ، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ قِيمَةِ وَغَلَّةٍ، والمُتَعَدِّى غَاصِبُ المَنْفَعَة، أَوِ الجَـانِي عَلَى بَعْضٍ أَوْ كُلِّ بِـلا نِيَّةِ تَملُّكِ، ولا يُضْـمَنُ السَّـمَـاويُّ بَلُ غَلَّةُ المَنْفَعَة ، وَلَوْ لَمْ يُسْتَعْمَلُ إلا الحُرَّ والْبُضْعَ فيه كَالْغَصب وَإِنْ تَعَدَّى المَسَافَةَ مُسْتَعيرٌ أَوْ مُسْتَأْجِرٌ، فَالْكراءُ إِنْ سَلَمَتْ وَإِلا خُيِّرَ فيه وفي قيمته وَوَقْته كَزيادة حَمْلِ تَعْطَبُ بِهِ وَعَطِبَتْ وَإِلا فالكراءُ وَإِنْ فَاتَ المَـقْصُـودُ كَقَطْع ذَنَب دَابَّة ذي هَيْبَةَ أَوْ أَذُنُّهَا أَوْ طَيْلَسَانِهِ وَلَبَنُ شَاةً وَبَقَرَةً هُوَ الْمَقْصُودُ أَوْ قَلْعُ عَيْنَى عَبْد أَوْ يَدَيْه أَوْ رَجْلُهُ فَلَهُ أَخْذُهُ وَنَقْصُهُ أَوْ قَيْمَتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَفَتُهُ فَنَقْصُهُ كَيَدِ عَبْدِ أَوْ عَيْنِهِ وَرَفَا الثَّوْبَ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ طَبيب.

فصل: إِنْ زَرَعَ مُتَعَدِّ الأَرْضَ فَقَدَرَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَفَعْ بِالزَّرْعِ أُخِذَ بِلا شَيْء وَإِلا فَلَهُ قَلْعُهُ إِنْ لَمْ يَفْتُ وَقْتُ مَا يُرَادُ لَهْ، وَلَهُ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعًا وَإِلا فَكِراءً سَنَة كَأَنِ اسْتُحقَّتْ مِنْ ذَى شُبْهَة أَوْ مَجْهُولِ قَبْلَ فَوَاتِ الإِبَّانِ، فَإِنْ حَرَثَ أَخَذَهَا المُسْتَحِقُّ وَدَفَعَ كِراء الحَرْثِ وَإِنْ أَكْراها سَنِينَ فَلِلْمَالِكِ الْفَسْخُ بَعْدَ الحَرْثِ، المَسْتَحِقُ وَدَفَعَ كِراء الحَرْثِ وَإِنْ أَكْراها سَنِينَ فَلِلْمَالِكِ الْفَسْخُ بَعْدَ الحَرْثِ،

وَقِيلَ لَهُ ادْفَعْ أُجْرَتَهُ إِنْ لَمْ يَزْرَعْ ، فَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلْمُكْتَرِى ادْفَعْ كَرَاءَ سَنَة ، وَإِلا أَسُلَمَ اللهُ اللهُ

بابُ: الشَّفْعَةُ: اسْتحْقَاقُ شَرِيك أَخْذَ مَا عَاوَضَ بِه شَرِيكَهُ مِنْ عَقَار بِثَمَنه أَوْ قَيمَته بِصِيغَة فَللشَّرِيك أَوْ وَكِيله الأَخْذُ جَبْرًا وَلَوْ ذَمِّيّا أَوْ مُحَبَّساً لَيُحبِّسَ وَالْوَلِي قَيمَته بِصِيغَة فَللشَّرِيك أَوْ وَكِيله الأَخْدُ جَبْرًا وَلَوْ ذَمِّيّا أَوْ نَاظِر وَلَوْ لِيُحبِّسَ إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ المَرْجِعُ وَجَارٍ وإِنْ مَلَكَ تَطَرُّقًا مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ اللازِمُ اخْتَيارًا بِمُعَاوَضَة يَكُونَ لَهُ المَرْجِعُ وَجَارٍ وإِنْ مَلَكَ تَطَرُّقًا مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ اللازِمُ اخْتَيارًا بِمُعَاوَضَة لِعَقَارٍ وَلَوْ مُنَاقِلاً بِهِ أَو شَجَرًا أَوْ بِنَاءً بِأَرْضَ حُبِّسَ إِنَ انْقَسَمَ، وَقُصَى بِها في غَيْرِهُ بِمَثْلُ الثَّمَنِ وَلَوْ دَيْنًا بِذَمَّة بَائِعِه أَوْ قِيمَته يَوْمَ الْبَيْعِ أَوْ قِيمَة الشَّقْصِ في نَحْو نِكَاحٍ وَصُلْح عَمْد وَبِما يَخُصُّهُ إِنْ صَاحَب غَيرَهُ، وَلَزَمَ المُشْتَرِى البَاقِي وَإِنْ قَلَّ وَخُلْع وَصُلْح عَمْد وَبَما يَخُصُّهُ إِنْ صَاحَب غَيرَهُ، وَلَزَمَ المُشْتَرِى البَاقِي وَإِنْ قَلَّ بِأَجَله إِنْ أَيْسَرَ، أَوْ ضَمنَهُ مَلَى " وَإِلا عَجَّلَ الثَّمَنَ إِلا أَنْ يَتَسَاوِيَا عَدَمًا، وبرَهْنِه وَضَامِنه وأَجْرَة دَلال وَكَاتِ وَمَكْسٍ، أَوْ لِشَمَرَة مَا لَمْ تَيْبَسْ وَمَقْثَأَة وَبَاذَنْجَان وَقَرْعَ وَبَامِيتَة وَنَحْوِهَا وَلَوْ مُ مُؤْدَةً لا زَرْع وَبَقْلٍ وَلَوْ بِيعَ مَعَ أَرْضِه، وَلا عَرْصَة وَمَمَرً وَكُوا عِلَا عَرَاهُ، وَبَرَعِهُ فَاسِد إِلا أَنْ يَفُوتَ وَكُراء ، وَكَيَوانِ إِلا في حَاطٍ، وَبَيْعِ فَاسِد إِلا أَنْ يَفُوتَ وَكُراء ،

وَسَقَطَتْ بِتَنَازُع هِمَا في سَبْق الملْك إلاَّ أَنْ يَحْلفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ، أَوْ قَاسَمَ أَو اشْتَرَى أَوْ سَاوَمُ أَو اسْتَأْجَرَ، أَوْ بَاعَ حَصَّتَهُ، أَوْ سَكَتَ بِهَدْم أَوْ بَنَاء وَلَوْ لإصْلاَحَ أَوْ سَنَة لا أَقَلَّ، وَلَوْ كَـتَبَ شَهَـادَتَهُ عَلَى الأرْجَح كـأَنْ عَلَمَ فَعَـابَ إلا أَنْ يَظُنَّ الأوْبَةَ أَقَبْلَهَا فَعِيقَ وَصُدِّقَ إِنْ أَنْكَرَ الْعِلْمَ، لا إِنْ غَابَ قَبْلَ عِلْمه أَوْ لَمْ يَعْلَم أَوْ أَسْقَطَ لَكَذَب في الثَّـمَن وحَلَفَ أَوْ في المَبيع أَو المُـشْتَرِي أَو انْفـرَاده أَوْ أَسْقَطَ وَصَبَى ۚ أَوْ أَبُّ بِلا نَظَر، وطُولبَ بِالأخْذ بَعْدَ اَشْتَرَائه لا قَبْلَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الإِسْقَاطُ، وَلَوْ عَلَّقَ وَاسْتَعْجَلَ إِنْ قَصَدَ تَرَوِّيًّا أَوْ نَظَرًا في المُشْتَرِي إلا لبُعْده كَسَاعَة فَأَقَلَّ، وَهِيَ عَلَى حَسَبِ الأَنْصِبَاءِ، فَيَتْرُكُ لِلْمُشْتَرِيَ حَصَّتَهُ وَمَلْكَهُ بِحُكْمٍ أَوْ دَفْع تَمَن أَوْ إشْهاد بالأخْذ، وَلَزَمَـهُ إِنْ قَالَ أَخَذْتُ وَعَرَفَ الثَّمَنَ، وَلَزَمَ المُشْـتَرِي تَسْلِيمَهُ إِنْ سَلَّمَ فَيُبَاعُ للثَّمَن فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ، فَإِنْ عَجَّلَ الثَّمَنَ وَإِلا أَسْقَطَهَا الحَاكمُ، وإِنْ قَالَ أَخَذَ أُجِّلَ ثَلاثًا لِلنَّقْد وَإِلا سَقَطَتْ وَقُدِّمَ الأخَصُّ وَهُوَ المُشَارِكُ في السَّهْم، وإنْ كأُخْتِ لأبِ مَعَ شَقيقَة وَدَخَلَ عَلَى الأعَمِّ كَوَارِث عَلَى مُوصِّى لَهُمْ، ثُمَّ الْوَارِثُ مُطْلَقًا ثُمَّ الأجْنَبِيُّ وَأَخَذَ بِأَىِّ بَيْعِ شَاءَ، وَعُهْدَتُهُ عَلَى مَنْ أَخَذَ ببَيْعِه إلا إذَا حَضَرَ عَالِمًا بِالْبَيْعِ فَبِالآخِرِ، وَدَفَعَ التَّمَنَ لِمَنْ أَخَذَ مِنْ يَدِهِ وَلَوْ أَقَلَّ، ثُمَّ يَرْجعُ بِالزَّائد لَهُ عَلَى بَاتِعِهِ كَمَا يُرَدُّ إِلَيْهِ مَا زَادَ إِنْ كَانَ أَكْشَرَ وَنُقْضَ مَا بَعْدَهُ وَالْغَلَّةُ قَبْلَهَا لِلْمُشْتَرِي، وَتَحَتَّمَ عَفْدُ كِرَائِهِ عَلَى الأرْجَحِ، فالْكِرَاءُ لهُ ولا يُضْمَن نَقْصُهُ، وَإِن اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِ إِنْ أَشْبَهُ، وَإِلا فالشَّفِيعُ، فَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفًا وَرَدُّ إِلَى قيمَة وَسَط كأَنْ نَكَلا مَعًا.

باب: القسْمَةُ: تَعْيِينُ نَصِيبِ كُلِّ شَرِيكِ فَى مُشَاعٍ وَلَوْ بَاخْتَصَاصِ تَصَرُّف، وَهِي ثَلاثَةٌ: وَهِي اخْتَصَاصُ كُلِّ شَرِيكِ عَنْ شَرِيكِهِ بِمَنْفَعَةِ مُتَّحِد أَوْ مُتَعَدِّ فَى ثَلاثَةٌ: مُهَايأَةٌ: وَهِي اخْتَصَاصُ كُلِّ شَرِيكِ عَنْ شَرِيكِهِ بِمَنْفَعَةِ مُتَّحِد أَوْ مُتَعَدِّد فَى زَمَن، كَخَدْمَة عَبْدَ وَرُكُوبِ دَابَّة وَلَوْ كَشَهْرٍ وَسُكْنَى دَار، وَزَرْعٍ أَرْضِ مُتَعَدِّد فَى زَمَن، كَخَدْمَة عَبْد وَرُكُوبِ دَابَّة وَلَوْ كَشَهْرٍ وَسُكَنَى دَار، وَزَرْعٍ أَرْضِ وَلَوْ سَينَ، وَلَزْمَتْ كَالإَجَارَة لا غَلَّة وَإِنْ يَوْمًا، وَمُراضَاةٌ فَكَالْبَيْعِ اتَّحَدَ الجِنْسُ أَو اخْتَلَفَ، فَيَجُوزُ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إِنْ جُزَّ بِقُرْبٍ كَنِصْفْ شَهْرٍ، وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا أَو اخْتَلَفَ، فَيَجُوزُ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إِنْ جُزَّ بِقُرْبٍ كَنِصْفْ شَهْرٍ، وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا

عَرْضًا وَآخَرُ دَيْنًا وَأَخْذُهُ قُطْنيَّةً وَالآخَرُ قَمْحًا وَخيَـارُهُ كَالْبَيْعِ، وَأَخْــذُ كُلِّ أَحَد مُزْدَوَجَـيْنِ، وَقُرْعَةٌ فَيُــفْرَدُ كُلُّ نَوْعٍ وَصِنْفِ كَدُورِ وَأَقْـرِحَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ قَسْـمُهُ بيعَ، وَيُقَسَّمُ الْعَقَارُ وَالمُقَوَّمُ بِالْقيمَة، وَكَفَى قَاسمٌ بخلاف المُقَوِّم وَأَجْرُهُ بالْعَدَدِ، وَكُرهَ وَمُنعَ إِنْ رُزقَ عَلَيْه في بَيْتِ الْمَالِ، وَأُفْرِدَ شَجَرُ كُلِّ صِنْفٍ إِنِ احْتُمِلَ إِلا إِذَا اخْتَلَطَتْ، أَوْ أَرْضًا تَفَرَّقَ شَجَـرُهَا فَيُجْمَعُ كَـالدَّور إِنْ تَقَارَبَتْ كَمِـيلِ وَتَسَاوَتْ رَغْبَةً، وَالأَقْرِحَةُ وَالحَوَائِطُ كَذَلِكَ، وَالْبَزُّ وَلَوْ كَـصُوفِ وَحَرِيرِ مَخيطِ وَغَيْرِه بَعْدَ تَقْوِيمِ كُلِّ لا ذَاتِ آلةٍ مَعَ غَيْرِهَا كَبَعْلِ وَمُنعَ مَا فِيهِ فَسَادٌ كَيَاقُوتَةٍ وَزَرْعٍ وَتُمَرِ مُفْرَدًا أَوْ مَعَ أَصْلُمه أَوْ قَتَّا أَوْ زَرْعًا أَوْ فِيه تَرَاجُعٌ وَلَوْ قَلَّ، أَوْ لَبَنٌ فى ضُرُوع إِلا لِفَضْلِ بَيِّنِ، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ عَاصِبَيْنِ إلا مَعَ ذِي فَرْضِ، فَلَهُمُ الْجَمْعُ أَوَّلا كَذَوِي سَهُم أَوْ وَرَثَةٍ مَعَ شَرِيْكِ، وَأُجْبِرَ لَهَا المُمْتَنِعُ إِنِ انْتَفَعَ كُلٌّ وَكَتَبَ الشُّركاءُ وَلُفَّ في كَشَمْع ثُمَّ رُمِيَ أَوْ كَتَبَ المَقْسُومُ وَأَعْطَى كلا وَلَزِمَ، وَمُنِعَ اشْتِرَاءُ مَا يَخْرُجُ وَنُظرَ في دَعْوَى جَـوْر أَوْ غَلَط، فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَ نُقـضَتْ وَإِلا حَلَفَ المُنْكرُ كَالْمُرَاضَاةِ إِنْ أَدْخَلًا مُقَوِّمًا، وَأُجْبِرَ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ مِنْ عَقَارِ وَغَيْرِهِ إِنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مُفْرَدَةً، ولا يَلْتَزِمِ النَّقْصَ وَلَمْ تُمْلَكُ مُفْرَدَةً، وَلَمْ يكن الْكُلُّ لِلْغَلَّةِ كَرَبْعِ غَلَّةِ وحَانُوتِ ولا لِلتِّجارَةِ، وَقَسَمَ عَنِ الْمَحْجُورِ وَلِيُّهُ، وَعَنِ الْغَائِبِ وَكِيلُهُ أَوِ الْقَاضِي لا الأبُ وَذُو الشُّـرُطَة، ولا كَأْخِ كَنْفَ صَغِيرًا بلا وصاية بخلاف مُلْتَقط.

بِابُرُء مَعْلُوم مِنْ رِبْحِه قَلَّ أَوْ كَثُرَ لا بَعَرْض ولا تبر إلا أَنْ يَتَعَامَلَ بِهِ فَقَطْ بِبَلَدِه بِجُرُء مَعْلُوم مِنْ رِبْحِه قَلَّ أَوْ كَثُرَ لا بَعَرْض ولا تبر إلا أَنْ يَتَعَامَلَ بِهِ فَقَطْ بِبَلَدِه كَفُلُوس ولا بِدَيْنِ وَرَهْنِ وَوَدِيعَة، وَاسْتَمَرَّ دَيْنًا إِلا أَنْ يَقْبِضَ أَوْ يَحْضُرَ وَيُشْهِدَ كَفُلُوس ولا بِدَيْنِ وَرَهْنِ وَوَدِيعَة، وَاسْتَمَرَّ دَيْنًا إِلا أَنْ يَقْبِضَ أَوْ يَحْسُر وَيُشْهِدَ عَرْض عِنْدَه أَوْ بَعْدَ شَرَاتُه أَوْ صَرْف، عَلَيْه، وَإِنْ وَكَلَه عَلَى خَلاص دَيْنِ أَوْ بَيْع عَرْض عِنْدَه أَوْ بَعْدَ شَراتُه أَوْ صَرْف، ثُمَّ يَعْمَلُ فَلَه أَجْرُ مَثْله في تَولِيه وقراض مثله في رَبْحِه كلك شَرْكُ ولا عَادَة أَو مَنْ مُثْله في رَبْحِه كلك شَرْكُ ولا عَادَة أَو مُبْهَم أَوْ أَجَلٍ أَوْ ضَمَّنَ أَوِ اشْتَرِ بِدَيْنِ فَخَالَفَ أَوْ مَا يَقِلُ وُجُودُه كاخْتِلافِهَا في

الرِّبْح بَعْدَ الْعَمَل وَادَّعَيَا مـا لا يُشْبهُ، فَإِنْ أَشْبَهَا فَقَوْلُ الْعَـامل، وفي فَاسد غَيْره أُجْرَةُ مثْله في الذِّمَّة ، كاشْترَاط يَده أَوْ مُشَـاوَرَته أَوْ أَمين عَلَيْه أَوْ كَخيَاطَة أَوْ خَرْز أَوْ تَعْيِين مَحَلِّ أَوْ زَمَن أَوْ شَخْص لِلشِّرَاء، وَعَلَيْهِ كَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ الخَفِيفَيْنِ، وَالأَجْرُ إِن اسْتَأْجَـرَ، وَإِن اشْتَرَى فَقَالَ اشْتَرَيْتُ فَأَعْطني فَـقَرْضٌ، بخلاف مَا لَمْ يُحْبِرْ فَيَجُوزُ كَادْفَعْ لَى فَقَدَ وَجَدْتُ رَخيصًا أَشْـتَرِيهِ إِنْ لَمْ يُسَمِّ السِّلْعَةَ أَوِ الْبَائِعَ وَجَعْلِ الرِّبْحِ لأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا وَضَمِنَهُ في الرِّبْحِ إِنْ لَمْ يَنْفِهِ وَلَمْ يُسَمِّ قِرَاضًا وَخَلَطَهُ، وَإِنْ بِمَالِه وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ خَافَ بتَقْديم أَحَـدهمَا رُخْصًا وَسَفَرُهُ إِنْ لَمْ يَحْجُرُ عَلَيْهِ قَبْلَ شُغْله، أو اشْترَاطُهُ أَنْ لا يَنْزِلَ وَاديًا، أَوْ يَمْشِي بِلَيْلِ أَوْ بِبَحْرِ، أَوْ يَبْتَاعُ سِلْعَةً، وَضَمِنَ إِن خَالَفَ كَأَنْ عَـمِلَ بِمَوْضِع جَوْرِ لَهُ، أَوْ بَعْدَ علْمُه بِمَوْت رَبِّهِ، أَوْ شَارَكَ أَوْ بَاعَ بِدَيْنِ، أَوْ قَارَضَ بِلا إِذْنِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ولا رَبْحَ للأوَّل، وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ لِلثَّانِي إِنْ زَادَ، وَإِنْ نَهَاهُ عَنِ الْعَمَلِ قَبْلَهُ فَلَهُ وَعَلَيْهِ، وَإِنْ جَنَى كُلُّ أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَالْبَاقِي رَأْسُ الْمَالِ لا يَجْبُرُهُ رَبْحٌ وَعَلَى الْجَانِي مَا جَنّي، ولا يَشْتَرى بنَسيــئَة وَإِنْ أَذِنَ رَبُّهُ، ولا بأَكْثَرَ منْ مَال الْقرَاض، فَــإِن اشْتَرَى فالرِّبْحُ لَهُ وَشَارَكَ بَقْيَمَته وَجُبرَ خُـسْرُهُ وَمَا تَلَفَ، وَإِنْ قَبْلَ الْعَمَلِ بَالرِّبْحِ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَلِرَبِّهِ خَلَفَهُ وَأَنْفَقَ مِنْهُ إِنْ سَافَـرَ للتِّجَارَة مَا لَمْ يَبْنِ بزَوْجَة، وَاحْـتَمَلَ الْمَالَ ذَهَابًا وَإِيَابًا بِالْمَعْ رُوفِ لَا لأَهْلِ وَكَحَجٍّ، وَاسْتَخْدَمَ إِنْ تَأَهَّلَ، وَاكْتَسَى إِنْ طَالَ، وَوُزِّعَ إِنْ خَرَجَ لَحَاجَة، وَلَوْ بَعْدَ تَزَوُّده وَاكْتَرَائه بِهَا، وَلَكُلِّ فَسْخُهُ قَبْلَ الْعَمَل، وَلَرَبِّه إنْ تَزَوَّدَ وَلَمْ يَظْعَنْ وَإِلا فَلنُضُـوْضه، وَإَنْ اسْـتَنَضَّةُ أَحَدُهُــمَا نَظَر الحِاكـــمُ وَالعَامَلُ أَمينٌ، فَــالْقَوْلُ لَهُ فَى تَلَفه وَخُسْـَره وَرَدِّه إِنْ قَبَضَهُ بِلا بَيِّنَةٍ تُوثِّــقُ، أَوْ قَالَ قِرَاضٌ وَرَبُّهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرِ وَعَكْسَه، أَوْ قَالَ أَنْفَقْتُ مِنْ غَيْرِهِ وَفِي جُـزْءِ الرِّبْحِ وَإِنْ أَشْبَهَ، وَالْمَالُ بِيَدُهُ أَوْ وَدَيْعَةً وَإِنْ عَنْدَ رَبِّهِ، وَلَرَبِّه إِنْ انْفَرَدَ بِالشَّبَه، أَوْ قَالَ قَرْضٌ في قراض أَوْ وَديعَة، أَوْ في جُـزْء قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا أَوْ لمُدَّعِي الصِّحَّة، وَمَنْ مَاتَ وَقَبَلُهُ قِـرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أُخِذَ مِنْ تَـرِكَته إِنْ لَمْ يُوجَـدْ، وَحَاصٌ غُرَمَـاءَهُ، وَتَعَيَّنَ بِوَصِيَّةٍ، وَقُدِّمَ عَلَى الْغُرَمَاءِ في الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ، وَلَيْسَ لِعَامِلِ هَبَةٌ أَوْ تَوْلَيَةٌ.

بلبُ: المُسَاقَاةُ: عَقْدٌ عَلَى الْقِيَامِ بِمُؤْنَةِ شَجَرٍ أَوْ نَبَاتٍ بِجُزْءٍ مِنْ غَلَّة بِصِيغَةِ سَاقَـيْتُ أَوْ عَامَلْتُ فَـقَطْ، وَهِيَ لازِمَةُ يُسْـتَحَقُّ الثِّمَـارُ فيـهَا بالظُّهُـور، وَشَرْطُ المَعْ قُود عَلَيْهِ أَنْ لا يُخْلَفَ، وَأَنْ لا يَبْدُو صَلاحُهُ، وَكَوْنُ الشَّجَرِ ذَا ثَمَرِ لا كَقَصَب وَقَرْط وَمَوْز ولا ما حَلَّ مَسِيعُهُ، وَنَحْوُ وَدَىٍّ إِلا تَبَعًا، وَشَـرْطُ الجُزْء شُيُّـوعُهُ وَعَلْمُـهُ، وَإِلا فَسَـدَتْ كَشَرْط نَقْـض مَا في الحائطِ مـنْ نَحْو دَوَابٌّ أَوْ تَحْديد أَوْ زِيَادَةِ شَيْءِ لأَحَدهمَا، أَوْ عَـمَلِ شَيْءِ يَبْقَى بَعْدَ انْقِضَائِهَا، كَحَفْرِ بِئْرِ وَإِنْشَاءِ شَجَرٍ، وَعَلَى الْعَامِلِ جَمِيعُ مَا يَفْتَقرُ إِلَيْهِ عُرْفًا كَآبَارِ وَتَنْقَيَة وَدَوَابَّ وَأَجْرٍ، أَوْ خَلَّفَ مَا رَثَّ لا مَا مَاتَ أَوْ مَرضَ ممَّا كَانَ وَلا أُجْـرَتُهُ بَلْ عَلَى رَبِّه بخلاف نَفَقَـتهمْ وَكَـسْوَتهمْ، وَجَازَ شَـرْطُ مَا قُلَّ كإصْـلاح جِدَارٍ، وكَنْسِ عَـيْنِ، وَشَكِّ حَظِيرَةٍ، وَإصْلاح ضَفْيرَة، وَمُسَاقَاة سنينَ مَا لَمْ تَكْثُـرْ جدًّا بلا حَدٍّ ولَمْ يَخْتَلف الجُزْءُ، فَإِنْ لَمْ يُؤَقَّتُ فَالَّجِذَاذُ وَحُملَتَ عَلَى أَوَّل بَطْن، وَشَرْطُ الزَّرْع وَالقَصَب وَالبَصِلَ وَالمَقْثَاة عَجْزُ رَبِّه وَخَوْفُ هَلاكِه وَبُرُوزِه، وَدَخَلَ شَجَرٌ تَبِعَ زَرْعًا، وَجَازَ إِدْ خَالُ بَيَاضٍ شَجَر أَوْ زَرْعِ إِنْ وَافْقَ الجُزْءَ وَبَذَرَهُ الْعَامِلُ وَقَلَّ، كَثُلُث بَعْدَ إِسْقَاط كُلْفَةِ الثَّمَرَةِ وَٱلْغَى لِلْعَامِلِ ۚ إِنَّ سَكَتَا عَنْهُ أَوِ اشْتَرَطَهُ الْعَامِلُ، فَإِن اشْتَرَطَهُ رَبُّهُ فَسَدَّ كَاشْتِرَاطِ الْعَامِلِ مَا كَثُرَ، وَتُنفْسَخُ الفَاسِدَةُ قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا أَوْ في أَثْنَائهِ إِنْ وَجَبَتْ أُجْرَةُ المشْلِ بأَنْ خَرَجَا عَنْهَا، كَاشْتَرَاط زِيَـادَة عَيْنِ أَوْ عَرْضِ وَإِلا مَضَتْ بِمُسَاقًاةِ المِثْلِ كَمُسَاقًاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أُطْعِمَ، أَوِ اشْتَرَاطِ عَـمَلِ رَبِّهِ مَعَهُ، أَوْ دَابَّةِ أَوْ غُلامٍ وَهُوَ صَغِيرٌ ، أَوْ مَعَ بَيْعٍ أَوِ اخْتِلافِ الجُزْءِ في سِنِينَ ، أَوْ حَوَائِطَ في صَفْقَةٍ ، أَوْ يَكْفِيهِ مَـنُّونَةَ آخَرَ، وَوَجَبَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مُسَاقَاةُ المِثْلِ في هَذَا، أَوْ أُجْرَتُهُ في الأوَّل، وَالْقَوْلُ لَمُدَّعِي الصِّحَّة.

بَابُ: الإجارَةُ: عَقْدُ مُعَاوَضَة عَلَى تَمْليك مَنْفَعَة بِعُوضِ بِمَا يَدُلُّ، فَرَكُنُهَا عَاقَدٌ وَصِيغَةٌ وَأَجْرُ كَالْبَيْعِ وَمَنْفَعَة تَتَقَوَّمُ مَعْلُومَة مَقْدُورًا عَلَى تَسْليمها غَيْرَ حَرَامٍ وَلا مُتَضَمَّنَة اسْتِيفَاءَ عَيْنِ قَصْدًا ولا مُتَعَيِّنَة لا نَحْوِ تُفَّاحَة لِلشَّمِ، أَوْ دَنَانِيرَ لِلزِّينَة، ولا مَتَضَمَّنَة السَّيفاءَ عَيْنِ قَصْدًا ولا مُتَعَيِّنَة لا نَحْوِ تُفَّاحَة لِلشَّمِ، أَوْ دَنَانِيرَ لِلزِّينَة، ولا آلَةً أَوْ جَارِيَةً لِلْغَنَاءِ، أَوْ حَائِضٍ لِكَنْسِ مَسْجِدٍ، ولا لَرَكْعَتَى الْفَجْرِ، بِخِلافِ

الْكَفَايَة كَـفَتْـوَى لَمْ تَتَعَيَّنْ، وَعُـجِّلَ الأَجْرُ إِنْ شَرَطَا، أَو اعْـتيـدَ أَوْ عُيِّنَ أَوْ في مَضْمُونَةٍ لَمْ يَشْرُعْ فِيـهَا إلا لبُعْدِ المَسَافَة في غَيْرِ الإبَّانِ فَالْيَسـيرُ وَإِلا فَمُيَاوَمَةٌ أَوْ بَعْدَ الْعَلَمَلِ، وَفَسَلَاتُ إِنِ انْتَفَى عُرْفُ تَعْجِيلِ المُعَيَّنِ وَلَوْ كَمَعَ جُعْل لا بَيْع وَكَجِلْدِ لِسَـلاخِ، وَنُخَالَةِ لِلطَّحَّانِ أَوْ جُـزْءِ ثَوْبِ، أَوْ جِلْدِ لِنَسَّاجِ، أَو دَبَّاغ، وَلَهُ أَجْرُ مِـثْلِهِ إِنْ عَمِلَ، أَوْ جُــزْءِ رَضِيعٍ، وَإِنْ مِنَ الآنَ، وَكَــاحْصُــدْهُ وادْرُسُهُ وَلَكَ نِصْفُهُ، وَكِرَاءُ الأرْضِ بِطَعامِ أَوْ بِمَا أَنْبَتَنْهُ إِلَّا كَخَشَبِ وَحَمْلُ شَيْءِ لَبَلَد بنصْفه إلا أَنْ يَقْبِضَـهُ الآنَ، وكإنْ خطْتَهُ اليَوْمَ فَلَكَ كَـذا وإلا فَكَذا، أو اعْمَلُ علَى دابَّتي أوْ في حانوتي وَمَا تَحصَّلَ فلَكَ نصْفُهُ فَإنْ عَملَ فَللْعَامل وَعَلَيْـه أُجْرَةُ مثْلهَا عكْسُ اكْرِهَا وَلَكَ النِّصْفُ، بخلاف نَحْــو اخْتَطْهُ وَلَكَ نصْفُهُ فَجُــوِّزَ كإجَارَة دَابَّة لكَذَا عَلَى إِنِ اسْتَغْنَى فِيهَا حَاسَبَ إِنْ لَمْ يَنْقُدْ، وَإِيجَارُ مُؤَجَّر أَو اسْتُثْنَيَتْ مَنْفَعَتُهُ وَالنَّقْد فِيهِمَا إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ غَالِبًا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَعَلَى طَرْحِ نَجَاسَةِ كَمْيتَةِ، وَالقِصاصِ وَالأَدَبِ وَعَبْدِ خَـمْسَةَ عَشَـرَ عَامًا، وَدَارِ نَحْوَ ثَلاثِينَ وَأَرْضِ خَمْـسِينَ، وَبَيْع دَارِ لِتُــقْبَضَ بَعْــدَ عَامٍ وَأَرْضِ بَعْــدَ عَشْــرِ وَحَيَــوَانِ بَعْدَ ثَلاثَة أَيَّامٍ لا عَــشْر، وكُــرهَ المُتَوَسِّطُ وكراءُ دَابَةِ لتُـقْبَضَ بَعْدَ شَهْرِ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ النَّقْدُ، وَتَحْدِيدُ صَنْعَةٍ كَخِيَاطَةٍ بِعَمَلِ أَوْ زَمَنِ وَفَسَدَتْ إِنْ جَمَعَهما وَتَسَاوَيَا، وَإِيجَارُ مُرْضع وَغَسْل خرْقَة وَنَحْــوِهَا عَلَى أَبِيهِ إِلا لِـعُرْفِ وَلِزَوْجِـهَا فَــسْخُــهُ، إِنْ لَمْ يَأْذَنْ كَــأَهْل الطِّفْل إنْ حَمَلَتْ وَلَهَا إِنْ مَاتَ أَبُوهُ وَلَمْ تَقْبِضْ لَهَا أُجْرَةً وَلَمْ يَتْرُكُ مَالاً وَلَمْ يَتَطُّوعُ بها أَحَدُ ، ومُنِعَ إِنْ أَذِنَ مَنْ وَطَئَ وَسَفَرِ بِهَا ، وَكُرِهَ حُلَيٌّ وَإِيجَارُ مُسْتَـأَجِر دَابَّة لمثله وَلَوْ فَظًّا، وأُجْرَةٌ عَلَى تَعْلِيمٍ فِقْهِ وَفَـرَائِضَ كَبَيْعِ كُـتُبِهِ وَعَـلَى قِرَاءَةِ بِلَحْن ودُفًّ وَمِعْزَفِ لِعُـرْسِ وَإِيجَارِ مُسْلِمِ لِكَافِرِ فِـيمَا يَحِلُّ بِلا إِهَانَةٍ، وَعُيِّنَ مُـتَعَلِّمٌ وَرَضيعٌ وَدَارٌ وحانُوتٌ وَبِنَاءٌ عَلَى جِـدَارِ، وَمَـحْـمَلٌ وَمَـسْكَنٌ إِنْ لَمْ تُوصَفُ وَدَابَّةٌ إِلا المَضْمَونَةَ فَنَوْعٌ وَصِنْفٌ وذُكُورَةٌ أَوْ أُنُوثَةٌ، وَلِراعٍ رَعْيُ أُخْرَى إِنْ قَوِيَ وَلَوْ بِمُشَارِكِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَدَمَهُ، وَإِلَّا فَأَجْرُهُ لِمُسْتَأْجِرِ كَأَجِيرِ لِخِدْمَةِ أَجَّرَ نَفْسَهُ، ولا

يَلْزَمُهُ رَعْيُ الْوَلَد إلا لعُرْف وفي الْخَـيْط وَنَقْش الرّحَى وآلة بنَاء، وَإلا فَعَلَى رَبِّه وَإِكَافِ وَقَتَبِ وَنَحُوهِمَا وَإِلا فَعَلَى رَبِّ الدَّابَّةِ والسَّيْرِ والمَنَازِلِ وَالمَعَالِيقِ والزَّاملَة وَفَرْشِ المَحْمَلِ وَبَدَلِ الطَّعَامِ المَحْـمُولِ، وَتَوْفِيرِهِ وَنَزْعِ ثَوْبٍ فَى نَحْو لَيْل وَهُوَ أَمينٌ فَلا ضَمَانَ وَلَوْ شُرطَ إِثْبَاتُهُ، أَوْ عَثُرَ بِدُهْنِ أَوْ غَيْـرِهِ أَوْ بِآنيَةِ فَانْكَسَرَتْ، أَو انْقَطَعَ الْحَبْلُ مَا لَمْ يَتَعَدَّ، أَوْ يَغُرَّ بفعْل كَحَارِس وَلَوْ حَمَّاميًّا وَأَجِيرِ لِصَانِع وَسَمْسَار خُيِّرَ وَنُوتِيٍّ غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ بِفِعْلِ سَائِغ، وَإِلَّا ضَمِنَ كَرَاعٍ خَالَفَ مَرْعَى شَرْط، أَوْ أَنْزى بلا إِذْنِ أَوْ غَرَّ بِفِعْلِ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ صِانِع في مَصْنوعِهِ لا غَيْرِهِ وَلَوْ مُحْتَاجًا لَهُ، وَإِنْ بِبَيِّنَةً أَوْ بِلا أَجْرِ إِنْ نَـصَبَ نَفْسَهُ وَغَابَ عَلَيْه فالْقـيمَةُ يَوْمَ دَفْعِهِ إِلا أَنْ يُرَى بَعْدَهُ فَبِآخِرِ رُؤْيَةٍ وَلَوْ شَرَطَ نَفْيَهُ وَهُوَ مُفْسِدٌ فيه أَجْرُ المثل، إلا أَنْ تَقُومَ لَهُ بِيِّنَةٌ فَتَسْقُطُ الأَجْرَةُ، أَوْ يُحْضِرُهُ عَلَى الصِّفَة وَصُدِّقَ إِن ادَّعَى ضَيَاعًا أَوْ خَوْفَ مَوْت فَنَحَرَ، أَو ادَّعَىَ مَنْحُورَهُ وَحَلَفَ وَفُسخَتْ بِتَعَذُّر مَا يُسْتَوْفَى منهُ لا به ولَوْ بغَصْب أَوْ غَصْب مَنْفَعَة، أَوْ أَمْرِ ظَالِم بِإِغْلاقِ الْحَوَانِيتِ، أَوْ حَمْلِ ظِئرٍ أَوْ مَرَضٍ لا تَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى رَضَاعٍ، وَمَرَض عَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ، أَوْ هَرَبِهِ لِكَالْعَدُوِّ وَإِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ، أَوْ يَصِحَّ في المُدَّةِ قَـبْلَ الْفَسْخِ وَخُيَّرَ إِنْ تَبَـيَّنَ أَنَّهُ سَارِقٌ أَوْ رَشَدَ صَغيرٌ عَقَدَ عَلَيْه، أَوْ عَلَى سِلْعَة وَلِيِّهِ إِلا لِظَنِّ عَدَم بِلُوغِهِ وَبَقِيَ الْيَسِيرُ كَالْشَّهْرِ فَيَلْزَمُ فِي الْعَقْد علَيْه كَالْعَقْد عَلَى سِلَعِهِ أَوْ سِلَعِ السَّفِيهِ وَلَوْ بَقِيَ سِنِينَ عَلَى الأرْجَح، وَلَلسَّفِيه أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ لعَيْشه فَقَطْ، ولا كَلامَ لوَليِّه إلا أَنْ يُحَابيَ ولا لَهُ إِنْ رَشَدَ وَبِمَوْت مُسْتَحقٍّ وَقَف أجَّرَ وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا وَلَوْ نَاظِرًا عَلَى الأصَحِّ بخلاف نَاظِر غَيْر مُسْتَحِقٍّ، وَجَازَ عَلَى أَنَّ يَرْكَ بِهَا في حَوائِجِه، أَوْ لِيَطْحَنَ عَلَيْهَا شَهْرًا مَثْلاً إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا وَعَلَى حَمْلِ آدَمِيٌّ لَمْ يَرَهُ ولا يَلْزَمُهُ الفَادحُ بِخلاف ولَد وَلَدَنْهُ، وَحَمْلٌ بِرُوْيَتَـهِ أَوْ كَيْلهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عَـدَدهِ إِنْ لَمْ يَتَفَاوَتْ، وَحَـملُ مثله أَوْ دُونَهُ والرِّضي بغَيْدِ مُعَيِّنَة إِنْ هَلَكَتْ إِنْ اصْطُرَّ إِنْ لَمْ يُنْـقِدْ وَدَارُ غَائبَة كَـالْبَيْعِ أَو نِصْفِها، أَو نِصْفِ كَعَبْدِ وَمُشَاهَرَةِ ولا تَلْزَمُهُمَا إِلا بِنَقَدْ فَقَدْرُهُ كَالْوَجِيبَةِ بِشَهْرِ كَذَا

أَوْ هَذَا الشُّهْرِ أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ إِلَى كَذَا وَعَـدَمِ بَيَانِ الاُبْتِدَاءِ، وَحَمْلِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَأَرْضِ مَأْمُونَةِ الرَّىِّ سنينَ كَثِيــرةً، وَإِنْ بِشْرَطِ النَّقْدِ وَغَيْرِهَا إِنْ لَمْ يَنْقُدْ وَإِنْ سَنَةً وَوَجَبَ فِي أَرْضِ النِّيلِ إِذَا رُؤيَتْ وَفِي غَيْرِهَا إِذَا تَمَّ الزِّرْعُ وَعَلَى أَنْ يحرُّثُهَا ثَلاثًا أَوْ يُزَبِّلَهَا إِنْ عَرَفَ، وبِشَرْطِ كَنْسِ مِـرْحَاضِ أَوْ مَـرَمَّةِ أَو تَطْيِـينِ مِنْ كِرَاءِ وَجَبَ لا إِنْ لَمْ يَجِب، أَوْ مِنْ عِنْدِ المُكْتَرِى كَحَمِيمٍ أَهْلِ ذِي الحَمَّامِ أَوْ نَوْرَتِهِمْ مُطْلَقًا أَوْ لَمْ يُعَيَّنْ في الأرْضِ بِنَاءٌ، أَوْ غَرْسِ وَبَعْضُهُ أَضَرَّ ولا غُرَفٌ وَكِرَاءٌ وكَيْلٌ وَإِنْ مُفَوَّضًا بِمُحَابَاةٍ، أَو بِعْـرْضِ وَانْتِفَالِ مُكْتَرِ لَبَلَدِ، وَإِنْ سَاوَتْ إِلا بإذْن وَضَمَنَ إِنْ عَطِبَتْ كَأَنْ أَكْرَى لِغَيْرِ أَمِينٍ أَوْ لأَثْقَلَ، أَوْ زَادَ فَى المَسافَةِ وَلَوْ مِيْلاً أَوْ حَمْلاً تَعْطبُ بِهِ وَعَطبَتْ وَإِلا فَالْكرَاءُ، وَلَكَ فَسْخُ عَضُوضٍ أَو جَمُوحٍ أَو أَعْشَى أَوْ مَا دَبَرُهُ فَاحِشٌ، وَالسَّنَةُ في أَرْضِ النيلِ وَالمَطَرُ بِالْحَصَادِ وَالسَّقْيُ بِالشُّهُورِ وَلَزَمَ الْكِرَاءُ بالتَّمكُّنِ، وَإِنْ فَسكَ الزَّرْعُ لِجَائِحةِ أَوْ غَرَقِ بَعْدَ الإِبَّانِ أَوْ لَمْ يَزْرَعُ لعَدَم بَذْرٍ أَوْ سَجْنٍ، بِخِلافِ تَلَفِهِ بِآفَةِ الأرْضِ كَدُودِهَا أَوْ فَأْرِهَا أَو عَطَشِ أَوْ غَرَقَ قَبْلَ الإِبَّانِ وَاسْتَمَرَّ، وَلَوْ عَطِشَ الْبَعْضُ أَوْ غَرِقَ فَلِكُلِّ حُكْمُهُ، وَلَوْ جَرَّ السَّيْلُ حُبًّا أَوْ زَرْعًا لأرْضِ فَلِرَبِّهَا، وَلا يُجْبَرُ مُـوجِرٌ عَلَى إِصْلاحٍ مُـطْلَقًا، وَخَيِّـرَ السَّاكِنُ في مُضِرِّ، فَاإِنْ بَقِي فَالكِراءُ، وَالْقَوْلُ لِلأَخِيرِ أَنَّهُ أَوْصَلَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، أَوْ أَنَّهُ اسْتَصْنَعَ أَوْ أَنَّهُ عَلَى الصِّفَة أَشْبَهَ لا في رَدِّه وَهُوَ ممَّا يُغَابُ عَلَيْه، وَالأَصَحُّ أَنَّ كِرَاءَ السُّفُنِ بِالْبَلاغِ إِلا أَنْ يُتِمَّ الْعَمَلَ غَيْرُهُ فَللأوَّل بِحَسَب كرائه كَمُشَارَطَة طَبيب عَلَى الْبُرِّءِ، وَمُعَلِّم عَلَى حِفْظِ قُرآنِ، وَحَافِرِ بِئْرِ عَلَى اسْتِخْرَاجِ المَاءِ، وَإِنْ فَرَّطَ بَعْدَ الْبَلاغِ فِي إِخْرَاجٍ مَا فِيهَا فَتَلِفَ فِالْكِرَاءُ كَأَنْ أُخْرِجَ فِي الأَثْنَاء لغَيْر علَّة، وَجَازَ إِنْ خِيفَ الْغَرَقُ طَرْحُ مَا بِهِ النَّجَاةُ غَيْرَ آدَمِيٌّ، وَبُدِئَ بِمَا ثَقُلَ أَوْ عَظُمَ جِرْهُ لَهُ وَوُزِّعَ عَلَى مَالِ التِّجَارَةِ فَقَطْ طُرِحَ أَوْ لا بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَّلَف، وَالْقَوْلُ للْمَطْرُوحِ مَتَاعُهُ فيمَا يُشْبهُ.

فصلُ: الجَعَالَةُ: الْتِزَامُ أَهْلِ الإجَارَةِ عِوَضًا عُلِمَ لِتَحْصِيلِ أَمْرٍ يَسْتَحِقُّهُ

السَّامِعُ بِالتَّمَامِ إِلاَ أَنْ يُتِمَّ غَيْرُهُ فَبِنسُبَةِ الثَّانِي وَرُكْنُهُ كَالإِجَارَةِ وَشَرْطُهَا عَدَمُ شَرْطِ النَّقُد وَتَعْيِينُ الزَّمَنِ إِلاَ بِشَرْطِ التَّرْكِ مَتَى شَاءَ، وَلَكِلَيْهِمَا الْفَسْخُ وَلَزِمَتِ الجَاعِلَ فَقَطْ بِالشُّرُوع، وَلَمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جَعْلُ مِثْلِهِ إِنِ اعْتَادَهُ وَلَرَبِّهِ تَرْكُهُ لَهُ وَإِلاَ فَالنَّفَقَةُ، وَكُلُّ مَا جَازَ فِيهِ الْجُعْلُ جَازَتْ فِيهِ الإِجَارَةُ ولا عَكْسَ، وفي الْفَاسِدة جَعْلُ المِثْلِ إِلا بِجُعَلَ مُطْلَقٍ فَأَجْرَتُهُ.

بِلْبُ: إِحْيَاءُ المَواَّتِ: مَواَتُ الأَرْضِ مَا سَلَمَ مِنَ اخْتَصَاصِ بِإِحْيَاءُ وَمَلَكَهَا بِهِ وَلُو انْدَرَسَتْ إلا لإِحْيَاء مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ طُول أَوْ بِحَرِيمٍ عَمَارَة وَمُحْتَطَب وَمَرْعَى لِبَلَد، وَمَا يَضِيقُ عَلَى وَارِد، وَيَخْتُ بِمَاءً لِبَعْر وَمَا فِيه مَصْلُحَةٌ لِشَجَرة، وَمُطَّرَحُ تُرَاب، وَمَصَبُّ مِيزَاب لِدَار، ولا تَخْتَصُّ مَحْفُوفَةٌ بِأَمْلاك بِحَرِيمٍ، ولكُلِّ وَمُطَّرَحُ تُرَاب، ومَصَبُّ مِيزَاب لِدَار، ولا تَخْتَصُّ مَحْفُوفَةٌ بِأَمْلاك بِحَرِيمٍ، ولكُلِّ الانتفاعُ مَا لَمٌ يَضُرَّ بِغَيْرِهِ أَوْ بِالاَنْقِطَاعِ الإِمَام، ولا يَقْطعُ مَعْمُورَ الْعَنْوَة مَلْكًا، أَوْ بِحَمَاهُ مُحْدَاجًا إِلَيْهِ قَلَّ مِنْ بَلَد عُفِى لَكَغَزُو، وَالإِحْيَاءُ بِتَفْجِيرِ مَاء وَبِإِزَالَتِه، وَبِينَاء وَعَرْسٍ وَتَحْرِيك أَرْضٍ وَقَطْع شَجَر، وكَسْرِ حَجَرِهَا مَعَ تَسْوِيَتِهَا لا بَتَحْويطٍ وَغَرْسٍ وَتَحْرِيك أَرْضٍ وَقَطْع شَجَر، وكَسْرِ حَجَرِهَا مَعَ تَسْويَتِهَا لا بَتَحْويطٍ وَرَعْي كلاٍ، وَحَفْر بِئْر مَاشِينَةً إلا أَنْ يُبَيِّنَ المِلْكِيَّة، وَافْتَ قَرَ إِنْ قَرُب لإِذْن وَإِلا فَلامَامِ إِمْضَاقُهُ، وَجَعْلُهُ مُتَعَلِيًا بِخلاف الْبَعِيد، ولَوْ ذِمِيّا بِغَيْرِ جَزِيرة الْعَرَبِ. فَلَامِمام إِمْضَاقُهُ، وَجَعْلُهُ مُتَعَلِيًا بِخلاف الْبَعِيد، ولَوْ ذِمِيّا بِغَيْرِ جَزِيرة الْعَرَبِ.

بابُ: الوقفُ: وَهُوَ جَعْلُ مَنْفُعة مَمْلُوكُ وَلَوْ بِأُجْرَة أَوْ عَلَّتِه لَمُسْتَحَقِّ بِصِيغة مُدَّة مَا يَرَاهُ المُحبِّسُ مَنْدُوبٌ، فَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ: وَاقَفْ وَهُوَ الْمَالِكُ للذَّاتَ أَوْ عَيْنًا لمَنْفَعَة إِنْ كَانَ أَهْلاً للتَّبرُّع، وَمَوْقُوفٌ وَهُو مَا مُلِكَ وَلوْ حَيَوانًا أَوْ طَعَامًا أَوْ عَيْنًا لَلسَّلُفَ، ومَوْقُوفٌ عَلَيْه وهُو الأَهْلُ كَربَاط وَقَنْطَرَة وَمَنْ سَيُولَدُ وَلَوْ ذِمِّيّا أَوْ لَمْ لَلسَّلُفَ، ومَوْقُوفٌ عَلَيْه وهُو الأَهْلُ كَربَاط وَقَنْطَرَة وَمَنْ سَيُولَدُ وَلَوْ ذِمِّيّا أَوْ لَمْ تَظْهَرْ قُرْبَةٌ، وصِيغَةٌ بِوقَفْتُ أَوْ حَبَسْتُ أَوْ سَبَّلْتُ كَتَصَدَّقْتُ إِن اقْتَرَنَ بِقَيْد أَوْ جِهَة لا تَنْقَطِعُ وَلَوْ لَمَحْهُ ول حُصر وَنَابَ عَنْهَا التَّخْلِية بِكَالْمَسْجِد، ولا يُشْتُرَطُ فِيهُ التَّخْلِية بِكَالْمَسْجِد، ولا يُشْتُرطُ فِيهُ التَّخْلِية بِكَالْمَسْجِد، ولا يُشْتُرطُ فِيهُ التَّخْلِية بُولُ مُسْتَحَقِّه إِلا المُعَيَّنَ الأَهْلِ، المَصْرِف وَصُرُفَ في غَالِب وَإِلا فَالْفُقَرَاءُ، ولا قُبُولُ مُسْتَحَقِّه إِلا المُعَيَّنَ الأَهْلِ، فَإِنْ رُدَّ فَلِلْفُقَرَاء وَهُو لَهُ عَلْهُ كَذَارٍ فَاللَّهُ وَلَا عَوْلُ مُسْتَحَقِّه إِلا المُعَيَّنَ الأَهُلِ، فَإِنْ رُدَّ فَلِلْفُقَرَاء وَبُولُ مُولُولُ مُعْدَا وَاللَّهُ عَلْهُ كَذَارٍ فَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ كَذَارٍ وَمُ لَا عَامٍ ولَهُ عَلَّهُ كَذَارٍ وَلَا أَنْهُ وَلَا لَا عَامٍ ولَهُ عَلَّهُ كَذَارٍ المَعْقَلُ عَامُ ولَهُ عَلَلْ عَامٍ ولَهُ عَلَّهُ كَذَارٍ وَمِعْهُ إِلَّا فَلَا عَامٍ ولَهُ عَلَلْهُ كَذَارٍ الْمُعَلِّقُ عَامُ ولَهُ عَلَلْهُ كَالَا عَامٍ ولَلُهُ عَلَمُ لَا الْمُعَلِّ فَا الْمَالِ عَامٍ ولَلْهُ عَلَلْهُ كَالَهُ عَلْهُ ولَا أَنْهُ وَلِهُ الْتَعْمِ وَلِهُ الْمُسْتِعَة وَاللّه وَلَا عَلَهُ وَالْمُ لَا عَامٍ ولَلُهُ عَلَاهُ كَالَا فَا فَاللّهُ ولَا اللّهُ الْمُعَلِّ فَا اللّهُ عَلَقَا لَا اللّهُ الْمُعَلِّ فَا اللّهُ الْمُعَلِّ فَا اللْعَلَا لَا الْمُعَلِقُ الْمَا لَا الْعُلُولُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُلْعُولُ اللْمُ

بخلاف نَحْو كُـتُب وَسلاح إِذَا صَرَفَهُ في مَـصْرفه إلا لمَحْجُـوره إِنْ أَشْهَدَ عَلَى الوَقْف وَصَـرَفَ لَهُ الْغَـلَّةَ وَلَمْ يَكُن المَـوْقُـوفُ دَارَ سُكْنَـاهُ إِلا أَنْ يَسْكُنَ الأقَلَّ وَيُكُرَى لَهُ الأَكْثَرُ، وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفُ بَطَلَ فَقَطْ، وَعَلَى وَارِث بِمَرَض مَوْته وَإِلا فَمنَ الثَّلُث إلا مُعَقِّبًا خَرَجَ منْ ثُلُثه فكَميرَاث كَثَـلائَة أَوْلاد وأَرْبَعَة أَوْلاد أَوْلاد وَتَرَكَ زَوْجَةً وَأُمَّا فَيَدْخُلان فيمَا للأوْلاد وأَرْبَعَةُ أَسْبَاعه لوَلَد الْوَلَد وَقُفُّ، وَانْتُقضَ الْقَسْمُ بِحُدُوثِ وَلَد كَمَوْتِه لا بِمَوْتِ إِحْدَاهُمَا، وَعَلَى مَعْصِيَة كَكَنيسَة وَحَرْبِيٍّ، أَوْ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ بِشَرِيكِ إِلاّ أَنْ يَحُوزَهُ الشَّريكُ قَبْلَ المانع، أَوْ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ لَهُ أَوْ جَهِلَ سَبْقَهُ لدَيْن إِنْ كَانَ عَلَى مَحْجُورِهِ، أَوْ لَمْ يُخْلَ بَينَ النَّاسِ وَبَيْنَ كَمَسْجِد قَبْلَهُ، وَمِنْ كَـافر لكَمَـسْجد، وَمَــدْرَسَة، وَكُره عَلَى بَنيــه دُونَ بَنَاته عَلَى الأصَحّ وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ ۚ إِنْ جَازَ كَتَخْصِـيصِ مَذْهَبِ أَوْ نَاظِرِ أَوْ تَبْديَة فُلان بكَذَا، وَإِن احْتَاجَ مَنْ حُبِسَ عَلَيْهِ بَاعَ، أَوْ إِنْ تَسَوَّرَ عَلَيْه ظَالمٌ رَجَعَ لَهُ أَوْ لوارته، أَوْ لفُلان ملْكًا وَإِن انْقَطَعَ مُؤَيَّدٌ رَجَعَ حُبُسًا لأقْرَب فُـقَرَاء عَصَبَة المُحبِّس، وَلامْـرَأَة لَوْ كَانَتْ ذَكَرًا عَصَبَتْ يَسْتَوى فيه الذَّكَرُ وَالأَنْثَى لا كَبنْت بنْت، فَإِنْ ضَاقَ عَن الْكِفَايَة قُدِّمَ الأَقْرَبُ مِنَ الإِنَاثِ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مُعَيَّنِينَ وَبَعْدَهُمْ للْفُقَرَاء فَنَصِيبُ كُلِّ مَنْ مَاتَ لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُؤَبَّدْ، فَإِنْ قَيَّدَ بِحَيَاتِهِمْ أَوْ حَيَاةِ فُلانِ أَوْ بِأَجَلِ فَللْبَاقِي، ثُم يَرْجِعُ مِلْكًا وَإِلا فَمَرْجِعُ الإِحْبَاسِ، وفي كَقَنْطَرَةِ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا في مثْلُهَا وَإِلا وُقفَ لَهَا وَبُدئَ بإصْلاحه وَالنَّـ فَقَةُ عَلَيْه منْ غَلَّتِه وَإِنْ شَــرَطَ خلافَهُ وَأُخْرِجَ سَــاكنُ مَوْقُوفٌ عَلَيْه للسُّكْنَى إِنْ لَمْ يَصْلُحْ لتُكْرَى لَهُ، وَأَنْفَقَ عَلَى كَفَرَسِ لِغَزْو مِنْ بَيْتِ المَالِ، وَ إِلا بِيعَ وَعُوِّضَ بِهِ سِلاحٌ وَبِيعَ مَا لا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عَقَارٍ وَجُعلَ في مثله أَوْ شِقْصِهِ كَأَنْ أَتْلَفَ وَلَوْ عَقَارًا، وَبِيعَ فَضْلُ الذُّكُورِ وَمَا كَبِرَ مِنَ الإِنَاثِ في إنَاثِ لا عَقَارٍ وَإِنْ خَرِبَ وَلَوْ بِغَيْرِهِ، إِلا لِتَوْسِيعِ مَـسْجِدِ أَوْ مَقْبَرَةِ أَوْ طَرِيقِ وَلَوْ جَبْرًا، أَوْ أُمِرُوا بِجَعْلِ ثَمَنِهِ في غَـيْرِهِ ولا جَبْرَ، وَتَنَاوَلُ الذُّرِّيَّةُ الحَافِدَ كَـوَلَد فُلان وَفُلانَة، أَوِ الذَّكُــرِ وَالإِنَاثِ وَأُولادِهِمْ أَوْ أُولادِي وَأُولادِهِمْ بِخِــلافِ وَلدى وَوَلَد وَلدى وَأُولادى وَأُولاد أَوْلادى وَبَنَى وَبَنَى بَنِيَّ كَنَسْلَى وَعَقَبِى، والإِخْوةُ الأَنْثَى، وَرَجَالُ إِخْوَتَى وَنَسَاؤُهُمُ الصَّغِيرَ وَبَنِى أَبِى إِخْوَتَهُ الذَّكُورِ وَأَوْلادَهُمْ، وَآلِى وَأَهْلَى العَصَبَةَ وَمَنْ لَوْ رُجِّلَتْ عَصَبَتْ، وأَقَارِبِي أَقَارِبَ جَهَنَيْهِ مُطْلَقًا وإِنْ ذَمَيِينِ، ومَوَالِيهِ كُلُّ مَنْ أَوْ لاصله أَوْ لفَرْعِهِ ولاؤُهُ وَلَوْ بالجَرِ لا الأعْلُونَ إِلا لَقَرِينَة، وقَوْمُهُ عَصَبَتَهُ مَنْ أَوْ لاَصَلَّى وَالصَّغِيرَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، والشَّابُ والحَدَّثُ مِنْهُ للأربَعِينَ، وَالصَّغَيْرِ والصَّغِيرَ، مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، والشَّابُ والحَدَّثُ مِنْهُ للأربَعِينَ، والشَيْخُ مَنْ قَرْقَهَا، وشَملَ الأَنْثَى كَالأَراهلِ، وَمَلْكُ الذَّاتِ فَقَطْ للْواقَفَ، فَلَهُ وَلوارِثِهِ مَنْعُ مَنْ أَرَادَ إِصْلاَحَهُ إِنْ أَرَادُوهُ، أَكْرَوهُ السَّنَةُ وَلوارِثِهِ مَنْعُ مَنْ أَرَادَ إِصْلاحَهُ إِنْ أَرَادُوهُ، أَكْرَومُ السَّنَةُ وَالسَّتَيْنِ إِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنِ وإلا فَكَالأَرْبَعَة ولَمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ كَالْعَشْرِ وَلَصَرُورَةِ وَالسَّتَيْنِ إِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنِ وإلا فَكَالأَرْبَعَة ولَمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ كَالْعَشْرِ ولَصَرُورَة إِلَى السَّنَةُ مَوْتَ أَوْ طُرُو مُسْتَحَقً، وَفُضَلَ أَهِلَ الحَاجَةِ وَالْعَيْلِ فَي عَلَيْهُ وَلُولُ مُسْتَحَقَّ، وَفُضَلَ أَهلَ الحَاجَاجَة وَالْعِيَالِ فَي عَلَّة وَسُكَرَاءُ لَنِيادَةً إِنْ فَعَلَ الْمَثْلِ، ولا يُقْطَعِ أَوْ سَفَرِ بَعِيد، وَإِنْ بَنَى مُحبَّسٌ عَلَيْهِ أَوْ غَرَسَ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِنُ فَوْقُفَى الْفَطَاعِ أَوْ سَفَرِ بَعِيد، وَإِنْ بَنَى مُحبَّسٌ عَلَيْهِ أَوْ غَرَسَ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُبَيْنُ فَوْقَفًا عَلَوْ الْمَثَلِ مَاتَ وَلَمْ يُبَيْنُ

بلب: الهبة: تمليكُ مَنْ لَهُ التّبرُّعُ ذَاتًا تُنْقُلُ شَرْعًا بِلا عوض لأهل بِصيغة أَوْ مَا يَدُلُّ وَلَثُوابِ الآخرَة صَدْقَةً وَإِنْ مَجْهُولةً أَوْ كَلْبًا وآبِقًا وَدَيْنًا وَهُو إِبْرَاءٌ إِنْ وُهِبَ لَمَنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَإِلاَ فَكَرَهْنِهِ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْإِشْهَادُ، وَبَطَلَتْ بِمَانِعٍ قَبْلَ الحَوْرِ مِنْ لَمَنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَإِلاَ فَكَرَهْنِهِ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْإِشْهَادُ، وَبَطَلَت بِمَانِعٍ قَبْلَ الحَوْدِ مِنْ إِنَ هُوَ عَلَيْهِ، وَإِلاَ فَكَرَهْنِهِ يَتَعَيِّنُ فِيهِ الْإِشْهَادُ، وَبَطَلَت بِمَانِعٍ قَبْلَ المَوْهُوبِ لَهَ المُعَيِّنِ إِنْ لَمْ يَشْهَدُ أَنَّهَا لَهُ وَإِلا فَلا، وَعَالَ أَوْ أَرْسَلَهَا كَمَوْتِ المُرْسَلِ إِلَيْهِ المُعَيِّنِ إِنْ لَمْ يَشْهَدُ أَنَّهَا لَهُ وَإِلا فَلا، وَبِهِبَة لثَانِ وَحَازَ أَوْ تَدْبِيرٍ أَو اسْتِيلاء ولا قيمة لا ببيع قبْلَ علم المَوْهُوبِ لَهُ وَإِلا فَلا، وَبِهِبَة لثَانِ وَحَازَ أَوْ تَدْبِيرٍ أَو اسْتِيلاء ولا قيمة لا ببيع قبْلَ علم المَوْهُوبِ لَهُ وَإِلا فَلا، فَلَهُ الشَّمُنُ، ولا تُقْبَلُ دَعْوَى مُودِعٍ وهبَ لَهُ أَنَّهُ قَبِلَ قَبْلَ عَلْم والمَوْهُوبِ لَهُ وَإِلا فَلَا لَيْتَرُونَ وَكُورَ وَاهْبِ وَمُودَعٍ وَلَوْ لَا يَتَعْولُ إِنْ قَبْلَ عَلَمُ اللّهُ مُولًا إِنْ قَبْلَ عَلَى مُولِ اللّهُ وَلِا أَنْ يَهِبَ الأَجْرَة قَبْلَ قَبْلَ قَبْلَ قَبْلَ قَبْلَ قَبْلَ قَبْلَ قَبْلَ عَلَمُ وَلَا إِنْ قَبْمُ لَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

إِلا مَا لا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ أَوْ دَارَ سُكْنَاهُ إِلا أَنْ يَسْكُنَ أَقَلَّهَا ويُكْرَى لَهُ الأَكْثُرُ وَإِنْ سَكَنَ النَّصْفَ بَطَلَ فَقَطْ وَالآكثرُ بَطَلَ الْجَمِيعُ، وَجَارَ للأب اعْتِصَارُهَا مِنْ وَلَدَه مُطْلَقًا كُمُّ وَهَبَتْ ذَا أَبِ مَا لَمْ يَتَيَتَّمْ إِلا فِيمَا أُرِيدَ بِهِ الآخِرَةُ كَصَدَقَةٍ مَا لَمْ يَشْتَرَطْهُ إِنْ لَمْ تَفْتُ لا بِحَوَالَّة سُوق وَلَمْ يُنْكَحُ أَوْ يُداَينَ لَهَا أَوْ يَمْرَضُ كُواهِبِ إِلا أَنْ يَهَبَ عَلَى هذه الأحْوال أَوْ يَزُول المَرضُ، وكُره تَمَلُكُ صَدَقَة بِغَيْرٍ إِرْثُ وَرُكُوبُها وَانْتَفَاعٌ بِعَلَيْتَهَا، ويُنْفَقُ عَلَى والد افْتَقَرَ مِنْهَا، ولَهُ تَقْوِيمُ جَارِيَةٍ أَوْ عَبْد لمَحْجُورِهِ وَانْتَفَاعٌ بِعَلَيْتَهَا، ويُنْفَقُ عَلَى والد افْتَقَرَ مِنْهَا، ولَذِمَ بِتَعْيِينِهِ، وصَدُقِقَ الْواهبُ فَى وَالد افْتَقَرَ مِنْهَا، ولَوْمَ بِتَعْيِينِهِ، وصَدُقِقَ الْواهبُ فَى وَالد الشَّوَابِ ولَزِمَ بِتَعْيِينِهِ، وصَدُقِقَ الْواهبُ فَى وَالْد الشَّوابُ ولَزِمَ بِتَعْيِينِهِ، وصَدُقِقَ الْوالدينِ والْوالدينِ واللهَ الشَوْمَةُ اللهُ وَعَنِ والْوالدينِ والْوالدينِ مَا يُقْضَى عَنْهُ بِعَيْدِ عَوْنَ الْهُ الْمُعْمَلِ الْوَالدِينَ الْمُعْمِ وَالْمَا وَلَوْمَ وَهِي تَمْلِيكُ مَنْفَعَة مَمُلُوكِ حَيَاةً وَالْمَعْمِ بِغَيْرِ عَوْضَ، وَهِي فَى الحَوْزِ كَالْهِبَةِ.

بَابُ: اللَّقْطَةُ: مَالٌ مَعْصُومٌ عَرَضَ لَلْضَيَّاعِ وَإِنْ كَلْبًا وَفَرِسًا وَحِمَارًا، وَرُدَّتْ بِمَعْرِفَة الْعِفَاصِ وَالوِكَاء، وتُضْى لَهْ عَلَى ذَى الْعَدَد وَالْوَزْن بِيمِين، وَإِنْ وَصَفَ ثَان وَصَفَ أُوَّل وَلَمْ يَنْفَصِلْ بِهَا حَلَفَا وَتُسمَتُ بَيْنَهُمَا كَنْكُولِهِمَا كَبَيَّتَيْنِ لَمْ يُؤَرِّخَا وَلا للأعْدَل بها حَلَفًا وَتُسمَتُ بَيْنَهُما كَنْكُولِهِمَا كَبَيَّتَيْنِ لَمْ يُؤَرِّخَا وَلا للأعْد وَالله عَلَمَ ، ولا ضَمَانَ عَلَى دَافع بَوَجْه جَائِزٍ، واستُؤْنى وَإِلا فَللأَقْدَم تَارِيخًا وَلا للأعْد بَل عَلَمَ ، ولا ضَمَانَ عَلَى دَافع بَوَجْه جَائِزٍ، واستُؤْنى بالْواحدة إِنْ جَهِلَ غَيْرِهَا لا غَلِطَ، فَإِنْ أَثْبَتَ غَيْرُهُ أَكْثَرَ أَخَذَها وَوَجَب أَخْذُها لِخُوف خَائِن إِلا أَنْ يَعْلَمَ خَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وتَعْرِيفُها سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَخَوْف خَائِن إِلا أَنْ يَعْلَمَ خَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وتَعْرِيفُها سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَخَوْف خَائِن إِلا أَنْ يَعْلَمَ خَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وتَعْريفُها سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَخَوْف خَائِن إِلا أَنْ يَعْلَمَ خَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وتَعْريفُها سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَكُ وَنَعْ بَعْنَ إِلا أَنْ يَعْلَمَ خَيَانَةً هُو أَنْ بَعْرَف أَنْ لَمْ يَلِق بَعْنَاه ، وَيَعْريفُها سَنَةً إِنْ لَمْ يَلِق بَعْنُه ، وَلَاللّهُ مَنْ يَقُو بِهُ أَوْ بِأَجْرَة مِنْ عَلْ أَوْ لَا يَعْدَه مَا لَوْ التَّصَدُق بَعْلَ الْعَوْمِ الْعَالُولُ وَلَا يَعْدَى الْمَوْضِعِهَا بَعْد أَخْذِها قَبْلَهَا، وَرَدَّهَا لِمَوْضِعِهَا بَعْد أَخْذُها التَّمَلُك وَلَوْ بِمَكَّة ، وَضَمِنَ فِيهِمَا كَنِيَّةً أَخْذُها قَبْلَهَا، وَرَدَّهَا لِمَوْضِعِهَا بَعْد أَخْذُها قَبْلَهَا، ورَدَّهَا لِمَوْضِعِهَا بَعْد أَخْذُها التَّمَلُك وَلُو بِمَكَّة ، وَضَمِنَ فِيهما كَنِيَّة أَخْذُها قَبْلَهَا، ورَدَّهَا لِمَوْضِعِها بَعْدَا أَخْذُها الْمَانَانُ لَا اللّهُ فَا لَوْ اللّهُ وَلَوْ بِمَكَة ، وَضَمَنَ فِيهما كَنِيَّة أَخْذُها قَبْلَها، ورَدَّها لِمُؤْمِع المَوْضَعِها بَعْدَا أَخْذُها المَوْضِع المَا المَوْمُ الْمَعْمُ اللّه الله المُؤْمِع المُؤْمِ اللّه الله المُؤْمِ الله المُؤْمِ المُؤْمِ الله المُؤْمِ ال

للْحفظ، وَالرَّقيقُ كالحُرِّ وَقَبْلَ السَّنَة في رَقَبَته، وَلَهُ أَكْلُ مَا يَفْسُدُ وَلَوْ بقَرْيَة، ولا ضَمَانَ كَغَيْرِه إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ وَأَكْلُ شَاة بِفَيْفَاءَ فَإِنْ حَمَلَهَا حَيَّةً عُرِّفَتْ، وَبَقَرَة بِمَحَلِّ خَوْف عَسُرَ سَوْقُهُ مَا، وَبَأَمْن تُركَتْ كَإِبل مُطْلَقًا، فَإِنْ أُخذَتْ عُرِّفَت ثُمَّ تُرِكَتْ بِمَحَلِّهَا، وَلَهُ كِرَاءُ دَابَّة لعَلَفها كراءً مَأْمُونًا وَرُكُوبِهَا لَمَوْضعه وإلا ضَمن وَعَلَّتُهَـاً لا نَسْلُهَا، وَوَجَبَ لَقُطُ طَفْل كَفَـايَةً وَنَفَقَتُه عَلَـى مُلْتَقطه إِنْ لَمْ يُعْطَ مِنَ الْفَيء إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ مَنْ كَـهَبَة أَوْ يُوجَدَ مَعَـهُ أَوْ مَدْفُونًا تَحْتَهُ إِنْ كَـانَ مَعَهُ رُقْعَةٌ، وَرَجَعَ عَلَى أَبِيهِ إِنْ طَرَحَهُ عَمْدًا، وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُنْفَقْ حُسْبَةً بيَمين وَهُوَ حُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلَمِينَ، وَحُكمَ بإسْلامه في بَلَد المُسْلَمِينَ كَأَنْ لَمْ يكُنْ فيهَا إلا بَيْتٌ إِن الْتَقَطَهُ مُسْلَمٌ وَإِلا فَكَافِرٌ كَأَنْ وُجِلَّ فَى قَرْيَة شِرْكِ، وَإِنِ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ ولا يُلْحَقُ بَمُلْتَقَطَ ولا غَيْرِه إلا ببَيِّنَة أَوْ وَجْه، وَنُزعَ مَحْكُومٌ بإسْلامِه مِنْ كَافِرٍ، وَنُدِبَ أَخْذُ آبِقِ لِمَنْ عَــرَفَ رَبُّهُ وَإِلا كُرِهَ، وَلَرَبُّهُ عــتقُهُ وَهَبَــتُهُ لغَيْــر ثَوَاب، وَضَمَنَهُ إِنْ أَرْسَلَهُ إِلا لَخَوْف مِنْهُ، أَو اسْتَأْجَرَهُ فيمَا يَعْطبُ فيه لا إِنْ أَبْقَ مِنْهُ أَوْ تَلْفَ بلا تَفْرِيط، وَإِنْ نَوَى تَـمَلُّكَهُ قَبْلَ السَّنَة فَغَاصِبٌ وَاسْتَحَقَّهُ سَيِّدُهُ بشَاهَد وَيَمين، وَأَخَـٰذَهُ إِن ادَّعَاهُ وَصَـٰدَّقَهُ الْـعَبْـدُ، وَإِنْ جَاءَ بِكتَـابِ قَـاضٍ، أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ صَاحبَ كتَابِي هذَا أَبِّقَ لَهُ عَبِدٌ صَفَتُهُ كَذَا دُفعَ إِلَيْهِ إِنْ طَابَقَ.

بَابُ: شَرْطُ القَضَاء عَدَالَةٌ وَذُكُورَةٌ وَفَطْنَةٌ وَفَعْهُ وَلَوْ مُقَلِّدًا، وزيدَ للإمَامِ الأعْظَمِ قُرَشِيٌ فَحَكَمَ بَقُولِ مُقلِّده، ووَجَبَ عَزْلُ أَعْمَى وأَصَمَّ وأَبْكَمَ وَنَفَذَ حُكْمُهُ، وَتَعَيَّنَ عَلَى مَنْفَرِد بِشُرُوطَهِ أَوْ خَائِف فِتْنَة أَوْ ضَيَاعٍ حَقِّ إِنْ لَمْ حُكْمُهُ، وَتَعَيَّنَ عَلَى مَنْفَرِد بِشُرُوطَهِ أَوْ خَائِف فِتْنَة أَوْ ضَيَاعٍ حَقِّ إِنْ لَمْ يَتَولَّ، وحَرُمُ أَخْذُ مَال مَنْ أَحَد الْخَصْمَيْنِ وَقَبُولُ هَدِيَّة، ونُدب غَنِيٌّ وَرِعٌ نَزِهٌ عَلَيمٌ نَسِيبٌ بِلا دَيْنِ وَحَدًّ وَزَائِد فِي الدَّهَاء وَمَنْعُ الرَّاكِبِينَ مَعَهُ وَالمُصاحِبِينَ، وَتَخْفِيفُ الأعْوانِ وَاتِّخَاذُ مَنْ يُخْبِرُهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ أَوْ فِي شُهُودِه، وَتَأْديب مَنْ وَلَهُ أَنْ وَتَخْلِمُ أَوْ الله بَمَجْلِسه إلا في نَحْوِ اتَّقِ الله، وإحْضَارُ العُلَمَاء أَوْ مُشَاوَرَتُهُمْ، ولَهُ أَنْ يَسْتَخُلِفَ إِنِ اتَّسَعَ عَمَلُهُ بِجِهَةٍ بَعُدَتْ مَنْ عَلَمَ مَا اسْتَخْلَفَ فِيهِ أَوْ فَي شُهُوده، وَلَهُ أَنْ يَسْتَخُلِفَ إِنِ اتَّسَعَ عَمَلُهُ بِجِهَةٍ بَعُدَتْ مَنْ عَلَمَ مَا اسْتَخْلَفَ فِيهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ، ولا يَسْتَخُلِفَ أَنِ الْأَوْنَ لَهُ، ولا يَسْتَخُلُفَ فِيهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ، ولا يَسْتَخُلِفَ أَنِ الله أَوْ أَذِنَ لَهُ، ولا يَسْتَخُلُفَ أَنِ الله أَو الله أَوْ أَذِنَ لَهُ، ولا

يَنْعَزَلُ بِمَوْتِه ولا غَيْرِه بِمَوْت مَنْ أَوْلاهُ، ولا تُسقَّبَلُ شَهَادَتُهُ أَنَّهُ قَضَى بِكَذَا، وَجَازَ تَحْكِيمُ عَلِل غَيْرِ خَلَصْم وجاهل في مال، وَجُسْر لا حَدٍّ وَقَـتْل وَلعَان وَوَلاء وَنَسَبِ وَطَلَاقِ وَفَسْخِ وَعَتْقِ وَرُشْدِ وَسَفَهِ وَأَمْرِ غَائبِ وَحَبْسِ وَعَـقْد، فَإِنْ حَكَمَ صَوَابًا مَضَى، وأَدَب وَخَفِيف تَعْزِير بمَسْجِد لا حَدٍّ وَاتِّخَاذ صَاحب وَبَوَّاب وَعَزْلِ لِمَصْلُحَةِ وَبَرَّأَهُ إِلا عَن ظُلْم وَتُولْيَة وَلَوْ لُغَيْــر وَلايَته وَرَتَّبَ كَاتَبًا وَمُــزَكيًا وَشُهُوَدًا عُـدُولاً شَرْطًا، وَالتَّرْجُمَانُ كالشَّاهد وَكَفَى إِنْ رَتَّبَ الْوَاحدَ، وَبَدَأً أَوَّلَ ولايَتهِ بِالْكَشْفِ عَنِ الشُّهُود فالمَسْجُونينَ فَأُولْيَاء الأيْتَام وَمَالهم، ونَادَى بمَنْع مُعَامَلَةً يَتيم، وَسَفَيه وَبَرَفْع أَمْرِهمَا لَهُ ثُمَّ في الْخُصُوم فَيَبْدَأُ بِالأَهَمِّ كالمُسَافِر، وَمَا يَخْشَى فَوَاتَهُ فَالأَسْبَقُ وَإِلا أَقْرِعَ، وَيَنْبَغَى أَنْ يُفْرِدَ يَوْمًا أَوْ وَقْتًا للنِّسَاء كَالمُفْتَى وَالمُدَرِّسِ، وَلا يَحْكُمُ مَعَ ما يُدْهِشُ وَمَضَى، وَلْيُسَـوِّ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَإِنْ مُسْلَمًا وَكَافِرًا، وَعُـزِّرَ شَاهِدُ الزُّورِ في المَلإِ بِندَاءِ لا بِحَلْقِ لِحْيَةِ وَتَسْخِيمٍ وَجْهِ، وَمَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ مُفْتِ أَوْ شَاهِد لا بشَهِدْتَ بِبَاطِل وَلا بكَذَبْتَ لخَصْمه، وأَمَرَ مُدَّعيًا تَجَرَّدَ عَنْ أَصْلَ، أَوْ مَعْهُودِ بِالْكَلامِ، وَإِلا فَالْجَالِبُ وَإِلا أَقْرَعَ فَيَدَّعِي بِمَعْلُومٍ مُحَقَّق مِنْ مَال أَوْ غَيْرِه، وَبَيَّنَ فِي الْمَالِ السَّبَبَ، وَإِلا سَأَلَهُ الْحَاكمُ عَنْهُ وَإِلا لَمْ تُسْمَعْ دَعْواَهُ كَأَظُنُّ إِلا أَنْ يَنْسَى السَّبَبَ أَو يَتَّهِمَ المُدَّعَى عَلَيْه ثُمَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِمَـفْهُومِ أَوْ أَصْلِ بِالْجَوَابِ، فَإِنْ أَقَرَّ فَلَهُ الاسْتَـشْهَادُ عَلَيْه، وَإِنْ أَنْكَرَ قَالَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟، فَإِنْ نَفَاهَا فَلَهُ اسْتَحْلافُهُ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ خُلْطَةٌ، فَإِنْ حَلَفَ فَلا بيِّنَــةَ إلا لعُذْر كَنسْيَــان وَعَدَم عِلْم كَأَنْ حَلَفَ لِــرَدِّ شَاهِدٍ فَوَجَــدَ ثَانِيًا، وَإِنْ أَقَامَهَا أَعْذَرَ إِلَى المَطْلُوبِ بَأَبْقَيْتُ لَكَ حُجَّةً إلا شَاهِدُ الإِقْرَارِ بِالْمَجْلُس، وَمَنْ يُخْشَى منْهُ وَمُزَكَّى السِّـرِّ، وَالمُبْرَزُ بغَيْر عَدَاوَة أَوْ قَرَابَة، فَــإنْ قَالَ نَعَمْ أنْظَرَهُ لَهَا بالاجْتهَاد ثُمَّ حَكَمَ كَنَفيهَا وَعَجَّزَهُ وَسَجَّلَهُ إِلا في دَمِ وَعِثْق وَطَلاقِ وَحبْسِ وَنَسَبٍ، وَإِنْ لَمْ يُجِبُ حُـبِسَ وَضُرِبَ ثُمَّ حُكِمَ بلا يَمِـينِ، وَإِنْ أَنْكَرَ المُعَـامَلَةَ فَأْقـيمَتْ عَلَيْـه البَيِّنــَةُ لَمْ تُقْبَلُ بَـيِّـنَةٌ بِالْقَضَاءِ بِخِــلافِ لا حَقَّ لَكَ عَلَىَّ، وَكُلَّ

دَعُورَى لا تَشْبُتُ إلا بعَدْلَيْن فَلا يَمينَ بـمُجَرّدها كَنكاح، وَإلا تَوَجَّهَتْ في غَـيْر نكاح، ولا يَحْكُمُ لمَنْ لا يَشْهَدُ لَهُ إلا بالإقْرار اخْتياراً وأَمَرَ ذَوى الْفَضْل وَالرَّحْم بالصُّلْحِ، فَإِنْ خَـشَىَ تَفَاقُمَ الأمْر وَجَبَ، وَنُبُذَ حُكْمُ جَـائر وَجَاهل لَمْ يُشَاوِرْ، وَإِلا تُعَقَّبَ وَمَضَى الصَّوَابَ، وَلا يَتَعَـقَّبُ حُكْمَ الْعَدْل الْعَـالم وَرَفَعَ الْخلافَ لا أُحلُّ حَرَامًا إلا مَا خَالَفَ إجْمَاعًا أَوْ نَصًّا أَوْ جَلَى قَيَاس أَوْ شَذَّ مَـــذُرَكُهُ فَــيُنْقُضُ وَيَبَيَّنُ السَّـبَبُ، وَنَقَلْتُ المَلْكَ وَفَـسَخْتُ هَذَا الْعَــقْدَ أَوْ قَــرَّرْتُهُ ونَحْوُهَا حُكْمٌ، لا أُجِيزَهُ أَوْ أُفْتِي وَلا يَتَعَدَّى لمُمَاثِل بَلْ إِنْ تَجَدَّدَ، فَالاجْتهَادُ كَأَنْ حَكَمَ فِي نَازِلَةٍ بِمُجَرَّدِ الْفَسْخِ كَفَسْخِ بِرَّضْعِ كَبِيرٍ أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ بِعِدَّةٍ كَغَيْرِهَا في المُسْتَقْبَلِ، وَلا يَسْتَندُ لعلْمه إلا في الْعَدَالَة وَالْجَرْحِ كَالشُّهْرَة بِذَلكَ أَوْ إِقْرَار الْخُصْم بِالْعَدَالَة، وَقَرِيبُ الْغَيْبَة كَالْحَاضِر وَالْبَعِيدُ جِدًا يُقْضَى عَلَيْه بِيَمِينِ الْقَضَاء كِالْمَيِّتِ، وَالْيَتِيمِ أَوِ الْفُقَرَاءِ وَالْعَشَرَةِ أَوِ الْيَوْمَانِ مَعَ الْخَوْفِ كَذَلَكَ في غَيْرٍ اسْتحْقَاق الْعَقَار وَسمَّى لَهُ الشُّهُودَ إِذَا قَدمَ، وَإِلَّا نَقَضَ وَحُكِمَ بِغَائِبِ يَتَمَيَّزُ بِالصِّفَة وَلَوْ عَقَارًا فالدَّعْوَى حَيْثُ المُدَّعَى عَلَيْه عَلَى الأرْجَح ومُكِّنَ مُدَّعِ لِغَائِبِ بلا تَوْكيل إنْ خيفَ ضَيَاعُ المَال ولا حُكْمَ لَهُ بغَيْر ولايَته.

بِلْبُّ: شُرُوطُ الشَّهَادَةِ الْعَدَالَةُ، وَالْعَدْلُ الْحُرُّ الْمُسْلَمُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِلا فَسْقِ وَحَجْرٍ وَبَلِدْعَة كَقَدَرِى ذُو المُرُوءَة بِتَرْك غَيْرِ لائِقٍ مِنْ لَعِب بِكَحَمَامٍ وَشَطَرَنْجَ وَسَمَاعِ غَنَاء وَسَفَاهَة وَصَغِير خَسَّة وَإِنْ أَعْمَى فَى الْقَوْل أَوْ أَصَمَّ فَى الْفَعْلِ وَسَمَاعِ غَنَاء وَسَفَاهَة وَصَغِير خَسَّة وَإِنْ أَعْمَى فَى الْقَوْل أَوْ أَصَمَّ فَى الْفَعْلِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُون فَطنًا جَازِمًا بِمَا أَدَّى غَيْرَ مَتَّهَم فِيهَا بِوَجْه، فَلا شَهَادَة لَمُغَفَّلَ إِلا فِيمَا لا يُلْبَسُ ولا لَمُتَأْكِد الْقُرْب كَوَالد وَإِنْ عَلَا وَوَلَد وَإِنْ سَفَلَ، وَرَوْجِهِمَا فِيمَا لا يُلْبَسُ ولا لَمُتَأْكِد الْقُرْب كَوَالد وَإِنْ عَلَى عَيله كَأْجِيرٍ وَشَرِيكَ فَى بِخلاف أَخِ، وَمَوْلَى وَمُلاطف إِنْ بَرَزَ، وَلَمْ يَكُنْ فَى عَيله كَأْجِيرٍ وَشَرِيكَ فَى غَيرِهَا وَزَائِد وَمُنقِص، وَذَاكِرَ بَعْدَ شَكَّ أَوْ نِسْيَان، وَبِخلافَهَا لأَحَد أَبُويْه أَوْ ولَديْهِ غَيْرِهَا وَزَائِد وَمُنقِص، وَذَاكِرَ بَعْدَ شَكَّ أَوْ نِسْيَان، وَبِخلافِهَا لأَحَد أَبُويْه أَوْ ولَديْه إِنْ كَرَصَ عَلَى ابْنِه ولا إِنْ حَرَصَ عَلَى ابْنه ولا إِنْ حَرَصَ عَلَى إِذَالَة نَقْصٍ فِيمَا رُدً فِيهِ لِفِسْتِ أَوْ صِبًا أَوْ رَقً أَوْ عَلَى الْتَأْسَى كَشَهَادَة ولَد وَلَكَ إِزَالَة نَقْصٍ فِيمَا رُدً فِيهِ لِفِسْتِ أَوْ صِبًا أَوْ رَقً أَوْ عَلَى الْتَأْسَى كَشَهَادَة ولَد

الزِّنَا فيه أَوْ مَنْ حُـدَّ فيمَا حُدَّ فـيه أَوْ حَرَصَ عَلَى القَبُول كَـأَنْ شَهِدَ وَحَلَفَ، أَوْ عَلَى الأداء كَأَنْ رَفَعَ في مَحْض حَقِّ الآدَميِّ، أَمَا في حَقِّ الله فَـتَجبُ الْمُـبادَرَةُ بالإمْكَان إنِ اسْتُديمَ التَّحْريمُ كَعِتْقِ وَطَلاقِ وَوَقْفِ وَرَضَاعِ والأخِيرُ كَالزُّنَا، بِخِلافِ حِـرْصِ عَلَى تَحَمَّلِ كَالْمُـخْتَفِى، ولا إنِ اسْـتُبْعـدَتْ كَبَدَوىٌّ لحَـضَرىٌّ بخلاف إنْ سَمِعَهُ، ولا إنْ جَرَّ بِهَا نَفْعًا كَشَهَادَتِه بعتْق مَنْ يُتَّهَم في وَلائه أَوْ بمَال لِمَدِيْنِهِ، ولا إِنْ دَفَعَ بِهَا كَشَهَادَة بَعْضِ العَاقِلَةِ بِفِـسْقِ شُهُودِ الْقَتْلِ أَوْ مَدينِ مُعْسر لرَبِّه وَلا إِنْ شَهِدَ بِاسْتَحْقَاق وَقَالَ أَنَا بِعْتُهُ لَهُ، ولا إِنْ حَدَثَ فَسْقٌ بَعْدَ الأدَاء وَقَبْلَ الْحُكْمِ، بِخِلافِ حَدُوثِ عَدَاوَةٍ أَوِ احْتِـمَالِ جَرٍّ أَوْ دَفْعِ وَشَهَادَةٍ كُلِّ للآخَر وَالْقَافِلَةِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ فَى حِرَابَةِ وَلَا إِنْ شَهَدَ لِنَفْسِهُ بِكَثِيرٍ وَشَهَدَ لَغَيْرِه بوَصيَّة وَإِلا قُبِلَ لَهُمَا، ولا إِنْ تَعَصَّبَ ولا لِمُمَاطِل وَحَالِف بطَلاق أَوْ عتَاق ولا بالْتفَات · في صَلاةٍ أَوْ تَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا أَوْ عَـدَمِ إِحْكَامٍ وُضُوءٍ أَوْ زَكَاةٍ لِمَنْ لَزِمَتْهُ وَقُلحَ فى المُتَوَسِّطِ بِكُلِّ قَـادِح وفى المُبْرَزِ بِعَدَاوَةِ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ إِجْـرَاءِ نَفَقَةٍ وَإِنْ مِنْ دُونِهِ وَكَذَا بِغَيْرِهَا عَلَى الأرْجَحِ وَإِنَّمَا يُزكَّى مُبْرَزٌ مَعْرُوفٌ عَارِفٌ فَطَنٌ لا يُخْدَعُ مُعْتَمدٌ عَلَى عِشْرَة مِنْ أَهْلِ سُوقِهِ أَوْ مَحلَّته إلا لعُذْر، وَمَنْ مُتَعَدِّد وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُ الاسْمَ بَأَشْـهَدُ أَنَّهُ عَـدُلُ ۗ رضًى، وَوَجَبَتْ إِنْ بَطَلَ حَقٌّ أَوْ ثَبَتَ بَاطلُ كـالتَّجْـريح وَهُوَ مُقَدَّمٌ، وَجَازَ شَهَادَةُ الصِّبْيَـانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ فَى جَرْحٍ وَقَتْلِ فَقَطْ، وَالشَّاهِدُ حُرٌّ مُسْلَمٌ ذَكَرٌ مُتَعَدِّدٌ لَمْ يَشْتَـهِرْ بِالْكَذَبِ غَيْرَ عَدُوًّ لا قَريبٍ، وَلا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ وَفُرْقَــةٌ إِلاَ أَنْ يَشْهَــدَ عَلَيْهِمْ قَــبْلَهَا وَلَمْ يَحْـضُرْ كَــبيــرٌ ولا يَقْدَحُ رُجُــوعُهُمْ ولا تَجْرِيحُهُـمْ إلا بـكَشْرَة كَـذب، وَللزِّنَا وَاللِّوَاط أَرْبَعَةٌ إن اتَّحَدَ كَيْـفيَّةً وَرُؤيًا وأَدَاءً بأنَّهُ أَوْلَجَ الذَّكَرَ في الْفَرْجِ كَالمرْوَد في المُكْحَلَة، وَجَازَ لَهُمْ نَظَرُ الْعَوْرَة وَفُرِّقُوا عنْدَ الأَدَاء، وَسَأَلَ كُلا بانْفراده وَمَا لَيْسَ بِمَالِ ولا آيلِ لَهُ، كَعِنْقِ وَوَلاءِ وَرَجْعَة وَرِدَّةِ، وَإِحْصَــانِ وَكِتَــابَةِ وَتَوْكِيــلِ بِغَيْــرِ مَالِ عَــدْلانِ، وَإِلا فَعَدَلُ وَامْــرَأْتَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ يَمِينٍ كَـبَيْعٍ وَأَجَلٍ وَخِيَارٍ وَشُفْعَـةٍ وَإِجَارَةٍ وَجُرْحٍ خَطَإٍ أَوْ مَالٍ أَوْ أَدَاءِ

كتَابَة، وَإِيصَاء بتَـصَرُّف فِيه، وَنكَاحٍ بَعْدَ مَوْتِ أَوْ سَبْقِـيَّتِهِ أَوْ مَوْتٍ ولا زَوْجَةَ ولا مُدَبَّرَ وَنَحْوَهُ كَتَقَدُّم دَيْنِ عِنْقًا وقِصَاصِ في جُرْحٍ، وَثَبَتَ المَالُ دُونَ الحَدِّ في سَرقَة وَحراَبَة، وَلَمَا لا يَظْهَرُ للرِّجَالِ امْرأَتَانِ كَعَيْبِ فَرْجٍ، وَاسْتِهَاللِّ وَحَيْضٍ وَولادَة، وَتَبَتَ النَّسَبُ وَالإِرْثُ لَهُ وَعَلَيْه بلا يَمِينِ، وَجَـازَتْ عَلَى خَطِّ المُقِرِّ بِلا يَمين، وَعَلَـى خَطِّ شَاهِدِ مَاتَ أَوْ غَـائِبِ بَعُدَ وَإِنْ بِغَـيْرِ مَالِ فِـيهِمَـا إِنْ عَرَفْـتَهُ كَالمُعَيَّنِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مُشْهِدَهُ وَتَحمَّلَهَا عَدْلاً لا عَلَى خَطِّ نَفْسه حَتَّى يَتَذكَّرَهَا وَأَدَّى بِلا نَفْعٍ، ولا عَلَى مَنْ لا يَعْرِفُ نَسَبَهُ إلا عَلَى شَـخْصِه، وَسَجَّلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فُلانُ ابْنُ فُلان، ولا عَلَى مُنْتَـفيَة لتَـتَعَـيَّنَ للأَدَاء، وَبسَمَـاع فَشَا عَـنْ ثقَات وَغَيْرِهِمْ بِملْـك لِحَائِز بِلَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مَمَّنْ ذَكَـرَ أَنَّهُ لَهُ، وَقُدِّمَتُ بَيِّـنَـةُ الْبَتِّ إِلاّ أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةُ السَّمَاعِ بِنَقْلِ المِلْكِ مِنْ كَأْبِي القَائِمِ، وَبِمَوْتِ غَائِبٍ بَعُدَ أَوْ طَالَ زَمَنُ سَمَاعِهِ، أَوْ بِوَقْفِ إِنْ طَالَ الزَّمَنُ بِلا رِيبَةِ وَشَهِدَ عَـدُلانِ وَحَلَفَ كَتَـوُلِيَةِ وتَعْدِيلِ وَإِسْلامٍ وَرُشْدٍ وَنِكَاحٍ وَضِدِّهَا، وَضَرَرِ زَوْجٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا، وَالتَّحَمُّلُ إِنِ افْتَقَرَ إِلَيْهِ فَــرْضُ كِفَايَةٍ، وَتَعَيَّنَ الأَدَاءُ مِنْ كِبَرِ يدَيْنِ، وَعَلَى ثَالِثِ إِنْ لَمْ يَجْتَزْ بِهِمَا، وَإِنِ انْتَفَعَ فَجُرْحٌ إِلا رُكُوبُهُ لِعُسْرِ مَشْيِهِ ولا دَابَّةَ لَهُ لا أرْبَعَةِ، وَلَهُ الانْتِفَاعُ حِينَئِذ وَلَوْ بِنَفَقَة، وَحَلَفَ عَـبْدٌ وَسَفِيهٌ مَعَ شَاهِدِه لا صَبِيٌّ وَوَلَيَّهُ، وَحَلَفَ المَطْلُوبُ لِيَتْرُكَ بِيدِهِ وَأُسْجِلَ لِيَحْلِفَ إِذَا بَلَغَ، فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَهُ الصَّبَى ، وَإِنْ نَكَلَ بَعْدَ بُلُوغِه فَــلا شَيْءَ لَهُ، وَحَلَفَ وَارثُهُ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ، وَجَازَ نَقْلُهَا إِنْ قَــالَ أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتى، أَوْ سَمِعَهُ يُؤَدِّيهَا عِنْدَ حَاكِم وَغَابَ الأصْلُ وَهُوَ رَجُل بِمكانِ لا يَلْزَمُ الأَدَاءُ مِنْهُ أَوْ مَاتَ أَوْ مَرضَ وَلَمْ يَطْرَ فَسْقٌ أَوْ عَدَاوَةٌ بِخلاف جُنَّ وَلَمْ يُكَذِّبُهُ أَصْلُهُ قَبْلَ الحُكْمِ وَإِلا مَضَى ولا غُرْمَ، وَنُقلَ عَنْ كُلِّ اثْنَان لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلاً، وفي الزِّنَا أَرْبَعَةُ عَنْ كُلِّ أَوِ اثْنَانِ عَنْ كُلِّ اثْنَينِ، وَتَلْفِيقُ نَاقِلِ أَصْلِ وَتَزْكِيَةُ نَاقل أَصْلِهِ، وَنَقْلُ امْرَأْتَيْنِ مَعَ رَجُلِ فِيمَا يَشْهَدَانِ فِيهِ، وَبَطَلَتْ إِنْ رَجَعَ قَبْلَ الْحُكْمِ لا بَعْدَهُ، وَغَرِمَ المَالَ وَالدِّيَّةَ وَنُقِضَ إِنْ ظَهَرَ كَذِّبِهُمْ قَبْلَ الاسْتِيْفَاءِ كَحَيَاةٍ مَنْ شَهِدُوا

بِقَتْله، أَوْ جَبِّه قَبْلَ الزِّنَا وَإِلا غَرِمُوا، وَلا يُشَارِكُهُمْ شَاهِدُ الإحْصَانِ وَأُدِّبَا في كَقَـٰذْف وَلا يُقْبَـلُ رُجُوعُهُـمَا عَـن الرُّجُوعِ، وَإِنْ عَلمَ الحَـاكِمُ بِكَذِبهِمْ وَحَكَمَ فَ القَصَّاصُ كُولَىِّ الدَّم وَإِنْ رَجَعًا عَنْ طَلاق فَـلا غُـرْمَ إِنْ دَخَلَ وَإِلا فَنصْفُ الصَّدَاق كَرُجُوعهما عَنْ دُخُول ثَابِتَة الطَّلاق، وَاخْتَصَّ به الرَّاجعان عَن الدُّخُول عَن الرَّاجِعَيْنِ عَنْ طَلاقِ وَعَنْ عَنْق غَرِمَا قَـيمَتَهُ يَوْمَ الْحُكْم وَوَلاؤُهُ لَهُ، فَإِنْ كَانَ لأَجَل فَمَنْفَعَـتُهُ لَهُمَا إِلَيْهَ إِلا أَنْ يَسْتَــوْفَيَاهَا قَبِلَهُ، وَعَنْ مائَة لزَيْد وَعَــمْرو قَالاَ بَلْ هيَ لزَيْد اقْتَسَمَاهَا وَغَرَمَ للْمَدين خَـمْسينَ فَقَطْ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا غَرَمَ النِّصْف كَرَجُل مَعَ نسَاء، وَعَلَيْهِنَّ وَإِنْ كَثُرْنَ النِّصْفُ وَإِلا أَنْ يَبْقَى منْهُنَّ اثْنَتَان، فَإِنْ بَقَيَتْ وَاحدَةٌ فَالـرُّبْعُ وَهُوَ مَعَهُنَّ في كَرَضَاع كَامْرَأَة، وَإِنْ رَجَعَ عَنْ بَعْض مَا شَـهدَ به غَـرِمَ نصْفَـهُ، وَإِنْ رَجَعَ مَنْ يَســتَقَلُّ الــحُكُمُ بِدُونِه فَلا غُــرْمَ، فَــإِنْ رَجَعَ غَيْــرُهُ فَالجَميْعُ، وَللْمَقْضِي عَلَيْه مُطَالَبَتُ هُمَا بالدَّفْع للْمَقْضِيِّ لَهُ، وَللْمَقْضِيِّ لَهُ المُطَالَبَةُ إِذَا تَعَذَّرَ منْ المَـقْضِيِّ عَلَيْه، وَإِنْ تَعَـارَضَ بَـيِّـنَتَانِ وَأَمْكَنَ الْجَـمْعُ جُمِعَ، وَإِلا رُجِّحَ بِبَيَانِ السَّبَبِ كَنَسْجٍ وَنَتَاجٍ، أَوْ بِتَارِيخِ أَوْ تَقَدُّمه أَوْ مَزيد عَدَالَة لا عَدَد وَبِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوِ امْرَأَتَيْنِ وَبِيَـدَ إِنْ لَمْ تُرَجَّعْ بَيِّـنَةٌ مُقَابَلَةٌ فَيَحْلفُ وَبِالمِلْكِ عَلَى الحَوْدِ، وَبِنَقْلِ عَنْ أَصْلِ مُسْتَصْحِبَةِ وَاعْتُمِدَتْ بَيِّنَةُ المِلْكِ عَلَى التَّصَرُّف وحَوْز طَالَ كَعَشَرَة أَشْهُرٍ، وَعَدَم مُنَازِع مَعَ نَسْبَتِه إِلَيْهِ وَقَالَتْ وَلَمْ تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِنَا، وَإِنْ شَهِدَتْ بِإِقْـرَارِ مِنْ أَحَدِهِمَا اسْـتُصْـحبَ، وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ وَهُوَ بِيَدِ أَحَـدِهِمَا سَقَطَتَا وَبَقَىَ بِيدً حَائزه أَوْ لَمَنْ يُقَـرُّ لَهُ بَه منْهُمَا، وَمَنْ قَدَرَ عَلَى حَقِّه فَلَهُ أَخْذُهُ إِنْ أَمنَ فَتُنَةً وَرَذيلَةً وَكَانَ غَيْرَ عُقُوبَة، وَيُجيبُ الرَّقيقُ عَن الْعُقُوبَة وَسَيِّدُهُ عَن الأرْش، وإنْ قَالَ أَبْرأنى مُوكِّلُكَ الغَائبُ أَنْظرَ إنْ قَربُتْ، وَمَن اسْتَمْ عَلَ لِدَفْع بَيِّنَةِ أَوْ لِحِسَابِ وَنَحْوه، أَوْ لإِقَامَة ثَان أُمْهِلَ بالاجْتَهَاد بكَفيل بالمَال وَالْـيَمين في كلِّ حَقِّ بالله الَّـذي لا إله إلا هُوَ وَلَوْ كتَابيّــا، وَغُلِّظَتْ في رُبُع دِينَارٍ بِالقِيَامِ، وَبِالجَامِعِ وَبِمِنْبَرِهِ عَلَيْكُمْ فَقَطْ لا بِالاسْتَقْبَالِ كَالْكَنيسَةِ وَالْبَيْعَة، وَخَرَجَتُ الْمُخَدَّرَةُ لَهَا إِلاَ الَّتِي لا تَخْرُجُ، وَاعْتَمَدُ الْبَاتُ عَلَى ظَنَّ قَوِى الْوَ قَرِينة كَخَطِّ أَبِيْهِ، وَيَمِينِ الطَّالِب إِنَّ لِى فَى ذَمَّتِه كَذَا أَوْ لَقَدْ فَعَلَ كَذَا، وَالْمَطْلُوبُ مَا لَهُ عِنْدَى كَذَا وَلاَ شَيْءَ مَنْهُ، وَنَفِى السَّبَ وَغَيْرُهُ إِنْ عَيْنَ، فَإِنْ قَضَى نَوَى يَجِبُ قَضَاؤُهُ الآنَ، وَحَلَفَ فَى الْغِشُّ عَلَى نَفْي الْعِلْمِ وَفِى النَّقْصِ بَتَّا، وَإِنْ نَكَلَ فَى مَلْ استُحَقَّهُ الطَّالِبُ بِهِ وَبِالْيُمِينِ إِنْ حَقَّقَ وَإِلاَ فَبِمُجَرَّدَه، وَلَيُبِينِ الحَاكِمُ حُكْمَهُ وَلا يُمْكَنُ مَنْهَا إِنْ نَكَلَ، ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكِتُ بِلا مَانِع عَشْرَ سنينَ لَمْ تُسْمَعْ دَعُوهُ ولا بَيِّنَةً كَلَ مَنْكَلَ، ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكِتُ بِلا مَانِع عَشْرَ سنينَ لَمْ تُسْمَعْ مُطْلَقًا مَا زَادَ عَلَى الْبَيِّنَ الْحَلْمَةُ إِلاَ الأَبُ وَابَنُهُ فِيمَا تُهْلِكُ فِيهِ الْبَيِّنِ الْحَلْمُ وَنَعُوهُ وَلا بَيْنَا أَوْ بَنَى، وَفِي الْقَرِيبِ وَنَحْوِهِ الْعَلْمَ ، وَغَيْرُ الْعَقَارِ فَى القَرِيبِ الزَّيَادَةُ عَلَى عَشْرٍ، وَفِي الْالْجَنِي مَا زَادَ عَلَى الْمُنِيعِ إِنْ لَمْ عَشْرٍ، وَفِي الْاجْنَبِي مَا زَادَ عَلَى الْمَالِقُ الْعَلَقُ الْمَالُقُ الْمِهِ إِنْ لَمْ يَطُلُ كُومُ مَا وَلَا كَالْمَ لَلُ مُ لَلُكُ مُضَى ولا كَلامَ لَهُ مَا وَلَا كَتَابَة أَوْ نَحْوِهِمَا، وَهُو حَاضِرٌ عَالَمٌ لَمْ اللَّا لَكَامُ وَلَا كَالَمُ لَلْ المَّالِقُ الْمَلِيعِ إِنْ لَمْ يَطُلُ كَسَادٍ فَى الْكَامُ وَلَهُ أَخُذُدُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ إِنْ لَمْ يَطُلُ كَسَادٍ وَلَا كَلامَ لَكُ مَا وَلَهُ وَلَا كَلَامُ لَلْهُ وَلَا كَلَامٌ لَلْمُ لَمْ يَطُلُ كَالْمَ لَكُنَ وَلَا كَلَامُ لَكُمْ وَلَهُ الْمَيْعِ إِنْ لَمْ يَطُلُ كَانَعُ وَلَا كَلامَ لَلُهُ وَلَهُ أَخُذُو الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْمَلُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى الْمَلِيعِ إِنْ لَمْ يَطُلُ كَالْمُ لَلَهُ الْمُ لَعَلَامُ لَلْ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِالِقُ الْمِلْمُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ

باب في الجناية: إِنْ أَتْلَفَ مُكلَّفٌ غَيْرُ حَرْبِيِّ ولا زَائِدُ حُرِيَّة، أَوْ إسلام حِينَ الْقَتْلِ مَعْصُومًا للتَّلْف بإيه مَان أَوْ أَمَان فَالْقَوَدُ، وَإِنْ قَالَ إِنْ قَالَتَنِي أَبْرَأَتُكَ، وَلَيْس لِلْولِيِّ عَفُو عَلَى الدِّية إِلا برِضَا الجانِي ولا قَودَ إِلا بَإِذْن الحَاكِم وَإِلا أَدَّبَ، وَلا دَية إِنْ عَفَا وَأُطلِقَ إِلا أَنْ تَظْهَرَ إِرَادَتُهَا فَيَحْلِفُ وَيَبْقَى عَلَى حَقِّه إِن أَدْتَ الحَانِي مِنْ دَفعها كَعَفُوه عَنْ عَبْد، واستَحق دَمَ مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَعُضُو مَن قَطَع الْقَاطِع وَدِية الخَطَا، فَإِنْ أَرْضَاهُ ولَي الثَّانِي فَلَهُ إِنْ تَعَمَّدَ ضَرَبًا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ قَطَع الْقَاطِع وَدِية الخَطْإ، فَإِنْ أَرْضَاهُ ولَي الثَّانِي فَلَهُ إِنْ تَعَمَّدَ ضَرَبًا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ بِقَضِيب أَوْ مُثَنِّقً لَ كَخَنْقِ وَمَنْع طَعَامٍ، وَسَقَي سَمِّ، وَلا قَسَامَةَ إِنْ أَنْفَدَ مَقْتَلَهُ، أَوْ مَن يُحْسِنُهُ عَدَاوةً وَإِلا فَديةً، مَاتَ مَغْمُورًا، وكَطَرْح غَيْرِ مُحْسِنِ عَوْمٍ مُطْلَقًا، أَوْ مَنْ يُحْسِنُهُ عَدَاوةً وَإِلا فَديةً، وَالله فَلية بَعْرِيقٍ، أَوْ وَضْع مُزْلِقٍ، أَوْ رَبُط دَابَة بِطَرِيقٍ، أَوْ كَلْب عَقُور لَمُ عَيِّن وَهَلَكَ المَقْصُودُ وَإِلا فالدِيَّةُ، وكَالإكْرَاه وتَقْديم مَسْمُومٍ عَالِمًا، ورَمْية حَيَّة عَلَيْهِ وَإِشَارَتِه بِسِلاحٍ فَهَرَبَ وَطَلَبَهُ لِعَدَاوَةً، وَإِنْ سَقَطَ فَبِقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَرَمْية حَيَّةً عَلَيْهِ وَإِشَارَتِه بِسِلاحٍ فَهَرَبَ وَطَلَبَهُ لِعَدَاوَة، وَإِنْ سَقَطَ فَبِقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَمُونَا وَالْمَاهُ لِعَدَاوَة، وَإِنْ سَقَطَ فَيقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَمَنْ يَا لَعْدَية وَإِنْ الْمَالِيّة وَإِشَارَتِه وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَارِهِ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَارِعُ وَالْمَاهُ وَالْمَارَة وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَسَامَة وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُوالِولُولُومُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَلَقُومُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَالَقُومُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْم

فَقَطْ فَخَطَأ ، وكالإمْسَاك للْقَتْل وَلَوْلاهُ مَا قَـدَرَ الْقَاتِلُ وَإِلا فالمُبَاشِرُ فَقَطْ، وَيُقْتَلُ الأدْنَى بالأعْلَى كَحُرٍّ كتَابِيٌّ بعَبْد مُسْلِم لا الْعكْس، وَالْجَمْعُ بـوَاحد إنْ تَعَمَّدُوا والضَّرْبُ وَلَمْ تَتَـمَيَّز الضَّرَبَاتُ، وَإِلا قُـدِّمَ الأقْوَى إِنْ عُلمَ أَوْ تَمَالئُـوا، وَالذَّكرُ بالأنْثى، وَالصَّحيحُ بالْمَريض وَالْكَاملُ بالنَّاقص عُضْـوًا أَوْ حاسَّةً، وَالمُتَسَبِّبُ مَعَ المُبَاشر، وأَبْ أَوْ مُعَلِّمٌ أَمَرَ صَبَيّا وَسَيِّدٌ أَمَرَ عَبْدَهُ وَشَرِيكُ صَبِيٍّ إِنْ تَمَالاً لا شَرِيكُ مُخْطِئٍ وَمَجْنُونٍ، وَمَا دُونَ النَّفْسِ كَجُرْحِ كالنَّفْسِ فِعْلا وَفَاعِـلاً وَمَفْعُولاً إلا نَاقصًا، كَعَبْد جَنَى عَلَى طَرَف كَامل كَحُرِّ فلا قصاصَ، وإنْ تَعَدَّدَ مُبَاشرٌ بلا تَمَالُؤ وَتَمَيَّزَتُ ، فَمنْ كلِّ بقَدْر مَا فَعَلَ، وَاقْتُصَّ منْ مُوضِحَة، وَهيَ مَا أَوْضَحَت عَظْمَ الرَّأْسِ أَوِ الجَبْهَةِ أَوِ الخَـدَّيْنِ وَإِنْ كَإِبْرَة، وَمَمَّا قَبْلَهَا منْ دَاميَـة وَحَارِصَة مَا شُقَّت الجلْد وَسَمْحَاق كَشَطَتُهُ، وَبَاضِعَة شَقَّت اللَّحْمَ وَمُتَلاحِمَة غَـاصَتْ فيه بِتَعَـدُّد وَمِلْطأَة قَرُبُتُ لِلْعَظْم، وَمِنْ جِرَاحِ الجَـسَدِ وَإِنْ مُنَقِّلَة بِالمِسَاحَـةِ إِنِ اتَّحَدَ المَحَلُّ، وَمَنْ طَبِيبِ زَادَ عَــمْدًا وَإِلا فَالْعَقْلُ كَعَيْنِ أَعْمَى وَلـسَانِ أَبْكَمَ، وَمَا بَعْدَ مَوْضحَة منْ مُنَقِّلة مَا يُنْقَلُ بِـه فَرَاشُ الْعَظْمِ للدَّوَاء وآمَّة أَفْضَتْ لأمِّ الدِّمَاغ، وَلا مِنْ لَطْمَةٍ وَضَرْبَة لم تَجْرَحْ، وَلحْيَة وَشَقْر عَيْن وَحَاجِب وَعَـمْدُهَا كَالْخَطَإِ إلا فى الأدَب، بخــلاف ضَــرْبَة بسَــوْط، ولا إنْ عَظُمَ الْــخَطَرُ في غَــيْــرهَا كَــعَظْم الصَّدْرِ، وَرَضِّ الأنثَييْنِ وَإِنْ جَرَحَهُ فَذَهَبَ نَحْوُ بَصَر أَوْ شُلَّتْ يَدُهُ اقْتُصَّ منهُ فَإِنْ حَصَلَ مَثْلُهُ أَوْ زَادَ، وَإِلا فَالْعَقْلُ كَأَنْ ضَرَبَهُ فَلْهَبِّ إِلا أَنْ يُمْكنَ الإِذْهَابُ بلا ضَرْبِ وَإِنْ قَطَعَ عُضْوًا قَـاطعٌ بِسَمَـاوَىٌّ أَوْ سَرَقَـة أَوْ قَصَـاص لَغَيْـرهُ فَلا شَيْءَ للْمَجْنِيِّ عَلَيْه، ويُؤْخَذُ عُضُو ٌ قَويٌّ بضَعيف، وَإِنْ فَقَأَ سَالِمٌ عَيْنَ أَعَوَرَ فَلَهُ الْقَوَدُ أَوْ أَخْذُ دِيَةٍ كَامِلَةٍ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ فَقَأَ أَعْوَرُ منْ سَالِم مُمَاثَلَتَهُ فَلَهُ الْقصاصُ أَوْ ديَةُ مَا تَرَكَ، وَغَـيْرِهَا فَنصْفُ ديَة فَـقَطْ في ماله وَإِنْ فَقَـأَهُمَا فالْـقَوَدُ، وَنصْفُ الدِّيّة وَالاسْتِيـفَاءُ للْغَاصب عَلَى تَرْتيب الْوَلاء إلا الْجَدَّ وَالإِخْوَةَ فَـسيَّان وَحَلَفَ الثَّلُثَ إِنْ وَرِثَهُ وَانْتَظَرَ غَائِبٌ قَرْبَتُ غَيْبَتُهُ لا بَعيدٌ وَمُطَبَقٌ وَصَبَى ۖ لَمْ يَتَوَقَّفَ النُّبُوتُ عَلَيْه، وَلِلنِّسَاءِ إِنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَـاصِبٌ وَكُنَّ عَصَـبَةً لَوْ كُنَّ ذُكُـورًا، وَالْوارثُ

كَمُورَّتُه، وَأُخِّـرَ لعُدُر كَبَرْد كَعَـقُل الْخَطَإ وَأَحَد حَدَّيْن لَمْ يَقْدرْ عَلَيْهِـمَا، وقُدِّمَ الأَشَدُّ إِنْ لَمْ يَخَفْ منْهُ وَسَقَطَ إِنْ عَفَا رَجُلٌ في دَرَجَة الْبَاقِي وَالْبِنْتُ أَحَقُّ منْ أُخْت في عَـ فُو وَضدِّه، وَإِنْ عَـ فَتْ وَاحدَةٌ منْ كَـ بَنَات نَظَرَ الْحَاكِمُ وَفي رجَال وَنسَاءِ آلَمْ يَسْقُطُ إِلا بهما أَوْ بِبَعْض منْ كُلِّ وَمَهْمَا عَفَى الْبَعْضُ فَلَمَنْ بَقَىَ نَصيبُهُ منْ دَيَة عَمْــد كَإِرْثه وَلَوْ قَسْطًا وَإِرْثُهُ كَالْــمَال، وجازَ صُلْحُهُ فَى الْعَــمْد بأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرُ، وَالْخَطَأُ كَبَيْعِ الدَّينِ، وَقُتلَ بمَا قَتَلَ وَلَوْ نَارًا إلا بخَمْر وَلُواط وَسحْر وَمَا يَطُولُ فَـيُفـرِّقُ وَيُخْنَقُ وَيُخْجَـرُ وَيُضْرَبُ بِالْعـصِيِّ لِلْمَوْتِ وَمُكِّنَ مُـسْتَحِقٌّ مِنَ السَّيْف، وَانْدَرَجَ طَرَفٌ إِنْ تَعَمَّـدَهُ وَإِنْ لغَـيْرِه إِنْ لَمْ يَقْـصــدْ مثْلَه، وَديَةُ الْحُـرِّ المُسْلَمُ فِي الْخَطَإِ عَلَى الْبَادِي مُخْمِسَةٌ بِنْتُ مَلَخَاضٍ وَوَلَدُ لَبُونَ وَحَقَّهُ وَجَذَعَةٌ، وَرُبِّعَتْ في عَمْد بِحَذْف ابْنِ اللَّبُونِ وَثُلِّثَتْ في الأصْلِ وَلَوْ مَجُوسيًّا في عَمْد لَمْ يُقْتَلُ به بثَلاثينَ حَقَّةً وَثَلاثينَ جَذَعَةً وَأَربعينَ خَلفةً بلا حَدِّ سنٍّ كَعجُرْحِ الْعَمد، وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالمصريِّ وَالْمَغْ ربيِّ أَلْفُ دينَار، وَعَلَى الْعرَاقِيِّ اثْنَا عَـشَرَ أَلْفَ درْهَم إِلا في المُثْلَّثَةِ فَيُزَادُ بنسْبَة مَا بَيْنَ ديَة الْخَطَإ عَلَى تَأْجِيلُهَا، وَالمُثَلَّثَةُ حَالَّةُ، وَالْكِتَابِيُّ وَلَوْ مُعَاهِدًا نصْفُهُ، وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمُرْتَدُّ ثُلُثُ خُمْسَ وَأُنْثَى كُلِّ نصْفُهُ، وَفَيَ الرَّقيق قيمَتُهُ وَإِنَّ رَادَتْ، وَفِي الْجَنِينِ وَإِنْ عَلَقَةً عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أَمَةً أَوْ جَنَى أَبُّ نَقْدًا مُعَجَّلًا أَوْ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلَيَدةٌ تُسَاوِى الْعُشْرَ إِنِ انْـفَصَلَ عَنْهَا مَيِّتًا وَهِيَ حَيَّةٌ، فَإِنْ مَاتَتْ قَـبْلَ انْفصَالُه فَلا شَيْءَ فيه، وَإِن اسْتَهَلَّ فَـالدِّيَّةُ إِن اقْتَسَمُوا وَإِنْ مَاتَ عَاجِـلاً، وَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِضَرْبِ بَطْنِ أَوْ ظَهْـرِ فَالْقَصَاصُ بِهَــا وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدَّدِهِ وَورِثَ على الفَرَائِضِ، وفي جُرْحِ لا قِصَّاصَ فِيهِ حُكُومَةٌ إِذَا بَرِئَ كَجَنِينِ ٱلْبَهِيمَةَ إِلاَّ الْجَائِفَةَ وِالآمَّةَ المُخْـتَصَّةَ بِالرَّأْسِ فَتُلُثُ دِيَةٍ وِالْمُوضِحَةَ فَنصْفُ عُشْرٍ، وَالْمُنْقُلَّةَ فَعُشْرٌ ۗ وَنَصْفُهُ وَإِنْ بِشَيْنِ فِيهِنَّ، وَالْقَيْمَةُ لِلْعَـبْدِ كَالدِّيَّة، وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِجَائِفَة نَــٰفَذَتُ كَتَٰعَدُّدَ مُــوضَحَة وَمُنقِّلَة وآمَّة إِنْ لَمْ يَتَّـصلْ، وفي إذْهَابِ الْعَقْلِ أَوْ كُلِّ حاسَّة أو النَّطْقِ أو الصَّوْتِ أوْ قُوَّة الْجِمَاعِ أوْ نَسْله ديَةٌ كَتَجْـذيمه أوْ تَبْريصه أَوْ تَسْوِيدِهِ أَوْ قِيَامِهِ أَوْ جُلُوسِهِ ومارِنِ الأنفِ وَالْحَشَفَةِ وفي بَعْضِهَا بحسَابِها منْهُمَا

لا منْ أَصْله وَالأَنْشَيْن وَشَفَرَى المَرْأَة إنْ بَدا الْعَظْمُ وَتَدْبَيْهَا أَوْ حَلَمَتَيْهَمَا إَنْ أَبْطَلَ اللَّبَنَ أَوْ عَيْنِ الأعْـورَ، بخلاف كُلِّ زَوْج فَفي أَحَدهمَا نصْـفُهَا وَفيـهمَا الدِّيّةُ إلا الأَذْنَين فَحُكُومَةُ، وَالْيَد الشَّلاء وَأَلْيَة المرَّأة وَسَنٌّ مُضْطَرِبَة جدًّا وَعَسيب حَشَفَةٍ، وَحَاجِب وَهُدب وَظُفْـر، وفي عَمْده القـصَاصُ، وَإَفْضَاءٌ ولا يَنْدَرجُ تَحْتُ مَــهْر بِخِلافِ الْبَكَارَةِ إِلا بِإِصْـبَعِهِ، وَفِي كلِّ إِصْـبَع عُشْرُهَا، وَالأَنْمُلَةِ ثُلُثُـهُ إِلا الإِبْهَامَ فَنصفٌ، وفي كُلِّ سِنِّ نصفُ الْعُشْرِ بقلْع أَو اسْودَاد أَوْ بحُـمْرَة أَوْ صُفْرَة إِنْ كَانَا في العُرْف كالسُّواد وَتَعَدَّدَتْ بتَعَدُّد الْجنَايَات إلا المَنْفَعَةَ بِمَحَلِّهَا، وَسَاوَت الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لثُلُث ديته فَـتُرَدُّ لَديتها إن اتَّحَدَ الْفعْلُ وَلَـوْ حُكْمًا مُطْلَقًا كـالمَحَلِّ في الأصابعُ فَقَطْ، وَنُجِّمتُ دَيَّةُ الحُرِّ الخَطَإ بلا اعْتراف عَلَى الجاني، وعَاقلَته إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ ديَة المُجْنَى أَو الْجَاني، وَإِلا فَعَلَيْه فَقَطْ حَالَّةً كَعَمْد، وَديَةٌ غُلظَتْ إلا ما لا يُقْتَصُّ منْهُ لإِتْلافه فَعَلَيْهَا، وَهيَ أَهْلُ ديوانه، وَعَصَبَتُهُ وَمَواليه وَبَيْتُ المَال، وَبَدَأً بِالدِّيوَانِ إِنْ أُعْطُوا فِالْعَصَـبَةُ فَالمَوَالَى الأعْلَوْنَ، فِالأَسْفَلُونَ فَـبَيْتُ المَال إِنْ كَانَ الجَانِي مُسْلَمًا، وَإِلا فالذِّمِّيُّ ذَوُو دينه، وَالصُّلْحِيُّ أَهْلُ صُلْحِه وَضُربَ عَلَى كلِّ ما لا يَضُرُّ، وَعُقلَ عَنْ صَبيٍّ وَمَجْنُونِ وَامْرأَة وَفَقيرِ وَغَارِم، وَلا يَعْقِلُونَ، وَالْعَبْرَةُ وَقْتَ الضَّـرْب، لا إنْ قَدمَ غَائبٌ أَوْ أَيْسَرَ فَقيــرٌ أَوْ بَلَغَ صَبَىٌّ، ولا يَسْقُطُ بعُسْر أَوْ مَوْت وَحَلَّتْ به وَلا دُخُولَ لبَدَوى ِّ مَعَ حَضَرَى ۗ، وَلا شَامَى ِّ مَعَ كَمَصْرِي الْكَامِلَةِ فَى ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ تَحِلُّ بِأُواخِرِهَا، وَالثُّلُثُ فَى سَنَة وَالثُّلُثَان في سَنَتَيْنِ كَالنِّصْفِ، وَثَلاثَةُ الأرْبَاعِ وَحَدُّهَا الَّذِي لا يَضُمُّ إِلَيْه مَا بَعْدَهُ سَبْعمائة، وَعَلَى القَاتِلِ المُسْلَمِ وَإِنْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ شَرِيكًا إِذَا قَتَلَ مَثْلَهُ مَعْصُومًا خَطَأ عَتْقُ رَقَبَة ، وَلَـعَجْزِهَا شَهْرَان كَالظِّهَـار ، وَنُدبَتْ في جَنينِ وَرَقِيقِ وَعَبْدِ وَذِمِّي ، وَعَلَيْهِ مُطْلَقًا جَلْدُ مِائَة وَحَبْسُ سَنَة وَإِنْ بِقَتْلِ مَجُوسِيٌّ أَوْ عَبْدِهِ، وَسَـبَبُ القَسَامَةِ قَتْلُ الحُرِّ المُسْلِم بِلَوْثِ كَشَاهِدَيْنِ عَلَى قَوْلِ حُرِّ مُسْلِم بَالِغ قَتَلَنِي أَوْ جَرَجَنِي أَوْ ضَرَبَنى فُلانٌ أَوْ دَمِي عِنْدَهُ عَــمْدًا أَوْ خَطَأ ولَوْ مَسْخُــوطًا لِعَدْل أَو ابْنًا لأبيه، وَإِنْ

أَطْلَقَ بَيَّنُوا، وَبَطَلَتُ إِنْ قَالُوا لا نَعْلَمُ أَو اخْسَلَفُوا أَوْ عَلَى مُعَايَنَة الضَّرْب أو الجُرح، وَتَأْخُر المَوْت يَقْسمُ لمَنْ ضَرَبَهُ مَاتَ أَوْ إِنَّمَا مَاتَ منهُ أَوْ عَدْلٌ بذَلكَ مُطْلَقًا يَقْسمُ لَقَدْ جَرَحَهُ وَمَاتَ منْهُ، أَوْ بإقْرَارِ الْمَقْتُولِ لَعَمْد أَوْ خَطَإٍ يُقْسمُونَ لَقَدُ قَتَلَهُ أَوْ بِرُؤْيَتِه يَتَشَحَّطُ في دَمه، وَالْمُـتَّهَمُ قُرْبُهُ عَلَيْه أَثْرُهُ، وَلَيْسَ منهُ وُجُودُهُ بِقَرْيَة قَوْم أَوْ دَارِهِمْ، وَإِن انْفَصَلَتْ بُغَاثٌ عَنْ قَتْلَى، وَلَمْ يُعَلِّم القَاتِلُ فَالقَسَامَةُ وَالقَوَدُ بتَدْميَة أَوْ شَاهِد، وَإِنْ تَأُوَّلُوا فَهَدَرٌ كَزَاحِفَة عَلَى دَافْعَة وَهِيَ خَمْسُونَ يَمينًا مُتَوَاليَةً بَتًّا، وَإِنْ مِنْ أَعْمَى أَوْ غَائب، وَجُبِرَت اليَمينُ فَقَطْ عَلَى أَكْثُر كَسْرِهَا، وإلا فَعَلَى الْجميع يحْلفُهَا في الْخَطَإ مَنْ يَرِثُ وَإِنْ وَاحِدًا أَوِ امْرَأَةً، وَلَا يَأْخُـذُ أَحَدًا إِلاّ بَعْـدَهَا ثُمَّ حَلَفَ حصَّتَهُ، ولا يَحْلفُ في العَـمْد أَقَلُ منْ رَجُليْـن عَصَبَـةً، ولَوْ مَوْلًى، وَلا يُقْسَمُ فيه إلا فيه إلا عَلَى واحد يُعَيِّنُ لَهَا، وِللْولَىِّ الاسْتَعَانَةُ بعاصبه وَإِنْ أَجْنَبِيًّا وَوُزِّعَتْ وَكَفَى اثْنَانِ طَاعَا منْ أَكْثَرَ غَيْرَ نَاكلَيْنِ وَنُكُولُ المعَيَّن لا يُعْتَبَرُ بخلاف غَيْرِه فَـتُرَدُّ عَلَى المُدَّعَىَ عَلَيْهِمْ فَيَحْلفُ كُلُّ خَـمْسينَ، وَمَنْ نَكَلَ حُبسَ حَتَّى يَحْلِفَ وَإِنْ أَقَامَ شَـاهِدًا عَلَى جُرْح أَوْ قَـتْلِ كَافِـرِ أَوْ عَبْـدِ أَو جَنينِ حَلَفَ وَاحِدَةً وَأَخَـٰذَ الْعَـفْلَ، فَإِنْ نَكُلَ بَرِئَ الجاني إِنْ حَلَفَ، وَإِلا غَرَمَ إِلا الجَـارح عَمْدًا فَيُحْسَبُ

باب؛ الباغية؛ فرْقة أبت طاعة الإمام الحق في غير معصية بمغالبة ولَوْ تأولًا فله قتالُهُمْ وقَتْلُهُمْ وَأَنْدروا، وَحَرُمَ إِثْلافُ مَالِهِمْ وَرَفْعُ رُءوسِهِمْ برِماح، واستعين عَلَيْهِم بِمَالِهِمْ إِنْ احْتيجَ ثُمَّ رُدَّ كَسَغَيْسِو، وَإِنْ أَمِنُوا تُركُوا ولا يُذَقّفُ عَلَى عَلَيْهِم بِمَالِهِمْ إِن احْتيج ثُمَّ رُدَّ كَسَغَيْسِو، وَإِنْ أَمِنُوا تُركُوا ولا يُذَقّفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَكُرِهَ لرَجُلٍ قَتْلُ أَبِيهِ وَوَرِثَهُ، ولا يَضْمَنُ مَتَأُولٌ مالاً ولا نَفْسًا ومَضَى حُكُم قَاضيه، وَرُدَّ ذَمِّيٌ مَعَهُ لذَمَّتِه والمُعانِدُ ضَامِن، والذِّمِّيُ مَعَهُ نَاقِضٌ لِلْعَهْدِ، وَالْمَرْأَةُ إِنْ قَاتَلَت بِسَلاح قُتِلَت حَالَ الْقِتَالِ فَقَطْ.

بِابُ: الرِّدَّةُ: كُفْرُ مُسْلِم بِصَرِيحٍ أَوْ قَوْلٍ يَقْتَضِيهِ أَوْ فِعْلِ يَتَضَمَّنُهُ: كَالِلْقَاءَ

مُصْحَفِ بِقَذَرِ، وَشَدِّ زُنَّارِ مَعَ دُخُولِ كَنِيسَةِ، وَسِحْرِ، وَقَوْلِ بِقِدَم العَالَم أَوْ بَقَائِهِ أَوْ شَكٍّ فِيهِ، أَوْ بَتَنَاسُخِ الأرواحِ، أَوْ أَنْكَرَ مُجْمَعًا عَلَيْه ممَّا عُلمَ بكتَابِ أَوْ سُنَّة، أَوْ جَوَّزَ اكْتَسَابَ النُّبُوُّةِ، أَوَّ سَبَّ نَبيًّا، أَوْ عَرَّضَ أَوْ أَلْحَقَ بِهِ نَقْصًا وَإِنْ ببكنِه، أَوْ وُفُورِ عَلْمِهِ أَوُ رُهْدِهِ وَفُصِّلَتْ الشَّهَادَةُ فِيهِ يُسْتَـتَابُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ الْحُكم بلا جُوعِ وَعَطَشِ وَمُعَاقَبَةٍ، فَإِنْ تَابَ وَإِلا قُتِلَ وَمَالُهُ فَىْءُ إِلا الرَّقيقَ فَلسَيِّدِه، وَأُخِّرَت المُرْضِعُ لوُجُود مُرْضِع وَذَاتُ زَوْجٍ أَوْ سَيِّد لحَيْضَة، وَقُتلَ الزِّنْديقُ بلا تَوْبَة إلا أَنْ يَجِيءَ تَائِبًا وَمَالُهُ إِنْ تَابَ لوَارِثه كَالسَّابِّ، ولا يُعْذَرُ بِجَهْلِ أَوْ سُكْرِ أَوْ تَهَوَّر أَوْ غَيْظ، أَوْ بِقَوْله أَرَدْتُ كَذَا إِلا أَنْ يُسْلمَ الْكَافِرُ، وَسَبُّ الله كَذَلكَ، وفي اسْتـتَابَةِ المُسْلَم خلافٌ، وأَسْـقَطَتْ صَلاة وَصَوْمًـا وَزَكَاةً وَطَهَارَةً وَحَجّـا تَقَدَّمَ وَنَذْرًا وَيَمينًا باللهِ أَوْ بِعِنْقِ أَوْ ظِهَارِ أَوْ طَلاق وَإِحْصَــان وَوَصيَّة لا طَلاقًا، وإحْلالُ مُحَلِّل بخلاف حلِّ المَرْأَة، وَأُقرَّ كَافرٌ انْتَقَلَ لكُفْر آخَرَ وَقُبلَ عُذْرُ مَنْ أَسْلَمَ وَقَالَ أَسْلَمْتُ عَنْ ضِيقٍ إِنْ ظَهَـرَ، وَأُدِّبَ مَنْ تَشَهَّدَ وَلَمْ يَقَفْ عَلَى الدَّعَــائِم، وَسَاحرٌ ذِمِّيٌّ إِنْ لَمْ يُدْخِلْ ضَرَرًا عَلَى مُسْلم، وَشُدِّدَ عَلَى مَنْ سَبٌّ مَنْ لَـمْ يُجْمَعْ عَلى نُبُوَّتُه، أَوْ صَحابيًا أَوْ أَحَدًا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ عَلِيَّاكُمْ إِنْ عَلِمَهُ كَأَنِ انْتَسَبَ لَهُ، أَوْ قَالَ كُلُّ صَاحِبِ كَذَا قَرْنَانٌ وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ أَوْ لَفِيفٌ بِسَبٍّ، أَوْ قَالَ لَقيتُ في مَرَضِي هذَا مَا لَوْ قَتَلْتُ أَبَّا بِكُر ما اسْتَوْجَبْتُهُ.

بِابِ: الزِّنَا: إِيلاجُ مُسْلَمٍ مُكلَّف حَشفَةً في فَرْج آدَمِيٍّ مُطيقِ عَمْدًا بِلا شُبْهَةً وَإِنْ دُبُرا أَوْ مَيْتًا غَيْرَ زَوْج، أَوْ مُسْتَأْجَرَة لوَطْء أَوْ مَمْلُوكة تُعْتَقَ عُلَيْه، أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ مَمْلُوكة تُعْتَقَ عُلَيْه، أَوْ حَرَبيَّة أَوْ مَبْتُوتَة وَإِنْ بِعِدَّة، أَوْ حَامِسَة أَوْ مُحَرَّمَة صَهْرِ بِنكاح، أَوْ دَات مَعْنَم، أَوْ حَربيَّة أَوْ مَعْتَقَة، أَوْ مَكَنَتْ مَمْلُوكها بِلَا عَقْد لا إِنْ عَقَد أَوْ وَطَئ مُعْتَدَةً مَنْه أَوْ مِنْ عَيْرِه وَهِي مَمْلُوكته أَوْ زَوْجَتُه أَوْ مُشْتَركة أَوْ مُحرَّمة لا عَلى أَخْتِها أَوْ أَو غَيْرُ مُطيقة أَوْ حَلِيلة أَوْ مَمْلُوكة لا تُعْتَق أَوْ بِنتًا بِعَقْد أَوْ أَخْتًا عَلَى أَخْتِها أَوْ أَوْ غَيْرُه وَهُمَ اللّه اللّه عَقْد أَوْ أَخْتًا عَلَى أَخْتِها أَوْ أَوْ غَيْرُهُ مَمْلُوكة لا تُعْتَق أَوْ بِنتًا بِعَقْد أَوْ أَوْ أَخْتًا عَلَى أَخْتِها أَوْ

بَهِيْمَةً، وأُدِّبَ كَمُسَاحِقَة وأَمَة مُحلَّلة وقُوِّمَتْ عَلَيْهِ وإِنْ أَبَيَا بِخلافِ المُكْرَهَةِ، وَثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ إِنْ لَمْ يَرْجِعٌ مُطلَّقًا، أَوْ يَهْرَبْ وإِنْ فَى أَثْنَائِهِ، وَبِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِحَمْلِ غَيْرٍ مُتَزَوِّجَةً، وَذَات سَيِّد مُقرِّبِهِ وَلا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا الغَصِّبَ بِلا قَرِينَة، فَيُرْجَمُ المُحْصَنُ بِحَجَارَة مُعْتَدلَة حَتَّى يَمُوت، واللائطُ مُطلَقًا وإِنْ عَبْدَيْنِ وكَافريْنِ، ويَجْلَدُ الْبِكُرُ الْحرُّ مَاتَةً وتُشَطَّرُ لِلرِّقِ وَإِنْ قَلَّ، أَوْ تَزَوَّجَ، وتَحَصَّنُ كُلُّ دُونَ ويَجْلَدُ الْبِكُرُ الْحرُّ فَقَطْ، فَيُسْجَنُ صَاحِبِهِ بِالعَتْقِ وَالْوَطْء بَعْدَه كَإِسْلامِ النَّوْج، وغُرِّب الذَّكُرُ الْحرُّ فَقَطْ، فَيُسْجَنُ عَامًا كَفَدَكُ وَخَيْبَرَ مِنَ المَدِينَة، وَجَازَ لِلسَّيِّدِ إِقَامَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِغَيْرِ مِلْكَهِ وَثَبَتَ عَامًا كَفَدَكُ وَخَيْبَرَ مِنَ المَدِينَة، وَجَازَ لِلسَّيِّدِ إِقَامَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِغَيْرِ مِلْكِهِ وَثَبَتَ عَامًا كَفَدَكُ وَخَيْبَرَ مِنَ المَدِينَة، وَجَازَ لِلسَّيِّدِ إِقَامَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِغَيْرِ مِلْكِهِ وَثَبَتَ بَعْرُبَ مَنَ المَدِينَة، وَجَازَ لِلسَّيِّدِ إِقَامَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِغَيْرِ مِلْكِهِ وَثَبَتَ بَعْيْرِه .

بَابُ: الْقَذْفُ: رَمْىُ مُكَلَّفُ وَلَوْ كَافِرًا حُرًا مُسْلُمًا بِنَفْى نَسَبِ عَنْ أَبِ أَوْ جَدًّ أَوْ بِطَاقَة الوَطْءِ بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا وَلَوْ تَعْرِيضًا كَأَنا مَعْرُوفَ النَّسَب، أَوْ لَسْتُ بِزَانٌ، وَأَنَا عَ فَيفُ الْفَرْجِ وَكَ قَحْبَة وصُبَيَّة وَعِلْقِ مَعْذُوف النَّسَب، أَوْ لَسْتُ بِزَانٌ، وَأَنَا عَ فَيفُ الْفَرْجِ وَكَ قَحْبَة وصُبَيَّة وَعِلْقِ وَمُخَنَّث، يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَالرَّقِيقُ نِصَفْهُمَا، وَإِنْ كُرِرَ لواحد أَوْ جَمَاعَة إِلا وَمُخَنَّث، يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لَهُمَا إِلا أَنْ يَبْقَى الْيَسِيرُ فَيكُمُلُ الأَوَّلُ، وأَدِّبَ فَى أَثْنَائِه ابْتَدَأَ لَهُمَا إِلا أَنْ يَبْقَى الْيَسِيرُ فَيكُمُلُ الأَوَّلُ، وأَدِّبَ فَى الْحَلْبِ وَأَنَا عَفِيفٌ، وَإِنْ قَلَلُ لامْرَأَة زَنَيْت فَاجِرٍ وَحِمَارِ وَابْنِ النَّصْرَانِيّ أَوِ ابْنِ الْكَلْبِ وَأَنَا عَفِيفٌ، وَإِنْ قَلْلُ لامْرَأَة زَنَيْت فَعَالَتَ بِكَ حُدَّتُ للْقَذْف وَالزَّنَا، ولَهُ القَيَامُ بِهِ وَإِنْ عَلَمَهُ مَنْ نَفْسِه كَوَارِثُه، وَإِنْ قَدْفَ بَعْدَ المَوْتَ وَلِلاَبْعَد مَعَ وُجُودِ الأَقْرَب، ولَهُ الْعَفُو أُ إِنْ لَمْ يَطَلِع الإَمَامُ، أَوْ أَنْ يُرِيدَ السَّرْ، ولَيْسَ لَهُ حَدُّ والدَيْه.

بابُ: السَّرِقَةُ: أَخْذُ مُكَلَّف نَصابًا فَأَكْثَرَ مَنْ مَالٍ مُحْتَرَم لِغَيْرِه بِلا شُبْهَة قَوِيَتُ فَفِيه بِإِخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِ غَيْرِمَ أُذُون فِيهِ وإِنْ لَمْ يَخْرُجْ هُوَ بِقَصْد وَاحِد، أَوْ حُرّا لا يُمَيِّزُ لَصِغَرٍ أَوْ جُنُونَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى إِلا لِشَلَلِ أَوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الأَصَّابِع، فَرِجْلُهُ يُمَيِّزُ لَصِغَرٍ أَوْ جُنُونَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى إِلا لِشَلَلِ أَوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الأَصَّابِع، فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى فَيَدُهُ فَرِجْلُهُ، ثُمَّ عُزِّرَ وَحُبِس، وَالنِّصَابُ رَبُعُ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ اللَيسُونَى فَيدُهُ فَرِجُلُهُ مَا يُسَاوِيهِمَا بِالبَلَدِ شَرْعًا وَإِنْ كَمَاء، أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمَهِ، أَوْ سَبُع لِجِلْدِهِ خَالِصَةً أَوْ مَا يُسَاوِيهِمَا بِالبَلَدِ شَرْعًا وَإِنْ كَمَاء، أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمَهِ، أَوْ سَبُع لِجِلْدِهِ

بَعْدَ ذَبْحه، أَوْ جلْدِ مَيْتَةِ إِنْ زَادَهُ الدَّبْغُ نصَابًا، أَوْ شَارَكَهُ غَيْرُ مُكَلَّف لا وَالدُّ، فَلا قَطْعَ لغَيْر مُكَلَّف، وَلا في أَقَلَّ مِنْ نِصَابِ ولا غَيْرِ مُـحْتَرَمٍ، كَخَمْرِ وآلَةِ لَهْوِ إِلا أَنْ تُسَاوِيَهُ بَعْدَ كَسْرِهَا، ولا كَلْبًا مُطْلَقًا كَأْضْحِيَة ذُبِحَتْ، ولا في ملْكه كَمْرِهُون كَانَ مِلْكَهُ قَبْلَ إِخْرَاجِهِ، وَلا إِنْ قَويَت الشُّبْهَةُ كَوَالد، وَجَدٍّ وَإِنْ لأمِّ، بخلاف بَيْتِ الْمَالُ وَالْغَنِيمَةُ وَمَالُ الشَّرِكَةِ إِنْ حُجِبَ عَنْهُ وَسَرَقَ فَوْقَ حَقَّهِ نِصَابًا، وَلا إِن اخْتَلَسَ أَوْ كَابَرَ أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخَذه في الحرز، والحرز ما لا يُعَدُّ الْواضعُ فيه مُضَيعًا عُرْفًا ولَو ابْتَلَعَ فيه مَا لا يَفْسُدُ، أَوْ أَشَارَ إِلَى حَيَوَانِ بِكَعَلَفِ، فَخَرَجَ كَخِبَاءِ أَوْ حَانُوتِ وَفَنَائِهِمَا، وَكُلِّ مَـوْضع اتُّخِذَ مَنْزِلا وَمَحْمَلِ وَظَهْرِ دَابَّةِ وَجَرِينِ وَسَاحَـة دَار، وَقَبْر لكَفَن وَسَـفينَة وَمَسـجد لنَحْو حُـصْره وَلَوْ بإزَالَتهَـا، وَخَان للأَثْقَالَ، وَقَطَار وَنَحُوه، وَمَطْمَر قَرُبَ، وَمَـوْقف دَابَّة لبَيْع أَوْ لغَيْره وَنَحُوه، وَمَا حُجرَ فِيهِ أَحَدُ الزُّوْجَيْنِ عَنِ الآخَـرِ كَكُلِّ شَيْءٍ بِحَضْرَةٍ حَافِظِهِ، وَحَمَّام إِنْ دَخَلَ لِلسَّرِقَةِ أَوْ نَقَبَ أَوْ تَسَوَّرَ أَوْ بِحَارِسِ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ في تَقْليب، وَصُدِّقَ مُدَّعي الخَطَإ إِنْ أَشْبَهَ لا إِنْ أَخَذَ دَابَّةً بِبَابٍ مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ ثَوْبًا بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ، وَلا إِنْ أَذِنَ لَهُ فَى دُخُولِه أَوْ نَقْلِه وَلَمْ يُخْرِجْهُ، أَوْ مَا عَلَى صَبَىٍّ أَوْ مَعَهُ بلا حَافظ، ولا عَلَى دَاخِلِ تَنَاوَلَ مِنْهُ الخَارِجُ، وَإِن الْتَقَيَا وَسُطَ النَّقْبِ أَوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الخَارِجُ قُطعا، وَلَا عَلَى مَنْ سَرَقَ منْ ذَى الإِذْنِ الْعَامِّ إِلا ممَّا حُجرَ منْهُ فَبإِخْرَاجِهِ عَنْهُ، ولا في سَرِقَة ثَمَر بَأُصْله إلا بَعَلَق فَقَـوْلان، وَثَبَتَتْ ببَيِّنَة أَوْ بإقْرَار طَوْعًا وإلا فَلا، ولَوْ أَخْرَجَ السَّرَقَةَ أَو الْقَتيلَ إِلَّا ذَا التُّهمَـة، وَقُبل رُجُوعُهُ وَلَوْ بلًا شُبْهَة كَزَان وَشَارِب وَمُحَارِبِ إِلا فِي المَالِ، وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ أَو امْرَأَتَان وَحَلَفَ أَوْ هُمَا فَالْغُرْمُ بلا قَطْعِ كَأَنْ رَدَّ المُـتَّهَمُ الْيَمِـينَ فَحَلَفَهَـا الطَّالِبُ، وَإِنْ أَقَرَّ رَقـيقٌ فَالْعَكْسُ وَوَجَبَ الْغُرْمُ إِنْ لَمْ يَقْطَع مُطْلَقًا أَوْ قَطَعَ وَأَيْسَرَ إِلَيْهِ مِنْ يَوْمِ الأَخْذِ، وَسَـقَطَ الحَدَّ إِنْ سَفَطَ الْعُضْو بَعْدَهَا لا بتَوْبَة وَعَدَالَة وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ، وَتَدَاخلَت الْحُدُودُ إِن اتَّحَدَتْ كَحَدِّ شُرْبِ وَقَذْفِ وَانْدَرَجَتْ في الْقَتْلِ إِلا حَدَّ الْفِرْيَةِ. باب: المُحَارِبُ: قَاطِعُ الطَّرِيقِ لِمَنْعِ سُلُوكَ أَوْ آخِذُ مَال مُحْتَرَم عَلَى وَجُه يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوتُ أَوْ مُذْهِبُ عَقْل، وَلَوِ انْفَرَدَ بَبلَد كَمَسْقِى نَحْوَ سَكُرانَ لذلك وَمُخَادِعٌ مُمَيِّزٌ لأَخْذ مَا مَعَهُ بِتَعَذَّرِ غَوْث، وَدَاخلٌ رُقَاق، أَوْ دَارِ لَيْ لا أَوْ نَهَارًا لاخْذ مَال بِقِتَال فَيُقَاتَلُ بَعْدَ المُنَاشَدَة إِنْ أَمْكَنَ فَيُقْتَلُ، وَتَعَيَّنَ قَتْلُهُ، إِنْ قَتَلَ وَلَوْ كَافِرًا وَرَقِيقًا إِلّا أَنْ يَجِيءَ تَائِبًا فَالْقِصَاصُ وَإِلا فَل لإمامِ قَتْلُهُ وَلَهُ صَلْبُهُ فَـقَتْلُهُ، وَفَعْ مَا كَافِرًا وَرَقِيقًا إِلّا أَنْ يَجِيءَ تَائِبًا فَالْقِصَاصُ وَإِلا فَل لإمامِ قَتْلُهُ وَلَهُ صَلْبُهُ فَـقَتْلُهُ، وَقَطْعُ يَمِينِه وَرَجْلِهِ السُّرَى، وَنَفِى الذَّكُو الحُرُّ كَالْزَنِّنَا، وَضُرِبَ اجْتهادًا، وَدُفعَ مَا وَقَطْعُ يَمِينِه وَرَجْلِهِ السُّرَى، وَنَفِى الذَّكُو الحُرُّ كَالْزَنِّنَا، وَضُرِبَ اجْتهادًا، وَدُفعَ مَا وَقَطْعُ يَمِينِهُ وَرَجْلِهِ السُّرَى، وَنَفِى الذَّكُو الحُرُّ كَالْزَنِّنَا، وَضُرِبَ اجْتهادًا، وَدُفعَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لَمُدَّعِيهِ بَعْدَ الاسْتينَاء بِيمينِ أَوْ بَيِّنَة مِنَ الرُّفْقَة، ولا يُؤَمَّنُ إِنْ سَأَلَهُ، وَيَشْعُلُ إِلْقَانِهِ الإَمَامَ طَائِعًا أَوْ بِتَرْكِ وَيَشْعُلُ أَوْ بَيْنَةً مِنَ الرَّفَقَة، ولا يُؤَمَّنُ إِنْ سَأَلَهُ، ويَشْعُ أُ المَشْتَ هِرُ بِهَا، ويَسْقُطُ بِإِنْيَانِهِ الإمامَ طَائِعًا أَوْ بِتَرْكِ مَا هُو عَلَيْهِ.

بابِّ: يُجْلَدُ المُسلِمُ الْمُكَلُّفُ بِشُرْبِ مَا يُسْكِرُ جنْسُهُ مُخْتَارًا بلا عُـذْر وَضَرُورَةٍ وَإِنْ قَلَّ، أَوْ جَهِلَ وُجُوبَ الحَدِّ ثَمَـانِينَ بَعْدَ صَحْوِه، وَتُشَطَّرُ بالرِّقِّ إنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ عَـدُلان بشُرْبِ أَوْ شَمٍّ أَوْ أَحَدُهمَا بِوَاحِد والثَّاني بالآخر أَوْ بِتَقَايِيه، وَجَازَ لإسَاغَة غُصَّة إِنْ خَافَ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَالْحُدُودُ كُلهَا بِسَوْط لَيِّن بلا رَأْسَيْن، وَضَرْب مُتَوَسِّط قَاعدًا بِلا رَبْط إِلا لِعُذْرِ وَلا شَدِّيدِ بِظَهْرِهِ وَكَتِفَيْه، وَجُرِّدَ الرَّجُلُ ممَّا سوَى الْعَوْرَة، وَالمَرْأَةُ ممَّا يَقى الضَّرْبَ، وَنُدبَ جَعْلُهَا في كَـقُفَّة بتُراب، وعَندَّرَ الحاكمُ لمَ عُصية الله تَعالَى أَوْ لحَقِّ آدَميٌّ حَبْسًا ولَوْمًا، وبالْقيام منَ المَجْلس، وَنَزْع الْعُمَامَة وَضَرْبًا بُسَوْط وَغَيْرِهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى الحَدِّ أَوْ أَتَى عَلَى النَّفْس إِنْ ظُنَّ السَّلامَـةَ وَإِلا ضَمِنَ كَتَأْجِـيجِ نَارِ بِريحِ عَاصِفٍ، وكَسُـقُوط جِدَارٍ مَالَ وَأَنْذَرَ صَاحِبُهُ وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ، أَوْ عَـضَّهُ فَسَلَّ يَدَهُ فَقَلَعَ أَسْنَانَهُ قَصْدًا، أَوْ نَظرَ لَهُ منْ كَوَّة فَقَصَدَ عَيْنَهُ وَإِلا فَلا، وَمَا أَتْلَفَتْهُ الْبِهَائِمُ لَيْلاً فَعَلَى رَبِّهَا، وَإِنْ زَادَ عَلَى قيمَتها، وَقُومً إِنْ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ عَلَى الرَّجَاء وَالنَّوف، لا نَهَارًا إِنْ سَرَجَتْ بِبُعْدِ المَزَارِعِ وَلَمْ يَكُن مَعَهَا رَاعٍ، وَإِلا فَعَلَى الرَّاعِي.

بِلْبُ: الْعَنْقُ: خُلُوصُ الرَّقَبَة منَ الرِّقِّ بصيغَة، وَهُوَ مَنْدُوبٌ مُرَغَّبٌ فيه، وَأَرْكَانُهُ ثَلاثَةٌ: المُعْتِقُ وَشَرْطُهُ التَّكْليفُ، وَالرُّشْدُ وَلَزَمَ غَيْرَ مَحْجُورَ لا مَريضًا وَزَوْجَةً فيمَا زَادَ عَلَى ثُلُثه، وَمَدينًا أَحَاطَ دَيْنُهُ فَلغَريمه رَدُّهُ أَوْ بَعْضه إلا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ أَوْ يَسْتَفْيُدَ مَالاً وَإِنْ قَبْلَ نُفُوذِ الْبَيْعِ وَرَقيقٌ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ لازِمٌ، وَصِيغَةٌ بِعَتَ قْتُ وَفَكَكُنْتُ وَحَرَّرْتُ بِلا قَرِينَةٍ مَدْحٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَبِكَـوَهَبْتُ لَكَ نَفْسَكَ أَوْ لا ملْكَ أَوْ لا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ إلا لِجَوَابِ، وَبَكَاسْـقني وَاذْهَبْ إِنْ نَوَاهُ بِهِ وَهُوَ في خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ، وفي مَـنْع وَطْءِ أَو لِبَيْع في صِيغَـةِ الحِنْثِ، وَعِتْقِ بَعْضِ أَوْ عُضْــوِ وَنَحْوِهِ، وَتَمْلِيــكِهِ لِلْعَبْــدِ، وَجَوَابُهُ كالــطَّلاق إلا لأجَل أَوْ إحْدَاكمَــا فَلَهُ الاخْتِيَارُ، أَوْ إِنْ حَمَلَتْ فَلَهُ وَطْؤُهَا في كُلِّ طُهْ رِ مَرَّةً، وَإِنْ قَالَ إِنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ فلا شَيْء عَـلَيْه فِيهِمَا، وَعَتَقَ بنَفْس الملْك أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ وَإِخْوَتُهُ مُطْلَقًا لا ابْنُ أَخ وَعَمِّ إلا بِشرَاءِ أَوْ إِرْثِ وعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُسَبَاعُ وَبِالحُكْمِ إِنْ تَعَمَّدَ مِثْلُهُ بِرَقيقهِ أَوْ رَقيقِ مَحْجُورِهِ غَيْرِ مَحْجُورِ وَذِمِّيِّ بِمِثْلِهِ، كَقَطْع ظُفْر أَوْ سنٍّ أَوْ قَطْع بَعْض أُذُنِ أَوْ جَسَدٍ أَوْ خَرْمٍ أَنْفٍ أَوْ وَسْمٍ بِنَارٍ أَوْ بِوَجْهِ وَلَوْ بِغَيْرِهَا جَمِيعِهِ إِنْ أُعْتِقَ جُزْءٌ وَالْبَاقِي لَهُ كَأَنْ بَقِيَ لِغَيْرِهِ بِقيمَتِهِ يَوْمَهُ إِنْ دَفَعَهَا وَكَانَ مُسْلِمًا أَوِ الْعَبْدِ وأَيْسَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا، وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ المُفْلِسِ وَعِتْقِهِ لا بِإِرْثِ وَابْتَداً الْعِتْقُ لا إِنْ كَانَ حُرّا لِبَعْضٍ وَقَوَّمَ كَامِـلاً بِمَالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِن الْعِتْقِ إِنْ أَعْتَـقَهُ بِغَيْرِ إِذْنِه وَمَلَكَاهُ مَعًا، وَنُقضَ لَهُ بَيْعٌ وَتَدْبيـرٌ وَكَتَابَةٌ وَتَأْجِيلٌ، لا هَبَةٌ وَصَــدَقَةٌ، وَإِن ادَّعَى عَيْنَهُ فَلَهُ تَحْليفُهُ.

باب؛ نُدبَ التَّدْبِيرُ، وأَرْكَانُهُ كَالْعِتْقِ، وَهُوَ تَعْلِيقُ مُكَلَّف رَشِيد وَإِنْ زَوْجَةً فَى زَائِدِ الثَّلُثِ عِتْقَ رَقِيقِهِ عَلَى مَوْتِهِ لُزُومًا بِدَبَّرْتُ وَأَنْتَ مُدَّبَرٌ أَوْ حُرُّ عَنْ دُبُرِ مِنْ اللَّهِ الثَّلُثُ مِنْ مُرَضَى أَوْ سَفَرِى هَذَا أَوْ أَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي فَوَصِيَّةُ لا تَلْزَمُ إِنْ مَنَ مَرْضَى أَوْ سَفَرِى هَذَا أَوْ أَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي فَوَصِيَّةٌ لا تَلْزَمُ إِنْ لَمْ يَرُدَّهُ أَوْ يُعَلِّقُهُ وَتَنَاوَلَ حَمْلَهَا كُولَد مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَتِه إِنْ حَمَلَتْ بَعْدَهُ وَصَارَتُ إِنْ لَمْ يَرُدَّهُ أَوْ يُعَلِّقُهُ وَتَنَاوَلَ حَمْلَهَا كُولَد مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَتِهِ إِنْ حَمَلَتْ بَعْدَهُ وَصَارَت

أُمَّ ولَدَيْهِ إِنْ عَتَقَ، وللسَّيِّد نَزْعُ مَاله إِنْ لَمْ يَمْرَضْ، ورَهْنه، وكتَابَته، ووَطْؤُهَا لا إِخْرَاجُهُ لَغَيْرِ حُرِيَّة، وَفُسِخَ بَيْعُهُ إِنْ لَمْ يُعْتَقْ كالمُكَاتَب، وَعُتِقَ المَّدَبَّرُ بَعْدَ مَوْت سَيِّده مِنْ ثُلُثِهِ وَقُوِّمَ بِمَالَه، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلِ الثَّلُثُ إِلا بَعْضَهُ عُتِقَ مِنْهُ وَتُرِكَ لَهُ مَالُهُ وَبَطْلَ بِقَتْلِ سَيِّده عَمْداً، وَبَاسْتغْرَاقِ الدَّيْنِ لَهُ وَلِلتَّرِكَة وبَعْضُهُ بِمُجَاوزَةِ الثَّلُث، ولَهُ حُكْمُ الرِّقِ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدَهُ حَتَّى يُعْتَقَ فِيماً وجُدَ وَقْتَ التَّقْوِيمِ، وَلِلْغَرِيمِ وَلَهُ فَي حَيَاته إِنْ أَحَاطَ دَيْنٌ سَبَقَهُ.

بِلْبُ: نُدِبَ مَكَاتَبَةُ أَهْلِ التَّبَرُّعِ، وَهِيَ عِتْقُ عَلَى مَالِ مُؤَجَّل مِنَ الْعَبْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَاثِه، وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ: مَالكٌ، وَلُولَى مَحْجُور مُكَاتَبَةُ رَقيقه بالمَصْلَحَة، وَرَقيقٌ وَإِنْ أَمَةً وَصَغيرًا بلا مَال وَكَسْب، ولا يُحْبَرُ الرَّقيقُ عَلَيْــها إلا غَائبًا أَدْخَلَهُ حَاضِرٌ مَعَهُ، وَصِيغَةٌ بِكَاتَبْتُ وَنَحْدِهِ وعَوَضٌ وَلَوْ بِغَرَرِ كَآبِقِ وَجَنِينِ وَعَبْدِ فُلانِ، لا بِمَا تَحمَّلَ بِهِ، وَجَوْهَرٍ لَمْ يُوَصَفْ، وَكَخَـمْرٍ، وَرَجَعَ لِمُكَاتَبَةِ المثْلِ، وَنُجِّمَ وَجَازَ فَسْخُ مَا عَلَيْهِ فَى مُؤَخَّرِ وَذَهَبِ عَنْ وَرِق وَعَكْسِهِ، وَبَيْعُ طَعَام قَبْلَ قَبْضِهِ، وَضَعْ وتَعَجَّلْ، وَبِيعَ نَجْمٌ عُلَمَتْ نِسْبَتُهُ، وَجُزْءٌ كَالْجَميع، فَإِنْ وَفَى فَالْوَلاءُ للأوَّل وَإِلا رُقَّ لِلْمُشْتَرِي، وَمُكَاتَبَةُ جَمَاعَة لمَالك في عَقْد وَوُزِّعَتْ عَلَى قُوَّتهم عَلَى الأَدَاءِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَهُمْ حُمَلاءُ مُطْلَقًا، وَإِنْ زَمِنَ بَعْضُهُمْ فَيُؤْخَذُ مِنَ المَلي الْجَمِيعُ، وَيَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ولا يَسْقُطُ عَنْهُمْ شَيْء بمَوْت بَعْضِ أَوْ عَجْزِهِ، وَلَهُ تَصَرُّفٌ بِمَا لا يُؤَدِّى لِعَجْزِهِ كَبَيْعٍ وَشِراءٍ وَمُشارَكَةٍ وَمُقَارَضَة وَمُكَاتَبَة بِالنَّظَرِ وَسَفَرٍ، لا يَحِلُّ فيهِ نَجْمٌ، وَإِقْرَارٌ في ذمَّة لا عِنْقِ وَصَدَقَة وَهِبَة إلا التَّافِهَ، وَتَزَوَّج وَسَـفَرٍ بَعْدُ إِلا بِإِذْنِ وَكَفَّرَ بِالصَّـوْمِ، وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسـه، إِنْ وَافَقَهُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ فَيَرِقَّ بِـلا حُكْم، وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَأَنْ عَجَزَ عَنْ شَيْء أَوْ غَابَ عِنْدَ الحُلُولِ بِلا إِذْنِ ولا مَالَ لَهُ وَفَسَخَ الْحَاكُمُ وَتُلُوِّمَ لَمَنْ يَرْجُوهُ، وَفُسِخَتْ إِنْ مَاتَ وَإِنْ عَنْ مال إلا لولد أَوْ غَيْرِهِ دَخَلَ مَعَهُ بِشَرْطِ أَوْ غَيْرِهِ فَتُؤَدّى

حَالَةً، وَيَرِثُهُ مَنْ مَعَهُ فَقَطْ إِنْ عَتَقَ عَلَيْه، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُ وَفَاءً وَقَوِى مَنْ مَعَهُ عَلَى السَّعْى سَعَى وَتَرَكَ مَتْرُوكَهُ إِنْ أَمِنَ وَقَوِى، وَإِلا فَلأُمِّ ولَده كَذَلك، والْقَوْلُ السَّيِّد في نَفْي الْكَتَابَة والأَدَاء إِلا الْقَدْرَ وَالأَجَلَ وَالْجِنْسَ فَكَالْبَيْع، وَإِنْ أَعِينَ بَشَيْء، فَإِنْ لَمْ تُقْصَد الصَّدَقَةُ عَلَيْه رَجَعَ عَلَيْه بِالْفَضْلَة إِنْ عَتَقَ وَعَلَى السَيِّد بِمَا قَبَضَهُ إِنْ عَجَزَ، وَإِلاَ فَلا، وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرَّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ أَلْفًا أَوْ وَعَلَيْكَ لَزِمَ الْعَتْقُ وَالْمَالُ وَخُيرً الْعَبْدُ في الالْتِزَامِ وَالرَّدِّ في حُرِّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالَ أَنْتَ حُرِّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْوا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْوَا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْوا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْوا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْوا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْ إِنْ قَالًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْ وَالْمَالُ وَخُيرً الْعَبْدُ في الالْتِزَامِ وَالرَّدِ في حُرِّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَوْ إِنْ قَالًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْوا أَوْ وَعَلَيْكَ أَوْ إِنْ قَالًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَوْ إِنْ قَالًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَنْتِهُ وَالْمَالُ وَخُولَا أَوْ وَعَلَيْكَ أَوْمَ وَالْعَرَامَ وَالرَّدَ في حُرِّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُورَدًى أَوْ إِنْ

بِابُ: أَمُّ الْوَلَد: هِيَ الْحُرُّ حَمْلُهَا مِنْ وَطْء مَالكَهَا، وَتُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إِنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَوُجِدَ الْوَلَدُ أَوْ ثَبَتَ إِلْقَاءُ عَلَقَة فَفَوْقَ، وَلَوْ بِامْرَأَتَيْن، لا إِنْ أَنْكَرَ أَو اسْتَبْرَاهَا بِحَيْضَةِ وَوَلَدَتْ لِسَتَّة أَشْهُر فَأَكْثَرَ وَإِلا لَحَقَ كَادِّعَائِهَا سَقْطًا رَأَيْنَ أَثَرَهُ، أَو اشْتَرَى زَوْجَتَـهُ حَاملاً لا بولَد سَبَقَ أَوْ حَمْلِ مِنْ وَطْء شُبْهَة إِلا أَمَةَ مُكَاتَبِهِ، وأَمَةَ وَلَدِهَ أَوِ المُشْتَرَكَةِ أَوِ المُحَلِّلَةِ، وَلا يَرُدُّهُ ذَيْنٌ سَبَقَ، وَلا يَنْدَفعُ عَنْهُ بِعَزْلَ أَوْ وَطْء بِدُبُر أَوْ بَيْنَ فَخِذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ، وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَة فِيهَا، وَكَثِيرُهَا فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْـرِهَا وَعُتِقَ مَـعَهَا، وَانْتِـزَاعُ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَمْـرَضْ وَرَدُّ بَيْعِـهَا، وَإِنْ وَلَدَتْ منَ المُشْتَرى ولَحقَ الْولَدُ به، وعَتْقُهَا ومُصيبتُ هَا منْ بائعها، واستمتاعٌ بها كالمُدبَّرة بخلاف مُكَاتَبَة وَمُبُعَّضَة، وَإِنْ قَالَ في مَرَضه وَلَدَتْ منِّي، وَلا وَلَدَ لَهَا صُدِّقَ إِنْ وَرَثَهُ وَلَدٌ، وَإِلا فَلا كَأَنْ أَقَـرَّ أَنَّهُ أُعْتَقَ في صحَّته، وَإِنْ وَطَئَ شَـريكٌ فَحَمَلَتْ أَوْ أَذَنَ لَهُ فيه الآخَرُ قُوِّمَتْ عَلَيْه إِنْ أَيْسَرَ، وَإِلا خُيِّرَ في اتَّبَاعه بالْقيمَة يَوْمَ الْحَمْل أَوْ بَيْع نَصِيب شَــريكه لذَلكَ وَتَبِعَهُ بمَــا بَقَىَ وَبَقيمَة الْوَلَد، وَحَــرُمَتْ عَلَيْه إن ارْتَدَّ حَتَّى يُسْلَمَ كَأَن ارْتَدَّتْ وَلا يَجُوزُ كَتَابَتُهَا، فَإِنْ أَدَّتْ عُتَقَتْ.

باب: الْوَلَاءُ: لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّـسَبِ لَا يُبَاعُ ولَا يُوهَبُ، وَهُوَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَوْ حُكْمًا كَعِتْقِ غَيْرٍ عَنْـهُ، وَإِنْ بِلا إِذْنِ وَجَرِّ الأوْلادِ إِلا وَلَدَ أُنْثَى لَهُ نَسَبٌ مِنْ

حُرِّ أَوْ وَلَدًا مَسَّهُ رِقٌ لِغَيْرِهِ وَالمُعْتَقُ وَإِنْ سَفَلَ وَرَجَعَ لَمُعْتَقِ الأَبِ مِنْ مُعْتَقِ الجَدِّ أَوِ الأَمِّ وَلا تَرِثُ بِهِ أُنْثَى إِلا أَنْ تُبَاشِرَهُ أَوْ يَجُرَّهُ لَهَا بِولادَة أَوْ بِعِتْقَ وَقُدِّمَ عَاصِبُ النَّسَبِ فالمُعْتَقُ فَعَصَبَتُهُ فَمُعْتِقُ المُعْتَقِ فَعَصَبَتُهُ كالصَّلاة وَإِنْ شَهِدَ عَدْلٌ بالْولاء أو اثنان بِأَنَّا لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ أَنَّهُ مَوْلاهُ أَوِ ابْنُ عَمِّهِ لَمْ يَثْبُتُ لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ المَالَ بَعْدَ الاسْتيناء.

بابِّ: الْوَصِيَّةُ مَنْدُوبَةٌ، وَرُكُنُهَا: مُوص وَهُوَ الْحُرُّ المَالكُ الـمُمَيِّزُ وَإِنْ سَفيها وَصَغيرًا أَوْ كَافرًا، وَمَوصَّى به وَهُو مَا مُلكَ أَو اسْتُحقَّ كُولايَة في قَرْيَة غَيْر زائد عَلَى ثُلُثه، وَمُـوصًى لَهُ، وَهُوَ مَا صَحَّ تَمَلُّكُهُ وَإِنْ كَـمَسْجِـد، وَصُـرِفَ في مَصَـالحه، أَوْ مَنْ سَيَكُونُ إِن اسْـتَهَلَّ، ووُزِّعَ عَلَى الْعَـدَد إِلا لنَصٌّ أَوْ مَيِّت عُلمَ بِمَـوْتِهِ وَصُرُفَ فَى دَيْنِهِ، وَإِلَّا فَلُوَارِثُـه وَذَمِّى وَقَبُّـولُ المُعَـيَّن كَزَيْد شَـرْطُ، ولا يَحْتَاجُ رَقِيْقٌ لإِذْنِ فِيهِ كَإِيصَائِه بعَنْقه وَقُوِّمَ بِغَلَّة حَصَلَتْ بَعْدَ الْمَوْت، وصيغَةٌ وَلَوْ بِإِشَارَةٍ، وَبَطَلَتْ برِدَّةٍ، وَمَعْصِيَةٍ، وَلِوَارِثِ كَغَيْرِه بِـزَائِد الثُّلُثِ يَوْمَ التَّنْفيذ، وَإِنْ أُحيِزَ فَعَطَيَّة مِنْهُمْ وَبِرُجُوع فِيهَا، وَإِنْ بِمَرَضٍ بِقَوْلِ أَوْ عِتْقِ وَإِيلادٍ وَتَخْلِيصِ حَبّ زَرْعٍ وَنَسْجٍ غَزْلٍ وَصَوْغٍ مَعْدِنِ وَذَبْحٍ حَيَوَانِ وَتَفْصِيلِ شُقَّةٍ كَأَنْ قَالَ إِنْ مُتُّ منْ مَرَضِي أَوْ سَفَرِي هَذَا، وَلَمْ يَمُتْ إِلا أَنْ يَكْتُبُهَا، وَأَخْرَجَهُ وَلَمْ يَسْتَرَدَّهُ فَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَتْ كَالمُـطَلَّقَة، لا بهَدْم الدَّار وَلا برَهْنه، وَبَتَـزْويج رَقيقِ وَتَعْليــمه وَوَطَئَ أَوْ بَاعَهُ وَرَجَعَ لَهُ وَأُوْصَى بِثُلُث مَالِهِ فَبَاعَـهُ وَاسْتَخْلَصَ غَيْرَهُ، وَلا إِنْ جَصَّصَ الدَّارَ أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ وَأَخَذَهُ بِزِيَادَتِهِ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِوَصِيَّةِ بَعْدَ أُخْرَى فالْوَصِيَّتَانِ إِلا منْ نَوْع، وَإِحْدَاهُمَا أَكَثَرُ، وَإِنْ تَقَدَّمَ في الأنْصِبَاء كَأَنْ غَابَ بكتَاب، وَإِنْ أَوْصَى لوارث أوْ غَيْره فَتَغَيَّرَ الحَالُ المُعْتَبَرُ المَالُ، ولَدوْ لَمْ يَعْلَم المُوصى، وَدَخَلَ الْفَقَـيرُ في المِسْكِينِ وَعَكْسُهُ وفي الأقَارِبِ وَالأهْلِ وَالأرْحَامِ أَقَـارِبُهُ لأمِّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ لأبِ وَالْوَارِثُ كَغَــيْرِهِ، بِخِلافِ أَقَارِبِهِ هُوَ وَأُوثِرَ المُحْــتَاجُ الأَبْعَدُ

إلا لبَيَان، وَالْحَمْلُ في الْجَارِيَة إِنْ لَمْ يَسْتَشْنه، وَلا يَلْزَمُ تَعْمِيمٌ نَحْوَ الْغُزَاة، وَاجْتَهَدَ، وَإِنْ أَوْصَى لَعَبْده بثُلُثه عَتَقَ إِنْ حَمَلَهُ وَأَخَذَ بَاقِيَهُ إِنْ زَادَ، وَإِلا قُوِّمَ فَي مَاله، فَإِنْ حَمَلَهُ وَإِلا خَرَجَ منْهُ مَحْمَلُهُ وَلَزَمَ إِجَازَةُ الْوَارِث بِمَرَضِ لَمْ يَصحَّ بَعْدَهُ إلا لتَبَيُّن عُذْر، وَمَنْهُ إِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ وَحَلَفَ، وَإِنْ أَوْصَى بنَصِيبِ ابْنِهِ أَوْ بِمِثْلِهِ فَجَــميعُ نَصيــبه وَقُدِّرَ زَائدًا في اجْـعلُوهُ أَو ٱلْحقُوهُ أَوْ نَزِّلُوهُ مَنْزِلَتَــهُ، وَالأظْهَرُ أَنَّ ضعْفَهُ مثلاهُ وَبَنَصيب أَحَد الْوَرَثَة فَبجُرْء منْ عَدَد رُءُوسهمْ وَبجُرْء أَوْ سَهُم فَبسَهُم منْ فَريضَته، وَهِيَ وَمُدَبَّرٌ بمَرَض فيما عُلمَ لا فيما أَقَـرَّ به فَبَطَلَ، أَوْ أَوْصَى به لوَارث، وَالأَظْهَرُ الدُّخُـولُ فيـمَا شُهـرَ تَلَفُهُ فَظَهـرَت السَّلامَـةُ كالآبق، وَنُدبَ كِتَابَتُهَا وَبَدَأَ بِتَسْمِيَةِ وَثَنَاءِ وَتَشَهُّد، وَأَشْهَدَ، وَلَهُمُ الشُّهَـادَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأُهَا وَلَمْ يَفْتَحِ الْكَتَابَ، وَتَنْفُـذُ وَلَوْ كَانَتْ عَنْدَهُ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ عَــقَدَهَا خَطُّهُ أَوْ قَــرأَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ يَقُلْ أَنْفذُوهَا لَمْ تَنْفُذْ، وَإِنْ قَالَ كَتَبْتُهَا عِنْدَ فُلان أَوْ وَصَيَّتُهُ بِثُلْثي فَصَدَّقُوهُ صُدِّقَ إِنْ لَـمْ يَقُلُ لَابْني، وَوَصِيي فَـقَطْ يَعُمُّ، وَعَلَى ّكَذَا خُصَّ بِه كَـحَتَّى يَـقْدَمَ فُلانٌ أَوْ تَتَزوَّجَ وَإِنَّمَا يُوَصَّى عَلَى المَحْجُـور عَلَيْه أَبُّ رَشيدٌ أَوْ وصيُّهُ إِلا الأمَّ إِنْ قَلَّ المَالُ وَوَرِثَ عَنْهَا ولا وَلَى َّلَهُ مُسْلَمًا رَشيدًا عَدْلاً وَإِن امْرَأَةً وَأَعْمَى وَعَـبْدًا بإِذْن سَيِّده، وَعُزِلَ بِطُرُوٍّ فَسْقِ ولا يَبِيعُ عَبْدًا يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِالصِّغَارِ ولا التَّرِكَةَ إِلا بِحَضْرَةِ الْكَبِيرِ وَلَا يَقْسمُ عَلَى غَـائبِ بِلا حَاكِمِ وَلاَثْنَيْنِ حَمْلٌ عَلَى التَّعَاوُنِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَا فَالحَـاكِمُ وَلَيْسَ لأحَدهمَا إيصَاءٌ بلا إذْن، ولا لَهُمَا قَسْمُ المَال وَإِلا ضَمَنًا، وَللْوَصِيِّ اقْتضَاءُ الدَّيْنِ وَتَأْخِيـرُهُ لنَظَرِ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْه بالْمَعْرُوف كَخَنْتُهُ وَعُــرْسُهُ وَعَبْدُه، وَدَفْعُ نَفَقَةً لَهُ قَلَّتْ، وَإِخْــرَاجُ فطْرَتُهُ وَزَكَاتُه، وَدَفْعُ مَالُه قرَاضًا وَإِيضَاعًا، ولا يُعْمَلُ به وَلا يَشْـتَرِى مِنَ التَّرِكَةِ، وَنَعَقَّبَ بِالنَّظَرِ إلا مَا قَلَّ وَانْتَهَتْ فيه الرَّغَبَاتُ، وَالْقَوْلُ لَهُ فِي النَّفَقَةِ وَقَدْرِهَا إِنْ أَشْبَهَ بِيَمِينِ، لا في تَارِيخ المَوْتِ ولا في الدَّفْع بَعْدَ الرُّشْد إلا لبَيِّنَة.

بابُ: في الْفَرائض: يُبْدأُ منْ تَركة الْمَيِّت أَداء حَقِّ تَعَلَّقَ بعَيْن كَمَرْهُون وَجَان فَمُؤَن تَجْهيزه بالْمَعْرُوف، فَقَضَاء دَيْنه فَوَصَايَاهُ، ثُمَّ الْبَاقي لوَارثه وَالْوَارثُ منَ الرِّجَال عَشَرَةٌ: الابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ، وَالأبُ وَالجَدُّ للأب وَإِنْ عَلا، وَالأخُ وَٱبْنه، وَالْعَمُّ وَابْنُهُ، وَالزَّوْجُ وَذُو الْوَلاء، وَكُلُّهُم عَصَبَـةٌ إلا الزَّوْجَ وَالأَخَ للأُمِّ، وَمَنَ النِّسَاء سَبْعٌ: الْبِنْتُ وَبَنْتُ الابْن وَالأُمُّ وَالجَدَّةُ مُطْلَقًا، وَالأَخْتُ مُطْلَقًا، وَالزَّوْجَةُ وَذَاتُ الْوَلاء، وَكُلُّهُنَّ ذَوَاتُ فَرْضِ إلا الأخيرَةَ، وَالْفُرُوضُ ستَّةٌ: النِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ وَالثُّلْثَانِ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ، وَالنِّصْفُ لخَمْسَة: الزَّوْج عندَ عَدَم الفَرْع الْوَارِث، وَالْسِبْت إَذَا انْفَرَدَتْ وَبَنْت الابْن إِنْ لَمْ يكُنْ بِنْتٌ، وَالأخْت شَقيقَـةً أَوْ لأب إنْ لَمْ تَكُنْ شَقيقَةٌ، وَعَصَّبَ كُـلا أَخٌ يُسَاوِيهَا، وَالجدُّ الأخْتَ، وَهِيَ مَعَ الأُوَّلَيْنِ عَصَبَةٌ، وَالرُّبُعُ للزَّوْجِ لفَرْعِ يَرِثُ، وَللزَّوْجَة أَوِ الزَّوْجَاتِ لِفَقْدِهِ وَالثُّمُنُ لَهُنَّ لِوُجُودِه، وَالثُّلُثَانِ لأَرْبَعَة: لذَوَاتِ النِّصْفِ إِنْ تَعَدَّدْنَ، وَالثُّلُثُ للأمّ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنِ وَلَا اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنَ الإِخْوَةَ أَوِ الأَخَوَات مُطْلَقًا، وَلُولَكَيْهَا فَأَكْثَرَ، وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي في زَوْج أَوْ زَوْجَة وَأَبُوَيْن، وَالسُّدُسُ لسَبْعَة للأمِّ إِنْ وُجِدَ مَنْ ذُكِرَ، وَلَـوَلَد الأمِّ إَذَا انْفَرَدَ، وَلَبنْت الابْن مَعَ الْبنْت، وَالأخْت للأب مَعَ الأخْت الشَّقيقَة، وأَب وَجَدٍّ مَعَ فَرْع وارث، والجَدَّةُ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ تُدلِ بِذَكَرٍ غَـيْرِ الأبِ، وَالْعَاصِبُ مَنْ وَرَثَ المَـالَ أَوْ الْبَاقِي بَعْـدَ الْفَرْضِ وَهُوَ الأبْنُ فَابْنُهُ، وَعَصَّبَ كُلُّ أُختَهُ فالأبُ فـالجَدُّ وَالإِخْوَةُ الأشقَّاءُ ثُمَّ للأب، وَعَصَّبَ كُلُّ منْهُمَا أُخْتَهُ الَّتِي فِي دَرَجَته، فَللذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الأَنْثَيَيْنِ، فَابْنُ كُلٍّ فَالعَمُّ الشَّقيق، فَللاب، فَأَبْنَاؤُهُمَا فَعَمُّ الجَدِّ، فَابْنُهُ يُقَدَّمُ الأقْرَبُ فالأقْرَبُ، وَإِنْ غَيْرَ شَقيق، وَمَعَ التَّسَاوي مُطْلَقًا فَذُو الْوَلاء فَبَيْتُ المال، وَلا يُرَدُّ وَلا يُدْفَعُ لذَوى الأرْحَام، وَعَلَى الرَّدِّ فَيُرَدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهُم بِقَـدْرِ مَا ورِثَ إِلا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ، فَإِنِ انْفَرَدَ أَخَذَ الْجَمِيعَ، وَيَرِثُ بِفَرْضِ وَعُصَـوبَةِ الأبُ أَوِ الجَدُّ مَعَ بِنْتِ أَوْ بِنْتِ ابْنِ فَأَكْثَرَ

كَابْنِ عَمِّ هُوَ أَخٌ لأمٍّ وَوَرِىَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالأَقْوَى وَهِيَ مَا لا تَسْقُطُ أَوْ مَا تَحْجُبُ الأخْرَى كَأَمٍّ أَوْ بِنْتِ هِيَ أُخْتٌ كَعَاصِبِ بِجِهَتَيْنِ كَأَخٍ أَوْ عَمٍّ هُوَ مُعْتَقٌ.

فعل: الْجَدِّ مَعَ الأَخْوَةِ أَوْ مَعَ الأَخُواَتِ الأَشْقَاءَ أَوْ لأب الأَفْضَلُ مِنَ النَّلُثِ أَوِ المُقَاسَمَةُ، فَيُعَاسِمُ إِذَا كَانُوا أَقَلَ مِنْ مَثْلَيْهِ وَالثَّلُثُ إِنْ زَادُوا، وَعَدَّ الشَّقِيقُ عَلَيْهِ إِخْوَةَ الأَب، ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ كَالشَّقِيقَةَ بِمَالَهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدُّ، وَلَهُ مَعَ ذَى عَلَيْهِ إِخْوَةَ الأَب، ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ كَالشَّقِيقَةَ بِمَالَهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدُّ، وَلَهُ مَعَ ذَى فَرْضَ مَعَهُمَا السَّدُسُ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوِ المُقَاسَمَةُ، وَلا يُفْرَضُ لأَخْت مَعَهُ إلا في الأَكْذَريَّة: زَوْجٌ وَأُمُّ وَجَدُّ وَأُخْت شَقِيقَةٌ أَوْ لأَب فَيُفْرَضُ لَهَا النِّصْفُ وَلَهُ السَّدُسُ ثُمَّ يَقَاسِمُهُمَا ولَوْ كَانَ بَدَلَهَا أَخْ وَمَعَهُ إِخْوة لأَمِّ سَقَطَ.

فصل: الأصُولُ سَبْعَةُ: اثْنَان وَأَرْبَعَةٌ وَتَمَانِيةٌ وَثَلاثَةٌ وَسَتَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَلْبُعُ مِنْ أَرْبَعَة، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِية، وَالثُلُثُ مِنْ ثَمَانِية، وَالثُلُثُ مِنْ ثَمَانِية، وَالثُلُثُ مِنْ ثَمَانِية، وَالثُلُثُ مِنْ الْنَعْ مَنْ الْنَي عَسْرَ، وَالثُّمُنُ أَوِ السَّدُسُ مِنَ اثْنَى عَسْرَ، وَالثُّمُنُ وَالسَّدُسُ مِنَ اثْنَى عَسْرَ، وَالشُّمُنُ وَالسَّدُسُ مِنْ اثْنَى عَشرَ، وَالثُّمُنُ أَوِ السَّدُسُ مِنْ اثْنَى عَشرَ، وَالْثُمُنُ وَمَا لا فَرْض فِيها فَأَصْلُها عَدَدُ رُءوسِ عَصَبَتِها، وَاللَّذَّكَرِ ضَعْفَا الاَّنْيَى، وَإِنْ زَادَتِ الْفُرُوضُ عَلَى أَصْلُها عَالَتْ، وَهُو زِيَادَةٌ فَى وَللذَّكَرِ ضَعْفَا الاَّنْيَةَ لَسَبْعَة كَوَنْ وَاللَّهُمْ مِنَ الأَصُولِ ثَلاَثَةٌ: السَّتَة لِسَبْعَة كَزَوْج وَأَخْتَيْنِ، وَلَثَمَانِية كَمَنْ ذُكِرَ مَعَ أُمِّ، وَلَعَسْرَة كَمَنْ ذُكرَ مَعَ إِخْوَة لأمُّ، وَكَأُمُّ الْقُرُوحِ أُمُّ وَلَقُرُهُ وَلَكُ أُمُّ وَلَكُ أُمُّ وَأَخْتَانِ، والاثْنَا عَشَرَ لَيْلاثَة وَعَيْرُونَ لِسَبْعَة وَعِشْرِيْنَ زَوْجَةٌ وَلَكُ أُمُّ وَلَعْشُرُونَ لِسَبْعَة وَعِشْرِيْنَ زَوْجَةٌ وَالعِشْرُونَ لِسَبْعَة وَعِشْرِيْنَ زَوْجَةٌ وَالْعِشْرُونَ لِسَبْعَة وَعِشْرِيْنَ زَوْجَةً وَالْعِشْرُونَ لِسَبْعَة وَعِشْرِيْنَ زَوْجَةً وَالْعِشْرُونَ لِسَبْعَة وَعِشْرِيْنَ زَوْجَةً وَالْعِشْرُونَ لِسَبْعَة وَعِشْرِيْنَ زَوْجَةً وَالْعِشْرُونَ لِسَبْعَة وَعِشْرِيْنَ زَوْجَةٌ وَالْعِشْرُونَ لَسَبْعَة وَعِشْرِيْنَ زَوْجَةً وَالْعِشْرُونَ لَسَبْعَة وَعِشْرِيْنَ زَوْجَةً وَالْعِشْرُونَ لَسَبْعَة وَعِشْرِيْنَ زَوْجَةً وَالْعِشْرُونَ لَسِبْعَة وَعِشْرِيْنَ زَوْجَةً وَالْعِشْرُونَ لَاسَعْتَ وَعَمْ الْمَنْرِيَّةُ وَلِيْ لَا لَعُسُرَ وَالْعَلْمَةُ وَلَا عَشَرَ وَالْمَالِيَةُ لَا لَعُمْ وَلَاعِسُولَ وَلَاعِسُولُ اللّهُ وَالْعُسْرُونَ لَلْهُ اللسَّقَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَيْنَ وَلَعْمُونَ وَلَاعَمْ وَلَوْمَ وَلَاعُونَ وَلَاعِسُونَ وَلَاعُونَ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَالَةُ وَلَاعُونَ وَلَاعِمُ وَلَوْمَ وَلَاعُونَ وَلَاعُلُونَ وَلَاعُونَ وَلَاعُونَ وَلَاعُونَ وَلَاعُهُ وَلَاعُونَ وَلَاعُونَ وَالْعَلْمُ وَلَوْمَ وَالْعَلَالَةُ وَلَاعُونَ وَلَاعُونَ وَلَاعُونَ وَلَاعُونَا وَالْعَلْمُ وَالْعَ

فَصلُ: لَا يُحْدِجَبُ الأَبُوانِ وَالزَّوْجَانِ وَالْوَلَدُ، بَلْ ابْنُ الابْنِ بِابْنِ وكل أَسْفَلَ بِأَعْلا، وَالجَدُّ بِالابْنِ، والأَخُ مُطْلَقًا بابْنِ وَابْنِه وَبالأَب، وللأَمِّ بالجَدُ وَابْنُ الأَخِ وَإِنْ لأَبُونِ بَأْخٍ وَإِنْ لأَب، وَالعَمُّ وَابْنُهُ بالأَخِ وَابْنه، وَالأَبْعَدُ مِنَ الْجِهَيَتُنِ الأَخْ وَإِنْ لأَبُونِ بَأْخٍ وَإِنْ لأَب، وَالعَمُّ وَابْنُهُ بالأَخْ وَابْنه، وَالأَبْعَدُ مِنَ الْجِهَيَتُنِ بالأَخْ وَابْنه، وَالأَبْعَدُ مِنَ الْجِهَيَتُنِ بالأَخْ وَالْبَهُ وَلأَب بأب، وَالخَدَّةُ مُطْلَقًا بالأَمِّ، ولأَب بأب،

والْبُعْدَى مِنْ جِهَةً بِقُرْبَاهَا، وَبُعْدَى لأب بِقُرْبَى لأمِّ وَإِلا الشَّتَرَكَا، وَلا تَرِثُ مَنْ أَدْلَتْ بِذَكَرِ سِوَى الأب، وَبَنَاتُ ابْنِ بِابْنِ أَوْ بِبِنْتَيْنِ أَوِ ابْن ابْنِ أَعْلا وإلا عَصَّبَهُنَ، وأَخْتُ أَوْ أَخَوَاتٌ لأب بِأُخْتَيْنِ لأبَوَيْنِ، وَعَاصِب بِاسْتَغْرَاقِ ذَوِى عَصَّبَهُنَ، وَأَخْتُ أَوْ أَخَوَاتٌ لأب بِأُخْتَيْنِ لأبَوَيْنِ، وَعَاصِب بِاسْتَغْرَاقِ ذَوِى الفُرُوضِ، وَابْنُ الأخِ لغَيْرِ أُمِّ كَأْبِيهِ إلا أَنَّهُ لا يَرُدُّ الأم للسَّدُسِ ولا يَرِثُ مَعَ الجَدِّ وَلا يُعَصِّبُ أَخْتَهُ، وَيَسْقُطُ فَى المُشْتَرَكَة، وَالْعَمَّ لغَيْرِ أُمِّ كَأْخِ كَذَلكَ، وكذَا باقى وكلا يُعصِّبُ أَخْتَهُ، ويَسْقُطُ فَى المُشْتَرَكَة، وَالْعَمَّ لغَيْرِ أُمِّ كَأْخِ كَذَلكَ، وكذَا باقى عَصَبّة النَّسَب، ويُقدَمَّ مَا يُسْتَفَادُ مَنْهُ حَجْب النَّقْصِ، فَلُو اجْتَمَعَ الذَّكُورُ فالْوَارِثُ أَبُ وَابْنٌ وَزَوْجَةٌ، وَلُو اجْتَمَعَ الذَّكُورُ وَالْوَارِثُ الْمَثْرَكَة وَابْنُ وَابُنٌ وَرَوْجَةً، وَلَوْ وَابْنُ وَأَمُّ وَأَخْتُ لأَبُويْنِ وَزَوْجَةً، ولو إجْتَمَعَا فَأَبُوانِ وَابْنٌ وَبَنْتُ وَبَنْتُ وَبَنْتُ لابْنٍ وَأُمُّ وَأَخْتُ لأَبُويْنِ وَزَوْجَةً، ولو إجْتَمَعَا فَأَبُوانِ وَابْنٌ وَبَنْ وَابْنُ وَابْنَ وَأَخْتُ لابْنِ وَأُمْ وَأَخْتُ لأَبُونِ وَابْنُ وَابْنَ وَابْنَ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنَ وَابْنَ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنَ وَابْنَ وَابْنَ وَابْنَ وَابْنَ وَابْنَ وَابْنَ وَابْنُ وَابْنَ وَابْنَ وَابْنَاتُ وَابْنَاتُ وَابْنَ وَابْنَاتُ وَلَوْ وَيْ المُسْتَعَا فَالْمِالْ وَالْمَاتِ وَالْمَاتُ وَلَالِكَ وَلَا وَلَى وَالْعَالِ وَالْمَاتُ وَلَا لَا وَالْمَاتُ وَلَا لَا وَالْعَامِ وَالْوَالِ وَالْمَاتُ وَلَا وَالْمَاتِ وَالْمَاتُ وَالْمِ وَيُعْتُ وَلَا وَالْمَاتُ وَالْمُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَلَوْلُ وَالْمِ وَالْمَاتُ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمَاتُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَاتُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَالِولُو وَالْمُالُولُوالِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْ

فصل: في جُمْلة كافية مِنْ فَنِّ الْحسابِ يَحْتَاجُ لَهَا الْفَرْضِيُّ وَغَيْرُهُ: اعْلَمْ أَنَّ الْعَدَدَ قِسْمَانِ أَصْلِيٌّ وَفَرْعِيٌّ، فَالأَصْلَيُّ آحَادٌ مِنْ وَاحِد إِلَى تَسْعَة، وَعَشَرَاتٌ مَنْ عَشَرَة إِلَى تَسْعَة، وَالْفُرْعِي مَا فِيهِ أَلُوفٌ مِنْ عَشَرَة إِلَى تَسْعَمَائَة، وَالْفُرْعِي مَا فِيهِ أَلُوفٌ كَاحَادِ أَلُوف مِنْ عَشَرَة آلاف إلى تَسْعَينَ أَلُوف مِنْ عَشَرَة آلاف إلى تَسْعِينَ أَلُقًا ، ثُمَّ مِثَاتُ أَلُوف مِنْ مَائَة أَلْف إلى تَسْعِمَائَة أَلْف وَهَكَذَا إلى غَيْرِ نَهْايَة، وَهِي دَائِرةٌ عَلَى الأَصْلِيَّة، فَكُلُّ نَوْع مِنْهَا تَسْعَةُ أَعْدَاد يُسَمَّى عَقْدًا، وَيَنْقَسِمُ الْعَدَّدُ مِنْ حَيْثُ مَرْتَبَتُهُ إِلَى مَنْ مَوْد، وَهُو مَا كَانَ مِنْ نَوْع وَاحِد أَصْلِيٍّ أَوْ فَرْعِيً لَا عَلَى الْأَنْ وَعَشْرِينَ، وَكُولًا مُنْ الله مَا كَانَ مِنْ نَوْع وَاحِد أَصْلِيٍّ أَوْ أَكْثَر كَالْاتُهُ وَكَانُ مِنْ نَوْع وَاحِد أَصْلِيٍّ أَوْ أَكْثَر كَالْدَةً وَكَانُ مِنْ نَوْع وَاحِد أَصْلِيٍّ أَوْ أَكْثَر كَانَ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلِيٍّ أَوْ أَكْثَر كَانَ مَنْ نَوْع وَاحِد أَصْلِي أَوْ أَكْثَر كَالَة وَكَانُ مِنْ نَوْع وَاحِد أَصْلِي أَوْ أَكُنُ مَنْ عَشَرَ وَكَاثُنَيْن وَعَشْرِينَ، وكَثَلاثُماثَة وَخَمْسَة وثَلاثِينَ .

فصل: في الْعَدَدِ الآخرِ مِنَ الآحَادِ، فَضَرْبُ الثَّلاثَةَ في خَمْسَة تَكْرِيرُ الثَّلاثَةِ خَمْسَ مَرَّات، أو الْخَمْسة تَكْرِيرُ الثَّلاثَة خَمْسَ مَرَّات، أو الْخَمْسة تَلاث مَرَّات، الْخَارِجُ عَلَى الْتَقْدِيسرَيْنِ خَمْسَة عَسْرَ وَهُو مَرَّات، أو الْخَمْسة عَلَى الْتَقْدِيسرَيْنِ خَمْسَة عَسْرَ وَهُو مَرَّات، أَو الْخَمْسة عَلَى الْتَقْدِيسرَيْنِ خَمْسة عَسْرَ وَهُو مَرَّات، وَمُورَد في مُركَب، وَمُركَب في مُركَب، وَمُرب في مُركَب، وَمُرب في مُركَب، وَمُرب المُفْرد في المُفْرد كَمَا يَأْتِي، فَضَرْبُ المُفْرد في المُفْرد في المُفْرد كَمَا يَأْتِي، فَضَرْبُ المُفْرد في المُفْرد في المُفْرد في المُفْرد كَمَا يَأْتِي، فَضَرْبُ المُفْرد في المُفْرد في المُفْرد في المُفْرد كَمَا يَأْتِي، فَضَرْبُ المُفْرد في المُفْرد في المُفْرد في المُفْرد في المُفْرد في المَفْرد في المُفْرد في المَفْرد في المَفْرد في المُفْرد في المَفْرد في المَفْرد في المَفْرد في المَفْرد في المُفْرد في المِنْرد في المُفْرد في الم

مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مُنْحَصِرٌ في خَـمّس وَأَرْبَعينَ صُورَةً، الأصْلُ فيهَـا ضَرْبُ الآحَاد في الآحَاد وَحفْظُهَا وَكَثْرَةُ اسْتحْضَارِهَا مُسَهِّلٌ للْضَّرْب، وَضَـرْبُ الأعْدَاد الأصْليَّة بَعْضُهَا في بَعْض مُنْحُصرٌ في سـتَّة أَنْواَع: ضَرَّبُ الآحَاد في الآحَاد، وَضَرَّبُهَا في الْعَشَرَات وَفَى المئَات، وَضَرْبُ الْعَشَـرَات في الْعَشَرَات وَفي المــئَاتِ وَضَرْبُ المئات في المئات وَالْحَاصِلُ منْ ضَرْبِ الآحَادِ في الآحَادِ آحَادٌ، وفي الْعَشَرَات عَشَرَاتٌ، وفي المئاتِ مِئَاتٌ، وَمِنْ ضَـرْبِ الْعَشَرَاتِ في الْعَشَرَاتِ مِئَاتٌ، وَفي المئاتِ أُلُوفٌ، وَمَنَ المئات في المئات عَـشَرَاتُ أُلُوف، وَأَصْلُهَـا الآحَادُ في الآحَاد، لأنَّ الحَاصِلَ منْ ضَرْبِ الْوَاحِدِ في وَاحِدُ وَاحِدٌ وَفِي الاثْنَيْنِ اثْنَانِ وَفِي الثَّلاثَة ثَلاثَةٌ وَهَكَذَا إِلَى التِّسْعَة تسْعَةٌ، فَضَرْبُ الْوَاحِد في كُلِّ عَدَد لا أَثَرَ لَهُ إِذَ الْحَاصِلُ هُوَ ذَلِكَ الْعَدَدُ نَفْسُهُ، وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ أَرْبَعَةُ، وَفِي ثَلاثَة ستَّـةٌ، وَفَى أَرْبُعَة ثَمَانيَةٌ، وَفَـى خَمْسَة عَـشَرَةٌ، وَفَى سِتَّة اثْنَا عَـشَرَ، وَفَى سَبْعَةَ أَرْبُعَةَ عَشَرَ، وَفِي ثَمَانِيَة ستَّةَ عَشَرَ، وَفِي تسْعَة ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ الثَّلائَة في ثَلاثَة تسْعَةً وَفي أَرْبَعَة اثْنَا عَشَرَ، وَفي خَمْسَة خَمْسَةَ عَشَرَ، وَفَى سَنَّةَ ثَمَانِيَةً عَـشَرَ، وَفَى سَبْعَةً أَحَدُ وَعَشْرُونَ، وَفَى ثَمَـانِيَةَ أَرْبُعَةٌ وَعَشْرُونَ، وَفِي تِسْعَةِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَمِنْ ضَرْبِ الأَرْبُعَة فِي أَرْبُعَة سَتَّةَ عَشَرَ، وَفِي خَمْسَة عَشْرُونَ، وَفِي سَتَّةَ أَرْبُعَةٌ وَعَشْرُونَ، وَفِي سَبْعَةَ ثَمَانِيَةٌ وَعَشْرُونَ، وَفِي ثَمَانِيَة اثْنَان وَثَلاثُونَ وَفِي تَسْعَة سَتَّةٌ وَثَلاثُونَ، وَمَنْ ضَرْبِ الْخَـمْسَةَ فِي الْخَـمْسَة خَمْسٌ وَعَشْرُونَ وَفِي السِّتَّة ثَلاثُونَ وَفِي السَّبْعَة خَـمْسَةٌ وَثَلاثُونَ وَفِي الثَّمَـانِيَة أَرْبَعُون وفي التِّسْعَة خَـمْسَةٌ وَأَرْبُعُونَ، وَمَنْ ضَرَّبِ السِّـتَّة في السِّــتَّة ستَّةٌ وَثَلاثُونَ، وفي السَّبْعَـة اثْنَان وَأَرْبَعُــونَ، وَفَى الثَّمَــانيَـة ثَمَانيَــةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَفَــى التَّسْـعَة أَرْبَعَــةٌ وَخَمْسُونَ، وَمَنْ ضَرَّبِ السَّبْعَة في السَّبْعَـة تسْعَةٌ وَأَرْبَعُـونَ، وَفي الثَّمَانيَة ســتَّةٌ وَخَمْسُـونَ، وَفِي التِّسْعَةِ ثَلاثَةٌ وَسِـتُّونَ، وَمِنْ ضَرْبِ الثَّمَـانِيَةِ في الثَّمَانِـيَة أَرْبَعَةٌ

وَسَتُّونَ، وَفِي التِّسْعَة اثْنَان وَسَبْعُونَ، وَمَنْ ضَرْبِ التِّسْعَة فِي التِّسْعَة أَحَدٌ وَثَمَانُونَ وَإِذَا ضَرَبْتَ آحَادًا في نَوْع مُفْرَد منْ غَيرْهمَا فَرُدَّ ذَلكَ النَّوْعَ إِلَى عدّة عُقُوده فَيَ رْجِعُ إِلَى الآحَادِ ثُمَّ اضْرِبِ الآحَادَ في الآحَادِ وَخُذْ لَكُلِّ وَاحِد مِنَ الْجَارِج أَقَلَّ عُقُود ذَلِكَ النَّوْع فَمَا حَصَلَ فَهُو المَطْلُوبُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النَّوْعُ عَشَرات فَكُلُّ وَاحد منَ الْحَـاصِلَ عَشَرَةٌ، وَإِنْ كَانَ مـئَات فَكُلُّ وَاحد منَ الْحَـاصِل مائَةٌ وَإِنْ كَانَ أُلُـوفًا فَكُلُّ وَاحــد أَلْفٌ وَهَكَذَا، مَثَـلاً إِذَا ضَرَبْتَ ثَلاثَةً في أَرْبَعــينَ رُدّ الأرْبَعِينَ إِلَى عدَّة عُقُــودهَا أَرْبَعَةً وَاضْرِبْهَا في الثَّلاثَة حَصَــلَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّ وَاحد منْهَا عَشَرَةٌ هيَ مَائَةٌ وَعَشْرُونَ، وَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبُعَةً في خَمْسمائَة فَاضْرِبْ الأرْبُعَةُ في خَمْسَةَ عدَّةَ عقُود الْمئَات حَصَلَ عشْرُونَ مائةً هيَ أَلْفَان، وَإِذَا ضَرَبْتَ خَمْسَةً في سِتَّةِ آلافِ فَاضْرِبِ الْخَمْسَةَ في ستَّة عُقُـود الألف يَحْصُلُ ثَلاثُونَ أَلْفًا، وَإِذَا ضَرَبْتَ غَيْرَ الآحَاد في غَـيْرِهَا فَاضْرِبْ عدّةً عُقُود أَحَدهمَا في عَدّة عُقُود الآخرَ فَمَا بَلَغَ فَابْسِطْهُ مِنْ نَوْع أَحَد المَضْرُوبَيْن ثُمّ ابْسُطْ حَاصِلَ الْبَسْط مِنْ نَوْع المَضْرُوبِ الآخَرِ يَحْصُلِ المَطْلُوبُ، فَإِذَا ضَرَبْتَ عِشْرِينَ في ثَلاثينَ فَعِدَّةُ عُقُودِ الْعَشْرِيْنَ اثْنَانِ وَالثَّـلاثَيْنَ ثَلاثَةٌ وَاثْنَانِ في ثَلاثَة تَبْلُغُ سَتَّةً ابْسُطْهَا عَشَـرَات بسِّتينَ ثُمَّ ابْسُطُ السِّتِّينَ الْحَاصِلَةَ عَشَرَات يَحْصِلُ سَتَّمَائَة وَهَكَذَا، وَالأَسْهَلُ أَنْ تَقُولَ: إِذَا ضَرَبْتَ العَـشَرَاتِ فِي العَـشَرَاتِ فَـرُدَّهُمَا مِنْ كـلا الْجَانبَيْنِ إِلَى الآحَادِ ثُمّ اضْرِبِ الآحَادِ فِي الآحَادِ فَمَا حَصَلَ فَخُذْ لَكُلِّ وَاحِدِ مَائَةً وَلَكُلِّ عَـشَرَة أَلْفًا، فَفِي المِثَالِ المُتَقَدِّمِ تَضْرِبُ اثْنينِ في ثَلاثَة يَبْلُغُ ستَّةً لكُلِّ وَاحد منْهَا مائَة بِسِتِّمَـائَةِ، وَإِذَا ضَرَبْتَ خَمْسـينَ في خَمْسينَ تَضْرِبُ خَـمْسَةً في خَمْسَة يَحْصُلُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَكُونُ الْجَوَابُ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمَائَة وَأَمَّا ضَرَّبُ العَشَرَات في الْمِئَاتِ فَرُدَّهُمَا إِلَى الآحَادِ ثُمِّ اضْرِبِ الآحَادَ فِي الآحَادِ فَمَا حَصَلَ فَخُذْ لَكُلِّ وَاحِدِ ٱلْفًا مَثَلاً إِذَا ضَرَبْتَ في ثَلاثَمائة فَاضْرِبْ ثَلاثَةً يَحْصُلْ تَسْعَةٌ بتسْعَة آلاف،

وَإِذَا ضَرَبْتَ سَتِّيْنَ في سَتِّـمائَة فاضْرِبْ سَنَّةً في سَنَّة تَبْلُغْ سَـــَّةً وَثَلاثينَ فَهيَ سَتَّةٌ وَثَلاثُونَ أَلْفًا وَهَكَذَا، وَأَمَّا ضَرْبُ العَشَرَات في الألُوف فَرُدَّهُـمَا إِلَى الآحَاد ثُمّ اضْرِبِ الآحَادَ في الآحَاد فَمَا حَصَلَ فَلكُـلِّ وَاحد عَشَرَةُ آلاف ولكُلِّ عَشَرَة مائةُ أَلْف، مَثَلاً إِذَا ضَرَبْتَ عَشْرِينَ في أَلْفَيْنِ فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ في اثْنَيْنِ بأَرْبَعَة تَكُونَ أَرْبُعيْنَ الْفًا، وَإِذَا ضَرَبْتَ ثَلَاثِينَ في خَمْسَـة آلاف فَاضْرِبْ ثَلاثَة في خمسة تَبْلُغُ خَمْ سَةَ عَشَرَ فَـذَلكَ مَائَةُ أَلْف وَخَمْ سُونَ أَلْفًا وَأَمَّـا ضَرْبُ الْمِئَاتِ في المِّـئَات فَرُدَّهُمَـا إِلَى الآحَادِ، ثُمَّ اصْرِبِ الآحَاد في الآحَـادِ فَمَا بَلَغَ فَلكُلِّ وَاحد عَـشَرَةُ آلاف وَلَكُلِّ عَشَرَة مائَة أَلْف، وَإِذَا ضَرَبْتَ مَائَتَيْن في ثَلاثَمَائَة فَاضْرِب اثْنَيْن في ثَلاثَة بسِتَّة بستِّن أَلْفًا، وإذا ضرَبْت ثلاثمائة في أربعمائة فاضرب ثلاثَةً في أربعَة تَبْلُغ اثْنَا عَشَرَ، وَذَلَكَ مائَةٌ وَعشْرُونَ أَلْفًا، وأَمَّا إِذَا ضَرَبْتَ الْمِثَاتِ في الألُوف فَرُدَّهُمَا إِلَى الآحَادِ ثُـمَّ اضْرِبِ الآحَادَ في الآحَادِ فَمَا بَلَغَ فَخُـنْ لِكُلِّ وَاحِدِ مائة أَلْفِ وَلِكُلِّ عَشَرَةِ أَلْفَ أَلْفِ مَثَلاً، إِذَا ضَرَبْتَ مَاتَتَيْنِ فَى أَلْفَيْنِ فَاضْرِبِ الاثْنَيْن في اثْنَيْن بِأَرْبَعَة وَذَلِكَ أَرْبَعُمائَة أَلْف، وَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبُعَمائَة في سِتَة آلاف فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً في سِتَّة بأَرْبَعَة وَعشْريْنَ، وَذَلكَ أَلْفُ أَلْفُ وَأَرْبَعُ مَائة أَلْف، وأَمَّا ضَرْبُ الألوف في الألُوفَ فَرُدَّهُمَا إِلَى الآحَادِ ثُمَّ اضْرِبِ الآحَادَ في الآحَادِ فَمَا بَلَغَ فَخُــٰذْ لَكُلِّ وَاحِد أَلْفَ أَلْف، وَلَكُلِّ عَشَـرَة عَشَرَةَ آلاف أَلْف، فَــإذَا ضَرَبْتَ خَمْسَةَ آلاف في مثْلهَا فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي خَمْسَة تَكُونُ خَمْسَةً وَعِشْرِيْنَ، وَذَلِكَ عِشْرُونَ أَلْفَ أَلْف، وَخَمْسَةُ آلاف أَلْـف، وَأَمَّا إِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ مُفْرَد مُركَّب منْ نَوْعَيْن أَوْ أَكُثُرَ فَاضْرِبِ المُفْرَدَ في كُلِّ نَوْعٍ مِنْ مُفْرِدَاتِ المُرْكَّبِ وَاجْمَع مَا يَحْصُلُ فَهُوَ المَطْلُوبُ، فَلَوْ ضَرَبْتَ خَمْسَةً في ثَمَانيَةَ عَـشَرَ فالثمانيةُ عَشَر مُركَبَةٌ منْ عَشَرَة وَثَمَانيَة فَاضْرِبِ الْخَمْسَةَ في العَشَرَة يَحْصُلُ خَمِسُونَ ثُمَّ في الثَّمَانيَة يَحْصُلُ أَرْبَعُونَ، وَحَاصِلُ مَجْمُوعِ هِمَا تَسْعُونَ هُوَ المَطْلُوبُ، وَإِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ

الثَّمَانيَة في خَمْسَة وَعشرينَ فَأَضْربُهَا في الْخَمْسَة بَأَرْبَعيْنَ ثُمَّ في الْعشرينَ بمائة وَستِّينَ، وَمَجْمُوعُهُمَا مائتَان، وَإِذَا ضَرَبْتَهَا في مائة وَخَمْسَة وَعشرينَ فَاضْرِبْهَا في المائة ثُمَّ في الْخَمْسَة ثُمَّ في الْعشرينَ يَحْصُلُ أَلْفٌ، وَإِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ مُركَّب في مُركَّب فَاضْرِبْ كلَّ نَوْع منْ أَنْوَاع أَحَدهما في كُلِّ نَوْع منَ الآخر وَاجْمَع الْحَوَاصِلَ فَهُوَ المَطْلُوبُ فَضَرْبُ اثْنَا عَشَرَ في مثْلهَا كُلٌّ مُركَّبٌ من اثْنَيْن وعَشَرَة فَاضْرِبُ الاثَيْنُن في الاثْنَيْن بأَرْبَعَة ثُمَّ في الْعَشَرَة بعـشْرينَ ثُمَّ الْعَشَرَةَ في الْعَشَرَة بِمَائَةَ ثُمَّ الاثْنَيْنِ بِعَشْرِينَ، المَجْمُوعُ مَائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَضَرَّبُهَا في خَمْسَة وَعِشْرِيْنَ أَنْ تَضْرِبَ الاثْنَيْنِ في الْخَمْسَة ثُمَّ فِي الْعِـشْرِينَ ثُمَّ الْعَشْرَةَ في الْخَمْسَة ثُمَّ في الْعشْرينَ، وَمَجْمُوعُ الْحَوَاصِلِ الأَرْبَعَة ثَلاثُمائَة، وَلَوْ ضَرَبْتَ خَمْسَةً وَتَمَانِينَ فِي مَاثَة وَخَمْسَة وَعَشْرِينَ كَذَلكَ فَمَجْمُوعُ الْحَوَاصِلِ السِّتَة عَشَرَةُ آلاف وَسَتُّمائَة وَخَمْسَةٌ وَعَشْرُونَ، وَهُنَا وُجُوهٌ كَـثيرَةٌ في الضَرْبِ مُخْتَصَرَةٌ: منْهَا أَنَّ كُلٌّ عَدَد يُضْرَبُ في عقْد مُفْرَد يَبْسُطُ مِثْلَ ذَلكَ الْعَقْد، فَإِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ مائَة وَخَمْسَة وَثَلاثَيِنَ فِي عَشَـرَة فَابْسُطْهَـا عَشَرَات بأَنْ تَجْـعَلَ كُلَّ وَاحد عَشَـرَةً يَحْصُلُ أَلْفٌ وَتَلاثُمائَة وَخَمْسُونَ، وَإِنْ ضَرَبْتَهُمَا في مَائَة فَابْسُطْهَا مَئَـات تَبْلُغْ ثَلاثَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَخَمْسَمائَة، أَوْ في أَلْف فابْسُطْهَا أُلُوفًا تَبْلُغُ مائَةَ أَلْف وَخَمْسَةً وَثَلاثينَ أَلْفًا.

فصلُ: في شيء من الْقَسْمة: وهي تفصيلُ المقسُوم إلى أَجْزَاء مُتساوية مثلُ عَدَد آحَاد المَقْسُوم عَلَيْه، وَالْغَرَضُ مِنْهَا مَعْرِفَةُ مَا يَخُصُّ الْوَاحِد، اعْلَمْ أَنْ نَسْبة الْوَاحِد إلى المَقْسُوم عَلَيْه كِنسْبة خَارِج الْقَسْمة إلى المَقْسُوم، فَإِذَا نَسَبْتَ الْوَاحِد إلى المَقْسُوم عَلَيْه، وَأَخَذْتَ مِنَ المَقْسُوم بِيلْكَ النِّسْبة كَانَ المَأْخُوذُ هُو الْخَارِج المَطْلُوب سَوَاءٌ كَانَ المَقْسُومُ أَكْثَرَ مِنَ المَقْسُومِ عَلَيْهِ أَوْ أَقَلَ، فَإِذَا قَسَمْتَ عَشَرَةً المَطْلُوب سَوَاءٌ كَانَ المَقْسُومُ أَكْثَرَ مِنَ المَقْسُومِ عَلَيْهِ أَوْ أَقَلَ، فَإِذَا قَسَمْتَ عَشَرَةً عَلَى خَمْسَة فَانْسُب الْوَاحِد لِلْخَمْسَة تَجِدْهُ خُمْسًا فَخُذْ خُمْسَ الْعَشَرَة تَجِدْهُ الْأَعْشَرَة تَجِدْهُ فَمْسًا فَخُذْ خُمْسَ الْعَشَرَة تَجِدْهُ الْأَعْشَرَة تَجِدْهُ عُمْسًا فَخُذْ خُمْسَ الْعَشَرَة تَجِدْهُ عُمْسًا فَخُذْ خُمْسَ الْعَشَرَة تَجِدْهُ عُشْرًا فَخُذْ

عُشْرَ الْخَمْسَةِ فَالخَارِجُ نِصْفٌ، وَلَوْ قِيلَ اقْسَمْ ثَلَاثِينَ عَلَى خَمْسَةِ فَخُذْ خُمْسَ الثَّلَاثِيْنِ فَهُـوَ سِتَّةٌ، وَإِنْ عَكَسَتْ فَانْسُبِ الْوَاحِدَ إِلَى الثَّلَاثِينَ تَجِـدُهُ ثُلُثَ العُشْر فَخُذْ ثُلُثَ عُشْرِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ سُـدُسٌ، فَاسْتَعْمِلْ هَذه الطَّريقَة حَيْثُ تَيَسَّرَتْ وَإلا فَغَيْرَهَا مِنَ ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتَ قَسْمَةَ عَدَد عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ فَأَسْقِطْ مِثْلَ الْمُقْسُوم عَلَيْهِ مَرَّةً فَأَكْثَرَ إِلَى أَنْ يَفْنَى المَقْسُومُ أَوْ يَفْضُلَ مَنْهُ أَقَلَ مِنَ المَقْسُومِ عَلَيْهِ، فَعَدَدُ مَرَّاتِ الإسْقَاطِ هُوَ خَارِجُ الْقَسْمَةِ إِنْ فَنِيَ المَـقْسُومُ، وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَانْسَبْهُ إِلَى المَ قُسُوم عَكَيْه، وَاجْمع الحَسْرَ الْحَاصِلَ إِلَى عَدَد مَرَّات الإسْقَاط يَحْصُل المَطْلُوبُ، فَإِنْ قيلَ اقْسمْ أَرْبَعَةً عَلَى اثْنَيْنِ فَأَسْقطْهُ مَا مِنَ الأَرْبَعَة فَفي المَرَّة الثَّانيَة تَفْنَى الأرْبَعَةُ فَالْخَارِجُ النِّصْفُ اثْنَان، وَإِنْ قِيلَ اقْسِمْ عَشَرَةً عَلَيْهَا فَفِي المَرَّةِ الْخَامِسَة تَفْنَى الْعَشَرَةُ فَالْخَارِجُ خَمْسَةٌ، وَإِذَا قِيلَ اقْسَمْ عَشَرَةً عَلَى ثَلاثَة فأسقط الثَّلاثَةَ مِنْهَا تَفْنَى في ثَالِثِ مَرَّة فَالْخَارِجُ ثَلاثَةٌ يَفْضُلُ وَاحِدٌ انْسبْهُ إِلَى الثَّلاثَة يَكُونُ ثُلْثًا فَالْخَارِجُ ثَلاثَةٌ وَثُلُثٌ، وَلَوْ قَسَمَتْ مائَةً عَلَى عَشْرِينَ لَفَنيَتِ المائَةُ بِالْعِشْرِيْنَ فِي الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ فالخَارِجُ خَمْسَةٌ، وَلَوْ كَانَ الْمَقْسُومُ مِائَةً وَعَشْرَةً، لَفَضَلْتِ الْعَشَرَةُ بَعْدَ المَرَّةِ الْخَامِسَةِ نِسْبَتُهَا إِلَى الْعِشْرِينَ نِصْفٌ فَالْخَارِجُ خَمْسَةٌ وَنَصْفُ ، وَلَوْ كَانَ الْمَقْسُومُ وَالمَقْسُومُ عَلَيْهِ عِقْدَيْنِ فالأسْهَلُ أَنْ تَقْسِمَ عِدَّةَ عُقُودِ الْمَقْسُومِ عَلَى عِدَّةِ عُقُودِ المَقْسُومِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَدَدُ مَقْسُومًا عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ يَحْصُلِ المَطْلُوبُ مَن نَوْعِ وَاحِدِ، فلَوْ قِيْلَ اقْسِمْ ثَمَانِينَ عَلَى عِيشْرِينَ أَوْ ثَمَانِمائَة عَلَى مِائَتَيْنِ أَوْ ثمانيَةَ آلاف عَلَى أَلْفَيْنِ فَعدَّةُ عُقُود المَقْسُومِ ثَمَانيَةٌ في الثَّلاثَة، وَعَدَّةُ عُـ قُود المَقْسُومِ عَلَيْـهِ اثْنَانِ فَاقْسِمِ الثَّمَانِيَـةَ عَلَى اثْنَيْنِ فالمَطْلُوبُ أَرْبَعَةٌ فَى الْكُلِّ، وَلَوْ عُكِسَ السُّـوَالُ فِيهَا فَاقْـسِمْ الاثْنَيْنِ عَلَى الثَّمَانِيَـةِ فالخَارِجُ رُبُعٌ، وَقَسْمَةُ ثَمَانينَ عَلَى ثَلاثينَ الخَارِجُ اثْنَانِ وَثُلُثٌ، وَعَكْسُهُ ثَلاثَةُ أَثْمَان.

فصلُ: الْكُسُورُ قِسْمَانِ: طَبِيعِيَّةٌ، وَهِيَ تِسْعَةٌ: النَّصْفُ وَالثُّلُثُ وَالرُّبُعُ إِلَى

فصلِّ: في مَعْرِفَةِ مَخْرَجِ الْكَسْرِ: وَيُسَمَّى مَقَامًا أَيضًا، وَهُوَ عَبَارَة عَنْ أَقَلِّ عَدَد يَصِحُ مِنْهُ الْكَسْرُ المَفْرُوضُ، فَمَخْرَجُ النَّصْف اثْنَان لأنَّهُ أَقَلُّ عَدَد لَهُ نصْفٌ صَحِيحٌ، وَمَ قَامُ كُلِّ كَسْرِ مُفْرَدِ غَيْرِ النَّصْف سَميَّهُ، فَمَقَامُ الثَّلُث ثَلاَثَةٌ وَالرَّبُع أَرْبَعَةٌ وَهَكَذَا، وَمَقَامُ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا هُوَ أَحَدَ عَشَرَ، وَمَقَامُ المُكَرَّر هُوَ مَقَامُ مُفْرَده فَمَقَامُ الثُّلُثُيْنِ ثلاثةٌ وثَلاثَةُ أَتْسَاعٍ تَسْعَةٍ، وَمَقَامُ خَمْسَةِ أَجْزَاء مِنْ ثَلاثَةَ عَشَرَ هُو الثَّلاثَةَ عَـشَرَ، وَمَقَامُ المُضَافِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ضَرْبِ مَـقَامِ المُضَافِ في مَقَامِ المُضَافِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ مُضَافًا مِنَ اسْمَيْنِ، فَمَقَامُ خُمْسِ الْخُمْسِ خَـمْسَةٌ وَعَشْرُونَ الْحَاصَلَةُ مِنْ ضَرْبِ خَمْسَة في خَمْسَة، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ مِنَ اثْنَيْنِ فَهُوْ مَا يَحْصُلُ مِنْ ضَرَّبِ مَقَامات الأسماء المُتَضَايفَة بَعْضُهَا في بَعْض فَمَقَامُ ثُلُث خُمُسِ السَّبْعِ مِئَةٌ وَخَمْسَةٌ، حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ ثَلاثَة في خَمِسَة وَالْحَاصِل في السَّبْعَة، وأمَّا مَخْرَجُ المَعْطُوف فَهُ وَ أَقَلَّ عَدَد يَنْفَسمُ عَلَى كُلِّ منْ مَقَامَى المُتَعَاطِفَيْنِ أَوْ مَقَامَات المُتَعَاطِفَات، فَمَقَامُ النِّصْف وَالثُّمُن ثَمَانيَةٌ لتَدَاخُل مَقَامَى المُتَّعَاطِفَيْنِ، وَمَقَامُ الرَّبُعِ وَالسُّدُسِ اثْنَا عَشَرَ لِتَوَافَقِهِمَا بِالنِّصْف، وَمَخْرَجُ الثُلُثِ وَالْخُمُسِ خَمْسَةَ عَشَرَ للتَّبَايُنِ، وَمَقَامُ النِّصْفِ والثلُثِ والرَّبْعِ اثْنَا عَشَرَ.

فصل: وبَسْطُ الْكَسْرِ عبَارَةٌ عَنْ مَقْدَارِ الْكَسْرِ الْمَفْرُوضِ مِنْ مَقَامِه، فَإِذَا أَخَذْتَ الْكَسْرَ مِنْ مَقَامِه فَالْمَا خُوذُ بَسْطُهُ، فَبَسْطُ المَفْرِدِ وَاحَدٌ أَبَدًا، فَبَسْطُ المُكرَّرِ عدَّةً النَّصْفُ وَالْعُشْرِ وَاحِدٌ، وَالْجُزْءُ مِنْ ثَلاثَةَ عَشَرَ وَاحِدٌ، وَبَسْطُ المُكرَّرِ عدَّةً تَكْرَارِهِ أَبَدًا، فَبَسْطُ النَّلُثَيْنِ اثْنَانِ لاَنَّهُمَا ثُلُثًا مَقَامِهِمَا، وَبَسْطُ ثَلاثَة أَسْبَاعٍ ثَلاثَةٌ مَشَرَ خَمْسَةٌ، وبَسْطُ المُضَاف وَاحِدٌ إِنْ كَانَ مُضَافَهُ مَفْرَدًا وَعِدَّةُ تَكْرَارِه إِنْ كَانَ مُكرَّرًا، فَبَسْطُ نصف النَّمُنِ وَاحِدٌ لأَنَّهُ نصف ثُمُن مَقَامِه، وبَسْطُ رُبُع جُزْء مِنْ ثَلاثَة عَشَرَ جُزْءًا مِنْ وَاحِدٌ وَاحِدٌ، وبَسْطُ ثَلاثَة أَرْبَاعِ مَقَامِه، وبَسْطُ المُضَاف فيهما، وأَمَّا المَعْطُوفُ فَبَسْمُ بَوْء مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا أَرْبُعَة لأَنَّهُ عَشَرَ جُزْء مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا أَرْبُعة لأَنَّهُ عَشَرَ خَمْسَةٌ لأَنَّهُ عَشَرَ كَرَارِ المُضَاف فيهما، وأَمَّا المَعْطُوفُ فَبِحَسَبِه، فَبَسْطُ النَّصْف وَالثَّمُن خَمْسَةٌ لأَنَّهُ عَدَد وَاحِدٌ وَحَدُومَ عُهُمَا وَلَكُ مَن عَلَاكُمُ وَاحِدٌ وَحَدُم وَعُهُمَا وَلَيْعَالُم نَعْمُومُ عُهُمَا عَشَرَةٌ لأَنَّ وَالسَّبُع عَشَرَةٌ لأَنَّ مَقَامَهُما أَحَدٌ وَعَشُونُ وَاللَّهُ سَبْعةٌ وَسُبُعهُ ثَلاثَةٌ وَمَجْمُوعُهُمَا عَشَرَةٌ لأَنَّ وَالسَّبُع عَشَرَةٌ لأَنَّ مَقَامَهُمَا أَحَدٌ وَعَشُونَ وَتُلْتُهُ سَبْعةٌ وَسُبُعهُ ثَلاثَةٌ وَمَجْمُوعُهُمَا عَشَرَةٌ.

فصلُ: في ضَرْبِ مَا فيه كَسْرٌ: تَقَدَّمَ أَنَّ ضَرْبَ الصَّحِيحِ في الصَّحِيحِ تَضْعِيفُ الآخرِ، وأَمَّا ضَرْبُ الْكُسُورِ فَهُو تَبْعِيضٌ، لأنَّ ضَرْبُ الْكَسْرِ في كُلِّ مَقْدَارِ هُو عَلَى مَعْنَى إِسْقَاطِ لَفْظَة في وَإِضَافَة الْكَسْرِ إِلَى ذَلِكَ المَقْدَارِ فَإِذَا قِيلَ اصْرِبُ نِصْفًا في عَشَرَة، فَكَأَنَّهُ قِيلَ كَمْ نِصْفُ الْعَشَرَة؟ وَالْجَوابُ خَمْسَةٌ، وَإِذَا قِيلَ اصْرِبْ نَصْفًا في عَشَرَة، فَكَأَنَّهُ قِيلَ كَمْ نِصْفُ الْعَشَرَة؟ وَالْجَوابُ خَمْسَةٌ مَواذِنَا قِيلَ اصْرِبْ ثَلاثَة أَخْمَاسَ الثَّلاثِينَ تَجِدُها ثَمَانِية عَشَرَ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ اصْرِبْ خُمُسًا وَسَدُسًا وَسَدُسًا وَسَدُسًا وَسَدُسًا وَسَدُسًا وَسَدُسًا وَسَدُسًا وَسَدُسًا فَى سَبْعَة، فَخُذْ خُمْسَ السَّبْعَة وَهُو وَاحِدٌ، وَخُمُسَانِ وَسَدُسُهَا وَاحِدٌ وَسَدُسُنَ فَى سَبْعَة، فَخُدُ ذُخُمْسَ السَّبْعَة وَهُو وَاحِدٌ، وَخُمُسَانِ وَسَدُسُهَا وَاحِدٌ وَسَدُسُنَ، فَلَوْ عَسُرَ أَخْذُ الْكَسْرِ مِنَ الْعَدَدِ الصَّحِيح، فَى سَبْعَة، فَخُدُ ذُخُمُسَانِ وَسُدُسُنَ، فَلَوْ عَسُرَ أَخْذُ الْكَسْرِ مِنَ الْعَدَدِ الصَّحِيح، فَا الْمَعْرَجِه يَحْصُلِ فَاضُربِ الصَّحِيح، فَى بَسْطِ الْكَسْرِ، وَاقْسِمِ الْحَاصِلَ عَلَى مَخْرَجِه يَحْصُلِ الْمَطْرُبُ الْمُعْرَبِ السَّبْعَة في أَحَدَ عَشَرَ بَسُطِ الْكَسْرِ، وَاقْسِمِ الْحَاصِلَ عَلَى مَخْرَجِه يَحْصُلِ المَطْلُوبُ، فَفِي السَمِثَالِ المُتَقَدِّمِ اضْرِبِ السَّبْعَة في أَحَدَ عَشَرَ بَسُطِ الْكَسْرِ،

وَاقْسُمُ الْحَاصِلَ، وَهُوَ سَبْعَةٌ وَسَبْعُـونَ عَلَى مَخْرَجِه وَهُوَ ثَلاثُونَ يَحْصُلُ مَا ذُكرَ اثْنَان وَخُـمُسَـان وَسُدُسٌ، ولَوْ قَـيلَ اضْرِبْ أَحَـدَ عَشَـرَ في الخُمُس والسُّـدُس فَاضْرِبْهَا فِي بَسْطِه وَاقْسِم الْحَاصِلَ عَلَى المُخْرَجِ يَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ وَثُلُثُ عُشْرٍ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَمُحْرَجِ الْكَسْرِ اشْتِرَاكُ فَى جُنْءٍ أَوْ أَجْزَاءٍ، فالأخْـصَرُ أَنْ تَضْربَ بَسْطَ الْكَسْرِ في وَفْق الصَّحيح، وتَقْسِمَ الْحَاصِلَ عَلَى وَفْقِ مَخْرَج الْكَسْرِ، فَإِذَا ضَرَبْتَ ثُلُثًا وَرَبُعًا في ثَمَانيَة فَبَيْنَ الثَّمَانيَة وَالـمَخْرَج وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ مُواَفَقَةٌ بِالرُّبْعِ، فَرُدَّ كُلا منْهُمَا إِلَى رُبُعِه، وَاضْرِبْ في الْبَسْط وَهُوَ سَبْعَةٌ في اثْنيْن وَاقْسِمِ الْحَـاصِلَ عَلَى ثَلاثَة وَفْقَ المَـخْرَجِ يَحْصُـلُ أَرْبَعَةٌ وَتُلْثَان، وَلَـوْ ضَرَبْتَ صَحِيحًا في صَحيح وكَسْرِ، فَاضْرِبِ الصَّحِيحَ في الصَّحِيحِ ثُمَّ في الْكَسْرِ وَاجْمَع الحَاصِلَيْنِ، فَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَة وَثُلُث فَاضْرِب الأرْبَعَةَ في الْخَمْ سَة ثُمَّ فِي الثُّلُث، فِالمَجْمُ وعُ أَحَدٌ وَعَشْرُونَ وَثُلُثٌ، وَإِذَا أَرَدْتَ ضَرَّبَ الْكَسْرِ فَقَطْ، أَوْ الْكَسْـرِ وَالصَّحِيحِ في الْكَسْرِ فَقَطْ أَوْ فِيهِ وفي الـصَّحِيحِ فَابْسُطْ كلَّ وَاحد منَ المَضْرُوبَيْن سَواءٌ كَانَ كَـسْرًا مُجَرَّدًا أَوْ مَعَ صَحِيح، وَاضْرِبْ بَسطَ كُلِّ جانب مِنْهُمَا في بَسْط الآخَرِ وَمَخْرَجِهُ في مَخْرَجَه وَاقْسَمْ مُسَطَّحَ الْبَسْطَيْنِ أَيْ مَضْرُوبَهِمَا عَلَى بَسْطِ المَخْرَجَيْنِ يحْصُلُ المَطْلُوبُ، فَإِذَا ضَرَبْتَ نصفًا في نصف فَمَقَامُ كُلِّ مِنْهُمَا اثْنَانِ وَبَسْطُهُ وَاحِدٌ، فَاقْسِمْ مُسَطَّحَ بَسْطَيْهِ مَا وَهُوَ وَاحدٌ عَلَى مُسطَّح مَـقَامَيْـهِمَا وَهُوَ أَرْبَعَـةٌ يَحْصُلُ رَبُعٌ، وَلَوْ ضَرَبْتَ ثُلُـثَيْنِ فِي ثَلاثَةِ أَرْبَاع، فَمْخَرْجُ الْأُوَّلُ ثَلاثَةٌ وَبَسْطُهُ اثْنَان، وَمَخْرَجُ الثَّـانِي أَرْبَعَةٌ وَبَسْطُهُ ثَلاثَةٌ فَاقْسمْ ستَّةً مُسَطَّحَ الْبَسْطَيْنِ عَلَى اثْنَى عَـشَرَ مُـسَطَّحِ المَقَـامَيْنِ يَخْـرُجْ نِصْفُ، وَلَوْ أَرَدْتَ ضَـرْبَ وَاحد وَخُـمُس في وَاحد وَثُـلُث، فَاقْـسمْ مُسَطَّحَ الْـبَسْطَيْنِ وَهُوَ أَرْبَعَـةٌ وَعَشْرُونَ عَلَى خَمْ سَةَ عَشَرَ مُسَطَّحِ المَقَامَيْنِ يَخْـرُجْ وَاحِدٌ وَثَلاثَةُ أَخْمَاسٍ، وَلَوْ ضَرَبْتَ اثْنَيْنِ وَنَصْفًا في ثَلاثَةٍ وَثُلُثِ، فَمَخْرَجُ الأَوَّلِ اثْنَانِ وَبَسْطُهُ خَمْسَةٌ وَمَخْرَجُ

الثَّانِي ثَلاثَةٌ وَبَسْطُهُ عَشَرَةٌ فَاقْسِمِ الحَاصِلَ وَهُوَ خَمْسُونَ عَلَى مَضْرُوبِ الاثْنَيْنِ فَي ثَلاثَة فَالحَاصِلُ ثَمَانيَةٌ وَثُلُثٌ.

فَصَلِّ: إِذَا فُرضَ عَدَدَان فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا التَّسَاوي كَخَمْسَة وَخَمْسَة وَهُمَا المُتَ مَاثلان، أو التَّفَاضُلُ، فَإِنْ كَانَ الْقَليلُ جُزْءًا واحدًا منَ الْكُـثير كالاثْنَيْن وَالأَرْبَعَة ، وَكَالثَّلاثَة وَالْخَمْسَة عَشَرَ فَمُتَدَاخلان ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا وَاحدًا منهُ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوافَقَةٌ في جُزْء أَوْ أَكْثَرَ فَمُ تَوافقان كَأْرْبَعَة وَستَّة، فَإِنَّ لكُلِّ منهُما نصْفًا صَحيحًا وكَثَمَانية وَاثْنَى عَشَرَ فَإِنَّ لكُلِّ منْهُمَا نصْفًا صَحيحًا وَرَبُّعًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوافَقَةٌ فَمُتَبَايِنَان، وَالْوَاحِدُ يُبَايِنُ كُلَّ عَدَد وَالأَعْدَادُ الأَوائلُ كُلُّهَا مُتَبَايِنَةٌ ، وَالْعَدَدُ الأوَّلُ مَا لا يَفْنِيه إلا الْوَاحِدُ كَالاثْنَيْنِ وَالثَّلاثَة وَالْخَمْسَة وَالسَّبْعَة وَالاَّحَدَ عَـشَرَ وَالثَّلاثَةَ عَـشَرَ وَنَحْوهَا، وَالاَرْبَعَـةُ الاَّوَلُ تُسَمَّى أَوَائلَ مُنطَقَـة وَمَا عَدَاهَا أَوَائِلُ أَصَمُّ، فَلَوْ أَلْبسَت النِّسْبَةُ بَيْنَ الْعَدَدين، فَأَسْقط الأصْعَرَ منَ الأكبر مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَإِنْ فَنيَ الأَكْبَرُ فَمُتَدَاخِلان، وَإِنْ بَقيَ منَ الأَكْبَر وَاحدٌ فَمُتَبَاينَان كَثَلاثَة وَسَبْعَة أَوْ عَشَرَة، وَإِنْ بَقَى أَكْثَرُ مِنْ وَاحِد فَأَسْقَطْهُ مِنَ الأَصْغَر مَرَّةً فَأَكْثَرَ، فَإِنْ فَنيَ بِهِ الأَصْغَرُ فَمُتَ وَافقان كَعَشَرَة وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَكَعشرين وَأَرْبَعَة وَتَمانينَ، وَإِلا فَإِنْ بَقِيَ مَنْهُ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنَان كَخَمْسَة وَتَسْعَة، وَكَثَلاثينَ وَسَبْعَة، وَإِنْ بَقي أَكْثُرُ فَاطْرَحْهُ منْ بَقيَّة الأكْبَر، فَإِنْ فَنيَتْ به فَمُتَوَافقَان كَعشْرينَ وَخَمْسَة وَسَبْعينَ أَوْ بَقيَ منْهُمَا وَاحدٌ فَمُتَبَايِنَان أَوْ أَكْثَرُ فَاطْرَحْهُ منْ بَقيَّة الأصْغَر وَهكَذَا تُسَلِّطُ بَقيَّةَ كُلِّ عَدَد عَلَى الْعَدَد الَّذي طَرَحْتَهُ به، فَإِنْ بَقي وَاحدٌ فَمُتَبَايِنَان، أَوْ لا يَبْقَى شَيْءٌ فَمُتَوَافقان بمَا للْعَدَد الأخِير المُفنى لكُلِّ منْهُمَا منَ الأجْزَاء، وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مُتَمَاثلَيْن مُتَوَافِقَان بِمَا لأحدهما من الأجْزاء وكَذَا كلُّ مُتَدَاخلين مُتُوافِقان بِمَا لأصْغَرهما، وَلَكُنْ لا يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا مُتَوَافِقَانِ اصْطلاحًا، لأنَّ المُتَوَافِقَيْنِ هُمَا مُشْتَرَكَانِ لَيْسَا مُتَمَاثلَيْن وَلا مُتَدَاخِلَيْنِ، وَالمُعْتَبَرُ مِنْ أَجْزَاءِ المُواَفَقَة إِذَا تَعَدَّدَتْ أَقَلُّهَا طَلَبًا للاخْتصار.

فصلُ: إِن انْقَسَمَت السِّهَام عَلَى الْورَثَة كَزَوْجة وَثَلاثَة إِخْوة، أَوْ تَمَاثَلَت مَعَ الرُّءُوسِ كَشَلاثَة بَنِينَ، أَوْ تَدَاخَلَتْ كَزَوْجَ وَأُمِّ وَأُخُويْنِ فَظَاهِرْ، وَإِلا رُدَّ كَلُّ صِنْف انْكَسَرَت عَلَيْه سَهَامُهُ إِلَى وَفْقه كَزَوْجة وَسَتَّة إِخْوَة لِغَيْرِ أُمِّ، وَإِلا اَضْرِبه في مَنْف انْكَسَرَت عَلَيْه سَهَامُهُ إِلَى وَفْقه كَزَوْجة وَسَتَّة إِخْوَة لِغَيْرِ أُمِّ، وَقَابِلْ بيْنَ الصِّنْفَيْنِ فَخُذْ أَحَد أَصْلِ المَسْأَلَة كَبِنْت وَثَلاثَة إِخْوَة لِغَيْرِ أُمِّ، وَقَابِلْ بيْنَ الصِّنْفَيْنِ فَخُذْ أَحَد المُتَمَاثلين وَأَكْثرَ المُتَدَاخِلَيْنِ وَحَاصل ضَرْب أَحَدهما في وَفْق الآخر إِنْ تَوافَقا، المُتَمَاثليْن وَأَكْثرَ المُتَدَاخِلَيْن وَحَاصل ضَرْب أَحَدهما في وَفْق الآخر إِنْ تَوافَقا، وفي كُلِّه إِنْ تَبَاينا، ثُمَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَالِث كَذَلِكَ، ثُمَّ اضْرِبه في أَصْل المَسْأَلَة بِعَوْلِهَا.

فصلٌ: إنْ مَاتَ وَارِثٌ قَبْلَ الْقَسْمَة وَوَرَثَهُ الْبَاقُونَ كَثَلاثَة بَنينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ وكَثَـلاثَة إخْوَة وَأَرْبُع أَخَـوَات أَشقَّاءَ مَـاتَ أَخُ فَآخَـرُ فَأَخْتٌ فَـأُخْرَى، أَوْ بَعْضٌ كَثَلاثَةِ بَنِيْنَ وَزُوْجِ لَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدَمِ وَإِلَّا صَحِّحِ الْأُوْلَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ، فَإِن انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ كَابْنِ وَبِنْتِ مَاتَ عَنْهَـا وَعَنْ عَاصِب صَحَّتَا، وَإِلا فَوَفِّقْ بَيْنَ نَصيبه وَمَا صَحَّتْ منْهُ مَسْأَلَتُهُ، وأَضْربْ وَفقَ الثَّانيَة في الأوْلَى إنْ تَوَافَـقا كَابْنَيْن وَبَنْتَيْن مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتِ وَثَلاثَةٍ بَنِي ابْنِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ فَريضَته أَرْبَعَةً في الأولَى ستَّةٌ بأَرْبَعَة وَعشْريْنَ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ منَ الأولَى ضُربَ لَهُ فَى وَفْقِ الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانَيَةِ فَفَى وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَتُوافَقَا ضَرَبْتَ مَا صَحَّتْ منه مَسْأَلتُهُ فيما صَحَّتْ منه الأولَى كَمَوْت أَحَدهما عَن ابْن وَبَنْت، فَالأُولَى منْ ستَّة، وَالثَّانيَةُ منْ ثَلاثَة، وَللثَّاني مِنَ الأُولَى سَهْمَان يُبَايِنَان فَريضَيَّهُ، فَتَضْرِبُ ثَلاثَةً في ستَّة سهام الأولَى، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأولَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا في الثَّانِية، وَمَنْ لَـهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَة أَخَذَهُ مَضْرُوبًا في سَـهَام

فَصلُ: إِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثِ فَللْمُقَرِّ لَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الإِنْكَارِ ثُمَّ الْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ فَرِيضَةَ الإِنْكَارِ ثُمَّ الْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ

وَتَمَاثُل كَشَقيقَتَيْن وَعَاصِب أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ يشَقيقَة أَوْ بشَقيق وَكَابْنَتَيْن وَابْن أَقَرَّ بابْن وَكَأْمٍّ وَعَمٍّ وَأُخْت لأب أَقَرَّتْ بشَقيـقَة، وَإِنْ أَقَرَّ ابْنُ بِبنْت وَبنْت ابْن فالإنْكَارُ منْ ثَلاثَة وَإِقْرَارٌ مِنْ أَرْبَعَة وَإِقْرَارُهَا مِنْ خَمْسَة تُضْرَبُ فِي الأَرْبَعَة بعشْرينَ، وَهيَ في ثَلاث بستِّيْنَ يَرُدُّ الابْنُ عَشَرَةً وَهِي تَعَانيَة، ولا يَرثُ رَقيقٌ، وللسَّيِّد المُبعَّض جَميعُ مَاله، ولا يُورَثُ إلا المُكَاتبُ علَى مَا مَرَّ، وَلا قَاتلُ عَمْدًا وَإِنْ مَعَ شبْهَة كَمُخْطئ منَ اللَّيَّة وَوَرثَ الْوَلاءَ، وَلا مُخَالفٌ في دين كَمُسْلم مَعَ غَيْره، وكَيَهُودىٌّ مَعَ نَصْرَانيٌّ وَغَيْرِهمَا ملَّةً، وَحُكمَ بَيْنَهُمْ بحُكْم الإسلام إنْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا، وَلا مَنْ جُهلَ تَأْخُّرُ مَوْته، وَوُقفَ الْقَسْمُ للْحَمْل، وَمَالُ المَفْقُود للْحُكْم بمَوْته، وَللْخُنْثَى المُشْكِل نصفُ نَصيبَى ذَكَر وأَنْثَى، تُصَحِّحُ المسْأَلَةَ عَلَى التَّقْديرَيْن أَو التَّـقْدِيرَات، ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ أَو الْكُلَّ أَوْ أَحَدَ المُتَّمَـاثلَيْن أَوْ أَكْبَر المُتَدَاخِلَيْنِ فِيهَا، ثُمَّ تَقْسِمُ عَلَى التَّذْكير وَالتَّأْنيث، فَمَا حَصَلَ لكُلِّ فَخُذْ لَهُ في الحَالَتَيْنِ النِّصْفُ، وَفِي أَرْبَعَـةِ الرُّبُعَ، وَفِي ثَمَانِيَةِ الثُّمُنَ كَذَكَرِ وَخُنْثَى، فَـالتَّذْكيرُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَالتَّـأْنِيثُ مِنْ ثَلاثَة، تُضْـرَبُ في الاثْنَيْن، ثُمَّ حَـالَتَى الخُنْثَى لَهُ في الذُّكُورَة ستَّـةٌ، وفي الأنُوثَة أَرْبَعَةٌ فَنصْفُهَا خَـمسَةٌ، وَكَخُنْثَيَيْن وَعَـاصب، فَأَرْبَعَةُ أَحْوَال تَبْلُغُ أَرْبَعًا وَعَشْرِينَ لَكُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَلَلْعَاصِبِ اثْنَان، وَكَثَلاثَة خُنَاثَى فَتَمَانيَةُ أَحْــوَال فَتَذْكيرُهُمْ منْ ثَلاثَة كَتَأْنيثهمْ، وَتَذْكيــرُ أَحَدهمْ منْ أَرْبَعَة، وتَذْكيرُ اتَنيْنِ مَنْ خَمْسَةِ، فَتَضْرِبُ الشَّلاثَةَ في الأرْبَعَة، ثُمَّ في الْخَمْسَة بستِّينَ، ثُمَّ لكُلِّ تُمُنُ مَا بِيَدِه تَسْعَةَ عَشَـرَ وَسُدُسٌ، وَللْعَاصِبِ اثْنَانِ وَنِصْفٌ، وَلَوْ قَامَتْ بِهِ عَلامَةُ الإِنَاثِ أَوِ الرِّجَالِ اتَّضَحَ الحَالُ، وَزَالَ الإِشْكَالُ، وَالْحَمْدُ للله عَلَى كُلِّ حَال.



## بَابٌ في جُمَلٍ مِنْ مَسَائِلَ شَتَى وَخَاتِمَةً حَسَنَةً

شُكْرُ اللهِ تَعَالَى وَاجِبٌ شَرْعًا، وَهُوَ صَرْفُ المُكَلَّفِ كُلِّ نِعْمَة لِمَا خُلِقَتْ لَهُ وَلَوْ مُبَاحًا ضَرُورِيّا كَالاَّكُلِ وَالْجِمَاعِ، فَلَيْسَ فَاعِلُ المُبَاحَ كَافِرًا للنَّعْمَةِ، فَإِنْ نَوَى بِهِ خَيْرًا قَطَاعَةٌ بِالنِّيَّةِ، وَحَمْدُهُ تَعَلَى يُنْبِئُ عَنْ كَوْنِهِ الْمُنْعِمَ اعْتَقَادًا أَوْ إِقْرَارًا بِهِ خَيْرًا قَطَاعَةٌ بِالنِّيَّةِ، وَحَمْدُهُ تَعَلَى يُنْبِئُ عَنْ كَوْنِهِ الْمُنْعَمِ اعْتَقَادًا أَوْ إِقْرَارًا بِهِ خَيْرًا قَطَاعَةٌ بِالنِّيَةِ، وَحَمْدُهُ تَعَلَى مِنْ بِاللسَانِ، أَوْ عَمَلاً بِالجَوَارِحِ، فَالحَامِدُ أَعْمُ ، فَأَهْلُ الشَّكْرِ صَفْوةُ اللهِ تعَالَى مِنْ عَبَاده وَهُمُ المُقَرَّبُونَ.

وَيَجِبُ الأَمْسِ بِالمَعْسِرُونِ وَالنَّهُى عَنِ المَنْكَرِ إِنْ أَفَادَ، وَكُفُّ الجَوارِحِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِنْ أَفَادَ، وَكُفُّ الجَوارِحِ عَنِ الْمُورَةِ إِلا لِضَرُورَةِ فَبِقَدْرِهَا، وَالْقَلْبُ عَنِ الْفُواحِشِ: كَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالْكِبْرِ وَظَنَّ السُّوءِ، وَالْتَوْبَةُ مِنْ ذَلِكَ وَهِي النَّدَمُ، وَالْعَزْمُ عَلَى عَدَمَ الْعُودِ وَتَجْدِيدُهَا لِكُلِّ مَا اقْتَرَفَ، وَالْخَوْفُ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالرَّجَاءُ فِيهِ، وَصِلَةُ الرَّحِم، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالدَّعَاءُ لَهُمَا، وَمُوالاةُ المُسْلِمِينَ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ.

وَحَرُمُ أَذَاهُمْ، وكَذَا أَهْلُ الذَّمَّةِ فَى نَفْسٍ أَوْ مَال أَوْ عِرْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، إِلا مَا أَمَسرَ بِهِ الشَّرْعُ مِنْ حَدِّ أَوْ تَعْزِيرِ لِمُخَالَفَةِ أَمْرِ اللَّهِ، وَالتَّلَذُّذَ بِسَمَاعِ أَجْنَبِيَّة، أَوْ أَمْرَدَ أَوْ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِمَا، أَوْ بِسَمَاعَ المَلاهِي إِلا مَا تَقَدَّمَ فَي النِّكَاحِ أَوْ بِالْغِنَاءِ المُشْتَمَلِ عَلَى مُحَرَّم، وَاللَّهْوِ وَاللَّعبِ إِلا مَا مَرَّ فَي المُسَابَقَةِ، وَقَوْلُ الزُّورِ وَالْبَاطِلِ المُشْتَمَلِ عَلَى مُحَرَّم، وَاللَّهْوِ وَاللَّعبِ إِلا مَا مَرَّ فَي المُسَابَقَةِ، وَقَوْلُ الزُّورِ وَالْبَاطِلِ وَالْكَذِبِ إِلا لِضَرُورَة، وَهِجْرَانُ المُسْلِمِ فَوْقَ ثَلاثِ لِيَالَ إِلا لِوجْهِ شَرْعِي وَالسَّلامُ يُخْرِجُ مِنْهُ، وَلا يَنْبَغِي تَرْكُ كَلامِهِ بَعْدَ ذلك، وَأَكْلُ كَثُومٍ فَي مَسْجِدٍ أَوْ دُخُولُهُ لأَكْلُه، وَحُضُورُهُ مَجَامِعَ المُسْلِمِينَ.

وَيَنْبَغِى لَلْعَبْدِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَمَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَهُوَ عَلامَةُ كَمَالِ الإيمَانِ، وَأَنْ يَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَيَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ، وَيَعْظِى مَنْ حَرَمَهُ، وأَنْ يُكْرِمَ جَارَهُ وَضَيْفَهُ، وَلَيُحْسِنْ إِلَى نَفْسِهِ بِمَا يَقِيهَا مِنْ مُوبِقَاتِ الآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، مُتَجَافِيًا جَارَهُ وَضَيْفَهُ، ولَيُحْسِنْ إِلَى نَفْسِهِ بِمَا يَقِيهَا مِنْ مُوبِقَاتِ الآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، مُتَجَافِيًا

عَنْ عَيُـوبِ غَيْـرِهِ، نَاظِرًا لِعُيُـوبِ نَفْسِهِ، مُـحَاسِبًا لَهَا عَلَيْـهَا، رَاجِـيًا مِنَ اللهِ غُفْرَانَهَا، خَائفًا مَنْ سَطُوَة الله تَعَالَى.

فصل: سُنَّ لآكِل وَشَارِب تَسْمِيةٌ، ونُدب تَنَاوُلٌ بِالْيُمْنِي كَحَمْد بَعْدَ الْفَرَاغِ، وَلَعْقُ الأَصَابِعِ مِمَّا تَعَلَّقَ بِهَا، وَعَسْلُهَا بِكَأْشْنَانِ، وَتَخْلِيلُ مَا بِالأَسْنَانِ مِمَّا تَعَلَّقَ، وَتَنْظِيفُ الْفَمَ، وَتَجْفِيفُ الْمَعْدَة، وَالأَكْلُ مِمَّا يَلِيكَ إِلاَ نَحْوَ فَاكِهَة، وَأَنْ لا يَأْخُذَ لُقُمَّةً إِلا بَعْدَ بَلْعِ مَا فِيه وَيِمَا عَدَا الْخِنْصَر، وَنَيَّةٌ حَسنَةٌ كَإِقَامَة الْبِنْيَة، وَتَنْعِيمِ لَقُمْةً إِلا بَعْد بَلْعِ مَا فِيه وَيِمَا عَدَا الْخِنْصَر، وَنَيَّةٌ حَسنَةٌ كَإِقَامَة الْبِنْيَة، وتَنْعِيمِ الْمَضْغ، وَمَصُّ الْمَاء، وَإِبَانَةُ الْقَدر، ثُمَّ عَوْدٌ مُسَمِّيًا حَامِدًا ثَلَاثًا، وَمُنَاوِلَةٌ مَنْ عَلَى الْمَضْغ، وَمَصُّ المَاء، وكُرِه عَبُّهُ وَالنَّفْخُ في الطَّعَامِ والشَّرَابِ كَالْكَتَاب، والتَّنَقُسُ عَلَى الْيَمِينِ إِنْ كَانَ، وكُرِه عَبُّهُ وَالنَّفْخُ في الطَّعَامِ والشَّرَابِ كَالْكَتَاب، وَالتَّنَقُسُ في الْإِنَاء، والتَّنَاولُ بالْيُسْرَى، والاتِّكَاءُ والافْتِرَاشُ، وَمِنْ رَأْسِ الشَّرِيد، وغَسْلُ في الطَّعَامِ كَالنَّخَالَة، والْقرَانُ في كَتَمْر، والشَّرَهُ في كُلِّ شَيْء، وقَدْ يَحْرُمُ. الْيُد بالطَّعَامِ كَالنَّخَالَة، والْقرَانُ في كَتَمْر، والشَّرة في كُلِّ شَيْء، وقَدْ يَحْرُمُ.

فحلُ: سأنَّ لِدَاخِلٍ أَوْ مَارِّ عَلَى غَيْرِهِ السَّلامُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَوْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ، وَوَجَبَ الرَّادُّ بِمِشْلِ مَا قَالَ كِفَايَةً فِيهِمَا، وَنُدب لِلرَّادِّ الزِّيَادَةُ لِلْسَرِكَةِ وَالمُصَافَحَةُ لا الْمُعَانَقَةُ، وَتَقْبِيلُ الْيَدِ إِلاَ لِمَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ مِنْ وَالد وَشَيْخِ لِلْبَرِكَةِ وَالمُصَافَحَةُ لا الْمُعَانَقَةُ، وَتَقْبِيلُ الْيَدِ إِلاَ لِمَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ مِنْ وَالد وَشَيْخِ وَصَالح، وَالاسْتُ ذَانُ وَاجِبٌ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ بِيْتٍ يَقُولُ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ وَصَالح، وَالاسْتُ ذَانُ وَاجِبٌ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ بِيْتٍ يَقُولُ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ ثَلَانًا، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَإِلا رَجَعَ.

وَنُدَبِ عَيَادَةُ المَرِيضِ، وَمَنْهُ الأَرْمَدُ وَالدُّعَاءُ لَهُ، وَطَلَبُ الدَّعَاءِ مِنْهُ، وَقَصَرُ الجُلُوسَ عَنْدُهُ، ولا يَتَطَلَّعُ لمَا في الْبَيْتِ وَلا يُقَنِّطُهُ.

وَنُدَبَ لَلْعَاطِسِ حَمْدُ الله وَتَشْمِيتُهُ بَيْرْحَمُكَ اللهُ إِنْ سَمِعَهُ، وَتَذْكِيرٌ إِنْ نَسِيَ، وَوَجَبَ رَدُّهُ بَيَغْفَرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَوْ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمُ.

وَنُدِبَ لِلْمُتَ ثَائِبِ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى فِيهِ وَلا يعْوَى كَالْكُلْبِ، وَنُدِبَ كَثْرَةُ الاسْتَغْفَارِ وَالدُّعَاءُ وَالتَّعَوُّذُ فَى جَمِيعِ الأَحْوَالِ، وَأَحْسَنُهُ مَا وَرَدَ فَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةُ ولا سَيَّما عِنْدَ النَّوْم وَالمَوْتِ.

وَيَجُوزُ الرُّقَى بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وبِالْقُرُآنِ، وَقَدْ وَرَدَ وَالتَّمِيمَةُ بِشَيْءٍ مِنْ ذلكَ، وَالتَّدَاوِي ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِمَا عُلْمَ نَفْعُهُ في الطِّبِّ.

وَالْحِجَامَةُ وَالْفَصَٰدُ وَالْكَىُّ إِنِ احْتِيجَ لَهُ، وَجَازَ قَتْلُ كُلِّ مُؤْذِ مِنْ فَأَرٍ وَغَيْرِهِ، وَكُرهَ حَرْقُ الْقَمْلِ وَالْبَرْغُوثِ وَنَحْوِهِمَا بِالنَّارِ.

وَالرُّوْيَا الصَّالَحَةُ جُزْءٌ مَنْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُصَّهَا عَلَى عَالِمٍ صَالِحٍ مُحِبِّ، ولا يَنْبَغِي تَعْبِيرُهَا لغَيْرِ عَارِف بِهَا، وَمَنْ رَأَى مَا يكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْبَقُل : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُـوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ، وَلْيَتَحَوَّلُ عَلَى شِقِّهِ الآخِر، ولا يَنْبَغِى قَصَّهَا.

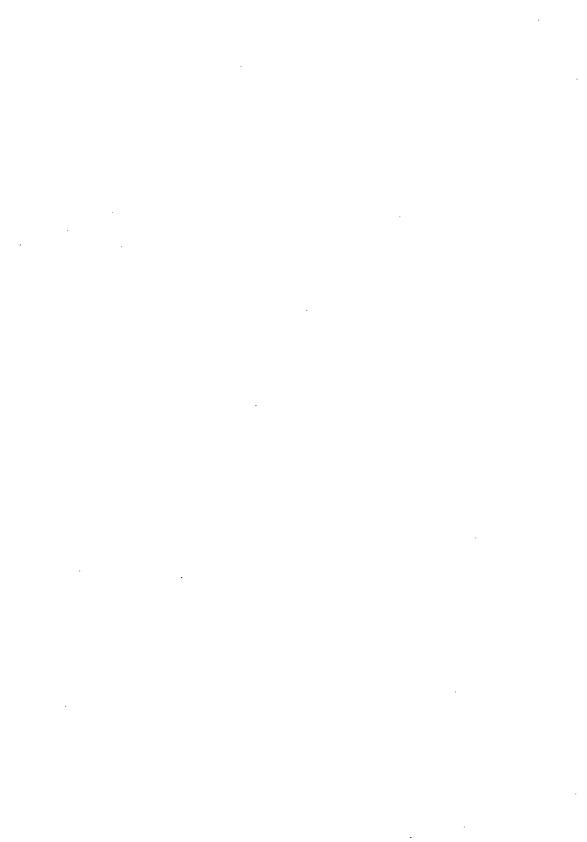

خَاتِمَةُ: كُلُّ كَائِنَة فَى الوجُودِ فَهِى بِقُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ عَلَى وَفْقِ عِلْمِهِ الْقَدِيمِ، ولا تَأْثِيرَ لِشَيْء فِى شَيْء ولا فَاعِلَ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى، وكُلُّ بَركَة فَى السَّمَواتِ وَالأَرْضِ فَهِى مَنْ بَركَات نَبِينَا مُحَمَّد عِلِي إِللهِ تَعَالَى وَبِرُسُله وَشُرْعِه اللهِ عَلَى الإطلاق، وَنُورُهُ أَصْلُ الأَنْوَارِ، وَالْعِلْمُ بِاللهِ تَعَالَى وَبِرُسُله وَشُرْعِه اللهِ عَلَى الإطلاق، وَأُورُهُ أَصْلُ الأَنْوَارِ، وَالْعِلْمُ بِالله تَعَالَى وَبِرُسُله وَشُرْعِه أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، وَأَقْرَبُ الْعُلَمَاء إِلَى اللهِ تَعَالَى وَأُولاهُمْ بِهِ أَكْثَرُهُمْ لَهُ خَشْيَةً وَفَيما عِنْدَهُ رَغْبَةً، الْوَاقِفُ عَلَى حُدُودِ اللهِ تَعَالَى مِنَ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِى المُراقِبُ لَهُ فَى جَمِيع أَحْوَاله ﴿إِنَّ أَكُرْمَكُمْ عَنْدَ الله أَتَقَاكُمْ ﴾.

وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ مَـمَرًّ، لا دَارُ قَرَارٍ، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ، وَأَنَّ المُـسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، فَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَتَجَافَى عَنْ دَارِ الْغُرُورِ بِتَرْكِ الشَّهَوَات وَالْفُتُدُورِ، وَيَقْتَصِرَ عَلَى الضَّرُورَاتِ، تَارِكًا لَفُـضُولِ المُبَـاحَاتِ، شَاكـرًا ذَاكرًا صَابِرًا مُسَلِّمًا لله تَعَالَى أَمْرَهُ ﴿وَمَن يَتَّق اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقْهُ مَنْ حَيْثُ لا يَحْتَسبُ وَمَن يَتُوكَّلْ عَلَى الله فَهُو حَسْبُهُ ﴾ وَالنِّيَّةُ الحَسَنَةُ رُوحُ الْعَـمَلِ، ولَربُّمَا قَلَبَتِ الْمَعْصِيَةَ طَاعَةً، وَكَثْرَةُ ذَكْرِ الله تَعَالَى مُوجِبَةٌ لنُورِ الْبَصِيرَة، وَأَفْضَلُهُ: لا إلهَ إِلا اللهُ، فَعَلَى الْعَاقِلِ الإِكْثَارُ مَنْ ذِكْرِهَا، حَتَّى تَمْـتَزِجَ بِدَمِهِ وَلَحْمِهِ، فَيَتَنَوَّعُ مِنْ مُجْمَلِ نُورِهَا عِنْدَ امْتِزَاجِهَا بِالرُّوحِ وَالْبَدَنِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الأَذْكَارِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ الَّتِي مِنْهَا الـتَّفَكُّرُ في دَقَائِقِ الحِكَمِ الـمُنْتِجَةِ لِدَقَائِقِ الأسْرَارِ وَمِنْهَا التَّفَكُّرُ في دَقَائِقِ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ، المُوصَلِّ لمَعْرِفَةِ الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَمَنْهَا مُرَاقَبَةُ الله عنْدَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى لا يَسْتَطِيعُ يَفْعَلُ المَنْهِي عَنْهُ، وَمَنْهَا طُمَـ أُنينَةُ الْقَلْبِ بِكُلِّ مَا وَقَعَ في الْعَالَم مِنْ غَيْرِ انْزِعَاج ولا اعْتِراض، فَيَتمُّ لَهُ التَّسْلِيمُ لِلْعَلِيمِ الحكيم، وَمَنْهَا وُفُورُ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى تَمِيلَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالْقُدُسِ أَكْثَرَ مَنْ مَيْلُهَا إِلَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ وَالحِسِّ، فَنَشْتَاقُ إِلَى لِقَاءِ بَارِئِهَا أَكْثَرَ مِنَ اشْتِيَاقِهَا لأمِّهَا وأبيها،

فَإِذَا تَمَّ أَجَلُهَا جَازَاهَا رَبُّهَا بِالْقَبُولِ وَحُسْنِ الخِتَامِ، وَهَيَّا لَهَا دَارَ السَّلامِ، وَنَادَاهَا رَبُّهَا: ﴿ يَأْيَنُّهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ \* اَرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي في عَبَادي \* وَادْخُلِي جَنَّتِي \* دَارَ السَّلامِ بِسَلامٍ ﴿ دَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَها سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَها سَلامٌ وَآخَرُ دَعْوَاهُمْ أَن الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

وَأَسَالُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِالْصَلَهِ كُلَّ مَنْ قَرَأَهُ أَوْ شَرَحَهُ أَوْ حَصَّلَهُ، أَوْ سَعَى فَى شَيْء مِنْهُ إِنّه جَوَّادٌ كَرِيمٌ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

وَصَلَّىَ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد، وَعَلَى جَمِيعِ الأنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



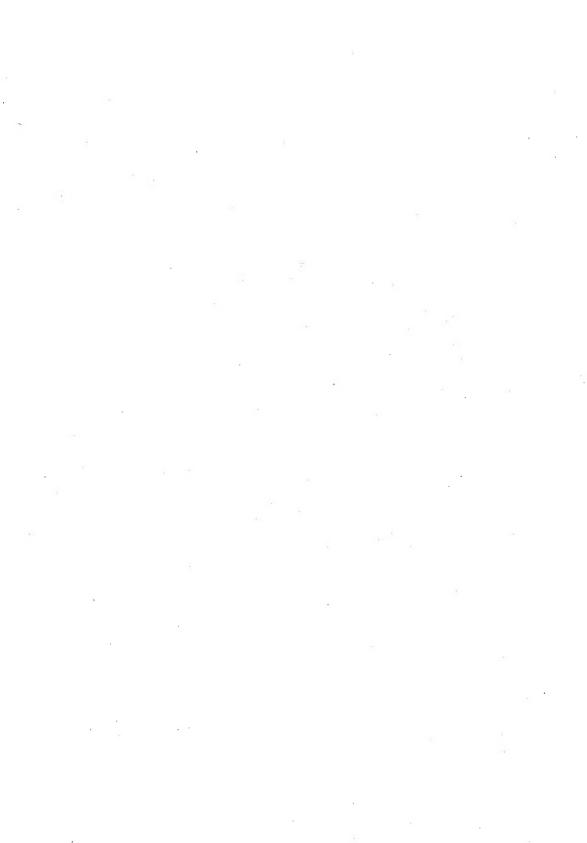

## فهرس مومنوعات تتاب أقرب المسالك

| الصفحة |                                         |            | الموضــــوع               |
|--------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|
| ٥      |                                         |            | خطبة الكتاب               |
| 0      | *************************************** |            | باب الطهارة               |
| ١٣     |                                         |            | باب الصلاة                |
| ٣٢     |                                         | ,          | باب الزكاة                |
| 41     |                                         | رم رمضان : | باب فيمن يجب عليه صو      |
| ۲۸     |                                         |            | باب الاعتكاف              |
| 49     |                                         |            | باب في فرائض الحج …       |
| ٤٧     |                                         |            | باب الذكاة                |
| ٤٩     |                                         | الذكاة     | باب المباح ما عملت فيه    |
| ٥٠     |                                         | ربة        | بابا اليمين تعليق مسلم قر |
|        |                                         |            |                           |
| ٥٨     |                                         |            | باب في النكاح             |
| ٧٦     |                                         |            |                           |
| VV     |                                         |            | ·                         |
| ٧٨     |                                         |            | باب العدة                 |
| ٨٢     |                                         |            | باب في تحريم الرضاع .     |
| ٨٢     |                                         | خ          | باب تجب نفقة الزوجة ال    |
| ٨٥     |                                         |            | باب البيع                 |
| 9.4    |                                         |            | باب السلم                 |
| ١      |                                         |            | باب القرض                 |
| ١      | .,                                      |            | باب الرهن                 |
| 1 - 4  |                                         |            | باب الفلس                 |
|        |                                         |            |                           |
| 1.7    |                                         |            | باب الصلح                 |
| ۱۰۷    |                                         |            | باب الحوالة               |
|        |                                         |            |                           |
| 1.     |                                         |            | باب الشركة                |

| الصفحة | الموضـــوع                         |
|--------|------------------------------------|
| i      | باب الوكالة                        |
| 117    | باب الوديعة                        |
| 11.5   |                                    |
| 118    |                                    |
| 4      |                                    |
| 117    | Season Co                          |
| 117    | باب القسمة                         |
| 111    | باب القراضب                        |
| 17.    | باب المسافاة                       |
| 17.    | باب الاجارة                        |
| 178    |                                    |
| 178    | باب الوقف                          |
| 177    |                                    |
|        | باب الهيه                          |
| 177.   | باب الهبه                          |
| 177    | باب شرط القضاء                     |
| 14.    | باب شروط الشهادة                   |
| 1778   | باب في الجناية                     |
| 177    | باب الباغية                        |
| 177    | : 11                               |
| 179    | باب الردة                          |
|        | باب الزنا<br>باب القذف             |
| 16.    | باب القدف                          |
| 12     | باب السرقة                         |
| 731    | باب المحارب                        |
| 1.     | باب يُجلُّك المُسْلمُ يشرب ما يسكر |
| 184    | باب العتق                          |
| 187    | باب ندب التدبيرباب ندب التدبير     |
| 188    |                                    |
| 180    | باب ندب مكاتبة أهل التبرع          |
| 120    |                                    |
| 120    | باب الولاء                         |

| الص                | الموض  |
|--------------------|--------|
| وصية               | باب ال |
| ي الفرائض ١٤٨      | باب في |
| ے جمل من مسائل شتی |        |
| حسنة               | خاتمة  |
| الموضوعاتا         | فهرس   |
|                    |        |

مركذ الأهل للكمبيوتر

ت: ۲۰۱۲۰۲۹

القاهرة - ج. م. ع